## فيز القرف المكتب الماء على مناهدة الماء على مناهد الإمام مالك

القطب الكبير والعلامة الشهير سيدى أحمد بن محمد الدردير رضى الله عنه ونفعنا به وبعادمه آمين

راجعها وصحح أصولها الاســــتاد الشيخ عبد الله الصديق الغارى من العلماء يطلب من

ت ، ۹۰۹۰۹۰ بالمنادقية ميدن الازمر الثريف بيمور

الطبعة الثانية ١٤٢٧ هـ / ٢٠٠٦ م

## ب البارم الرحيم

يَنُولُ الْعَبَّدُ الْفَقِيرُ الْمُنْكَسِرُ الْفُوَّادِ مِنَ التَّقْصِيرِ أَحْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفُوَّادِ مِنَ التَّقْصِيرِ أَحْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْنَاوِدِيرِ .

اَخْمُهُ فَيْ مُولِى النَّمَمِ ﴿ وَالشَّكُرُ لَهُ عَلَى مَا خَصَّ مِنْهَا وَعَمِّ ﴿ وَالصَّلَاءُ وَالسَّلَامَ عَلَى النَّهِ وَالشَّلَامَ وَعَلَى النَّهِ وَالسَّلَامَ وَعَلَى النَّهِ وَالسَّلَامَ وَاللَّهُ عَلَى جَيِيهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى جَيِيهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَى اللّهُ عَ

( وَبَمْدُ ) فَهَذَا كِتَابُ جَلِيلُ \* اقْتَطَفَتُهُ مِنْ أَيَّارِ مُخْتَصَرِ الْإِمَامِ خَلِيلِ \* اقْتَصَرْتُ فِيهِ الْإِمَامِ خَلِيلِ \* الْمُتَصَرِّتُ فِيهِ عَلَى أَرْجَحِ الْأَقَاوِيلِ \* مُبَدَّلًا عَيْرَ الْمُتَمَدِ مِنْهُ بِهِ مَع تَقْمِيدِ مَا أَطْلَقَهُ وَضِدهِ لِلنَّسْهِيلِ ( وَسَمَيْتُهُ ) أَقْرَبَ الْمَسَالِ \* لَيَنْهُ عِلَى مَا أَطْلَقَهُ وَضِدهِ لِلنَّسْهِيلِ ( وَسَمَيْتُهُ ) أَقْرَبَ الْمَسَالِ \* لَيَنْهُ عَلَى مَا أَطْلَقَهُ وَضِدهِ لِلنَّسْهِيلِ ( وَسَمَيْتُهُ ) أَقْرَبَ المَسَالِ \* لَيَذَهَبِ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ يَفْتَعَ بِهِ كَمَا نَفَعَ فِلْ أَصْلِهِ إِنَّهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ أَنْ يَفْتَعَ بِهِ كَمَا نَفَعَ فِلْ أَصْلِهِ إِنَّهُ عَلَى مَا مَدَى حَمْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

جُودِهِ مَا لَمْ يَتَغَيَّرُ لَوْنَا أَوْ طَهْمًا أَوْ رَبِعًا عِا يُفَارِقُهُ غَالِباً مِنْ طَاهِرِ اوْ نَجَرِهِ مِنْ الْوَ نَجَرَ مِنْ الْوَ نَجَرِهِ الْمَرْاهِ الْأَرْضِ كَفَرَةً وَمِلْحِ أَوْ يَمَا طُرِحَ مِنْهَا وَلَوْ قَصْداً أَوْ بَمْتَولَا الْجَرَانُ الْأَرْضِ كَفَرَةً وَمِلْحِ أَوْ يَعَا طَاهِرٍ كَقَطْرَانِ أَوْ بَمَا يَعْشُرُ الْاحْتِرَازُ مِنْهُ كَتِبِنِ أَوْ وَرَقِ شَجَرَ وَلاَ إِنْ خَفَّ التَّغَيْرُ بِآلَةِ سَقِي اللّهَ مِنْ خَبْلٍ أَوْ وَمِاهِ أَوْ قَرَقِ شَجَرَ وَلاَ إِنْ خَفَّ التَّغَيْرُ إِلَّا يَسْفِي اللّهَ مَنْ كَتِبِنِ أَوْ وَمِاهُ أَوْ فَيَا أَجْبِلَ فِي الْفَمْ هَلُ تَفَيْرًا أَوْ فِيا اللّهُ مِنْ مَنْ مَنْ أَوْ وَمَاهُ أَوْ فَيَا اللّهُ مِنْ مَنْ مَا لَا يَشْرَ أَوْ فَيَا اللّهُ مَلْ اللّهُ مَا لَا الْمُحْمِلُ فِي حَدَّى أَوْ حَلَى اللّهُ مَا اللّهُ وَلَا الْمُحْمِلُ فِي حَدَى أَوْ وَلَا الْمُعْلِلُ فِي حَدَى أَوْ وَلَمْ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَوْ كَانَ لَهُ مَادًا وَلَوْ فَاللّهِ وَلَوْ كَانَ لَهُ مَادًا وَلَوْ فَاللّهِ وَلَوْ كَانَ لَهُ مَادًا فَوْ وَلَا الْفَطَلَاتِ لِمَ اللّهُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُؤْدُ مَا اللّهُ وَلَوْ فَلَوْ اللّهُ الْمَا الْمُؤْدِ فَقَلَ اللّهُ وَلَوْ كَانَ لَهُ مُادًا وَلَوْ فَلَا الْمُولِ اللّهُ الْمُؤْدِ فَلَا اللّهُ وَلَوْ كَانَ لَهُ مَادًا وَلَوْ ذَال اللّهُ مَا اللّهِ اللّهُ وَلَوْ كَانَ لَهُ مَادًا وَلَوْ ذَال اللّهُ اللّهُ مِي اللّهُ مِنْ مُؤْدُ .

و نَصْلُ ﴾ الطَّاهِرُ الْحَىٰ وَعَرَفُهُ وَدَمْهُ وَمُخَاطُهُ وَلَمَا بُهُ وَبَيْضُهُ اللَّهُ وَمَيْتُ الآدَ مِيُ اللَّهُ الْمُدَرَ وَمَا خَرَجَ بَهْ مَ مَوْتِهِ وَبَلْهُمْ وَصَفْرَا وَمَيْتُ الآدَ مِيُ وَمَا لاَ زَمَ لهُ وَالْبَحْرَى وَمَا ذُكِيّ مِنْ عَبْرِ مُحَرَّمِ الْأَكْلِ والشَّمْرُ وَمَا لاَ زَمَ لهُ وَالْبَحْرَمِ وَلَا مُكرِ وَكَانِ آدَ مِي وَعَبْرِ الْمُحَرَّمِ وَرَغَبْرِ الْمُحَرَّمِ وَرَغَبُ الرَّيْسِ وَالْجُمَادُ إلاَّ الْمُسْكِرَ وَلَانَ آدَ مِي وَعَبْرِ الْمُحَرَّمِ وَلَانَعَلَى وَالنَّهُ وَالنَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمْ لَمْ يُسْتَعْمُ لِ النَّجَامِ وَمِلْكُ وَفَارَتُهُ خَلَّلُ أَوْ وَالنَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا وُمِلْكُ وَقَارَتُهُ خَلَّلُ أَوْ وَالنَّجَلُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مُصَدّ كَى ( والنَّجَلُ ) وَمُحَرِّمُ مِنْ مُصَدّ كَى ( والنَّجَلُ )

مَيْتُ أَفِيرُ مَا ذُكِرَ وَمَا خَرَجَ مِنْهُ وَمَا أَنْفَصَلَ مِنْهُ أَوْ مِنْ حَيْرٍ مِمْا نُحِيلُهُ الْمُبَاةُ كَفَرْنِ وعَظْمِ وَظُفْرٍ وَظِلْفٍ وَمِنْ وَقَصَبِ رِيشٍ وَجِلْدٍ وَلَوْ دُ بِنِغَ (وَجَمَازَ ) أَسْتِمْالُهُ بَمْدَ الدَّابْغِ فِي بَا بِسِ وَمَاهِ وَالدُّمُ الْمُسْفُوحُ وَالسُّوْدَاءُ وَنَصْلَةُ الآدَمِيُّ وَغَـيرِ المُبَاحُ وَمُسْتَعْمَلِ النَّجَاسَةِ وَالْقَيْءُ الْمُتَغَيِّرُ وَالْمَسِنِيُّ وَالْمَذْيُ وَالْوَدْيُ وَلَو مِنْ مُبَاحٍ وَالْقَيْحُ وَالصَّدِيدُ وَمَا يَسِيلُ مِنَ الجُسْدِ مِنْ نَعُو حَرَبٍ فَإِنْ حَلَّ فِي مَا يْمِعِ تَنْجُسَ وَلَوْ كُمُّيْرَ كَجَامِدٍ إِنْ ظُنَّ سَرَيَاتُهَا فِيهِ وَإِلاَّ فَقَدْرُ ۗ مَاظُنَّ وَلاَ يَقْبَـــلُ النَّطْهِـِيرَ كَـلَحْمٍ طُهِـِخٌ وَزَيْتُونٍ مُلَّحَ وَبَيْضٍ صُلُقَ بِهَا وَفَخَّارِ بِنُوَّاصِ ( وَ َجِازَ ) أَنْتِفَاعْ مِمْتَنَجِّسِ فِي غَـبْرِ مَسْجِهِ وَ آدَمِيٌّ ( وَحَرُمُ ) عَلَى الذُّكُرِ الْمُكَلِّفِ أَسْتِمْالُ حَرِيرٍ وُعَلَّى · بأَحَـــُدِ النَّفْدَيْنِ ولَوْ آلَةَ حَرْبِ إِلاَّ السَّيْفَ وَالْمُصْحَفَ وَالسَّنَّ وَالْأَنْفَ وَخَاتُمَ الْفَضَّةِ إِنْ كَانَ دِرْهَمَينِ وَانْجَدَ وَعَلَى الْمَكَلُّفُ مُطْلَقاً أَتَّخَاذُ إِنَاء مِنْهُمَا وَلَوْ لِلْقَنْيَةِ أَوْ غُشِّى وَلَضْبِيبُهُ وفِي الْمُعَوَّمِ غَوْ لَأَنَ لَا تَجُوهُرُ ۗ ( وَجَازَ ) لِلْمَرْأَةِ الْمُلْبُوسُ وَتَحُوهُ ولَوْ نَمَارِ لا كَمَرْ ود ومَرير ﴿ فَصُــلُ ﴾ تَعِيبُ إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ عَنْ تَعْمُول الْمُصَلِّي وَبَدَنِهِ وَمَكَانِهِ إِنْ ذَكَرَ وَقَدَرَ وَإِلا أَعَادَ بَوَقْتِ فَسَقُوطُهَا عَلَيْهِ فِيمَا أَوْ ذِكُرُهُمَا مُبْطُلُ إِن السَّمَ الْوَقْتُ وَوَجَدَ مَا تُزَّالُ بِهِ لا إِنْ تَمَاَّقُتُ إِلَّا مُلْلِ مَثْلِ فَسَلٌّ رِجْلُهُ إِلَّا أَنْ يَرَ فَمَهَا بِهَا وَلاَ يُصَلَّى بَمَا غَلَبَتْ عَلَيْهِ كَنُوبِ كَافِرٍ وَتَسَكُّيرٍ وَكَنَّافٍ وَغَنْيرَ مُصَلَّ إِ وَمَا يَفَامُ فَهِهِ ۚ فَصِيرُهُ وَمَا حَاذَى فَرْجَ عَصِرِ عَالِمٍ ﴿ وَمُعْنَى ﴾ مَّا يَمْسُرُ

كَسَلِس لاَزَمَ وبَلَلِ باَسُورٍ ونَوبِ كَمُرْضَمٍ نَجْتَمِدُ وَقَدْرٍ دِرْهَمٍ مِنْ دَم وقَيْح وَصديد و فَضْلَة دَوَّابَ لِمَنْ يُزَاوِلُهَا وَأَثَرِ ذُبَّابٍ مِنْ نَجَاسَة وَدَم حِجَامَةٍ مُسِحَ حَتَّى يَبْرَأُ وَطِينِ كَمَطَر وَمَاثِهِ مُخْتَلِطاً بِنَجَاسَةٍ مَادَام طَرِيًّا فِي الطُّرُ وَ وَلَوَ بَمْدَ ٱنْقِطَاعِ نُزُولِهِ إِلاًّ أَنْ تَعْلَبَ عَلَيْهِ أَوْ تُصيبَ عَهْنُهَا وَأَثْرَرِ دُمِّلٌ سَالَ بنَفْسِهِ أُوا حَتَاجَ لِمَصْرِهِ أُو ۚ كَثْرَتْ وذَيْلِ الْمُرَأَة أَطِيلَ لِسِتْرِ ورجْلِ 'بُلْتْ مَرَ" ابِنَجِسِ يَابِسِ وَخُنْ ۖ وَلَمْلِ مِنْ رَوْثِ دَوَابٌ وَبَوْ لِهَا إِنْ دُلِكَا وَأَلِمُقَتْ بَهِما رِجْلُ ٱلفَقيرِ ومَا تَفَاحَشَ نُدِبَ غَسْلُهُ كَدَمُ البَرَاغِيثِ وَمَا سَـقَطَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَارِّ مُحِلَ عَلَى الطَّهَارَةِ وَإِنْ سَأَلَ صَدَّقَ الْعَدْلَ وَإِنَّمَا يَجِبُ الْفَسْلُ إِنْ ظَنَّ إِصَابَتَهَا فَإِنْ عَلِمَ عَلَّمًا وَإِلاًّ فَجَمِيهِ مِ الْمُشْكُوكِ وَيَطْهُرُ ۚ إِنِّ انْفَصَلَ الْمَاءِ طَاهِراً وَزَالَ طَعْمُهَا بِخِلاَفِ لَوْن وَرِيحٍ عَسُرًا كَمَصْبُوغ بِهَا وَلاَ بَلْزَمُ عَصْرُهُ وتَطْهُرُ ۚ الْأَرْضُ بَكَثْرَةِ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَيْهَا ﴿ وَإِنْ ﴾ شُكٌّ فِي إِصَابَتِهِا ۚ لِبَدَن غُسِلَ ولِثَوْبِ أَوْ حَصِيرِ وَجَبَ نَصْحُهُ بِلاَ نِيَّةٍ كَالْفَسْلِ وَهُوَ رَشُّ بِالْمِيْدِ أَوْ غَيرِهَا فَإِنْ تَرَكَ أَعَادَ الصَّلاَةَ كَالْغَسْلِ لاَ إِنْ تَشْكَّ فِي نَجَاسَةَ الْمُصِيبِ وَلَوْ زَالَ عَبِنُ النَّجَاسَةِ بِغَـيرِ مُطْلَقٍ لَمْ يَنْجُسُ مُلَاقِي عَمُّهَا ( ونُدِبَ ) إِرَاقَةُ مَاهُ وغَسُلُ إِنَاتِهِ سَبْمًا بِلاَ نِيَّةٍ وَلاَ تَشْرِيبٍ عِنْدَ الْسَيْمُمَالِهِ بِوْلُوغِ كُلْبِ أَوْ أَكْمَةً لِلاَ طَمَاماً وَحَوْضٍ .

( فَصَلْ ) آذَابُ قَصَاءِ الخَاجَةِ بُجِلُوسٌ بِطَاهِرٍ وَسَتْرٌ لِفُرْ بِهِ وَاغْيَادٌ عَلَى رِجْلِ يُسْرَىمَعَ رَفْعِ عَقِبِ الْيُمْنَى وَتَفْرِيجُ فَخْذَيْهِ وَآمْطِيةُ رَأْمِيهِ وعَدَمُ الْقِفَاتِةِ وَتَسْمِيَةٌ قَبْلَ الدُّخُولِ بِزِيادَةِ اللّهُمُّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ

( فَصْلُ ) فَرَ النِّضُ الْوُضُوءِ غَسْلُ الْوَجْهِ مِنْ مَفَائِتِ شَعْرِ الرأسِ الْمُعْتَادِ إِلَى مُفْتَقِى اللَّافْنِ أَوِ اللَّحْيَةِ وَمَا بَنْنَ وَتَدَى الْأَذُ نَيْنِ فَيَغْسِلُ الْوَتَرَةَ وَأَسَارِيرَ جَبْهَتِهِ أَوْظَاهِرَ شَفْتَيْهِ وَمَا غَارَ مِنْ جَبْنِ أَوْ غَيْرِهِ الْوَتَرَةَ وَأَسَارِيرَ جَبْهَتِهِ أَوْظَاهِرَ شَفْتَيْهِ وَمَا غَارَ مِنْ جَبْنِ أَوْ غَيْرِهِ بِتَخْلِيلِ بِتَخْلِيلِ مِنْ تَعْلَيلِ مِنْ تَعْلَيل مِنْ تَعْلِيل مِنْ تَعْلِيل مِنْ مَعْرِيكُ خَاتَهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ وَمَنْعُ جَيِيمِ الرّأْسِ مَعَ شَعْرِ مُنْ عَنْهُ فَوَدَ الْمَسْحِ مَدْغَيْهِ وَمَا الْمُدَرِ فِي لاَ نَدْمُ نَوْمُ وَادْخَلَ بَدَهُ ثَعْتُهُ فَ وَدَ الْمَسْحِ مَدْ عَلْمُ الْمَدْرِهِ وَادْخَلَ بَدَهُ ثَعْتُهُ فَ وَدَ الْمَسْحِ

وَعَسْلُ الرَّجْلَيْنِ بِالْسَكَفِيدِ النَّانِشَيْنِ يَعَفْصِلَى السَّافَيْنِ مَعَ تَعَيِّدُ مِنْ مَا تَصْبَهُمَا كَا مُحْصَيْدِ وَنَدِبَ تَعَلَيلُ أَصَابِهِمِمَا وَدَلْكُ خَفِيفٌ بِيدِ وَمُوالاَهُ إِنْ ذَكَرَ وَقَدَرَ وَبَقَ النَّاسِي مُطْلَقًا بِنِيةٍ الإَعامِ كَالْهَا جِزِ وَمُوالاَهُ إِنْ ذَكَرَ وَقَدَرَ وَبَقَ النَّامِي مُطْلَقًا بِنِيةٍ الإَعامِ كَالْهَا جِز إِنْ لَمَ بُغَرَّطُ وَإِلاَ بَقِي مَا لَمْ يَطُلُ بِحِفَافِ عَضُو وَزَمَنَ اعْقَدَلاَ كَالْهَا مِدِ وَنَيْهُ رَفْعِ وَانَى بِالْمَنْسِيِّ فَقَطْ إِنْ طَالَ وَإِلاَّ أَعَادَ مَا بَعْدَهُ لِلنَّرْ نَيْدِ وَنِيّةٌ رَفْعِ وَانَى بِالْمَلْسِيِّ فَقَطْ إِنْ طَالَ وَإِلاَّ أَعَادَ مَا بَعْدَهُ لِلنَّرِ نَيْدِ وَنِيّةٌ رَفْعِ وَانَى بِالْمَلِيقِ الطَّهِ وَانْ مَعَ نِيَّةً رَفْعِ الْخَبْثِ أَوْ أَدَاءِ الفَرْضِ وَإِنْ مَعَ نِيَّةً رَفْعِ الْخَبْثِ أَوْ أَدَاءِ الفَرْضِ وَإِنْ مَعَ نِيَّةً رَفْعِ الْخَبْثِ أَوْ أَدَاءِ الفَرْضِ وَإِنْ مَعَ نِيَّةً رَفْعِ الْمُؤْنِ الطَّهِ الْطَهْرَةِ أَوْ إَذَاجِ الْمُنْ عَرْوُبُهُمْ عُرُونَ مَعَ الْمُؤْنِ الطَّهِ وَالْعَوْمِ أَوْ أَدَاءِ الْمُرْسُ عُرُونَ مَعْ الْمُؤْنِ الطَّهُ الْمُؤْنِ الطَّهُ الْمُؤْنِ الطَّهُ الْمُؤْنِ الطَّهُ الْمُؤْنِ الْمُلُونِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُعْمَالُ عَلَيْ الْمُؤْنِ وَلَا مُونَ مِنْ الْمُؤْنِ الْمُولِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ اللْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤ

( أَسْدَنُهُ ) عَسْلُ الْهَدِيْنِ إِلَى الْمُكُوعَ بْنِ قَبْلَ إِذْخَالِهِمَا فِي الْإِنَاءِ الْمُ الْمُدِينِ الْمُ الْمُكُوعُ بْنِ قَبْلُ الْمُخْلِينِ وَالْجَالِينِ وَلَا أَدْخَلُهُمَا فِيهِ كَالْمَكَ فِيرِ وَالْجَالِينِ وَلَا أَنْ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَالْمَالِينَةُ اللّهُ وَالْمَالِينَةُ اللّهُ وَالْمَالِينَةُ اللّهُ وَالْمَالِينَةُ وَالْمَالِينِ اللّهُ وَمَالَحُ أَذُنَهُ وَالْمَالِينَةُ وَالْمَالِينِ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَالْمَالِينِ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَالْمَالِينِ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ و

غَيِنُ وَإِكْفَارُ الْمَاءِ وَالْمَكَلَامُ بِغَنْيرِ ذِكْرِ اللّهِ وَالزَّائِدُ عَلَى الثلاَثِ
وَبَدُهُ بِهُوطِحْرِ الْأَهْضَاء وَكَشَفُ الْمَوْرَةِ وَمَسْحُ الرَّقِبَةِ وَكَثَرَةُ
الزَّبَادَةِ عَلَى مِحَلَّ الْفَرْضِ وَتَوَكُّ سُنَّةً وَنُدبَ لِزِيَارَةِ صَالِحُ وسُلْطَانِ
وَقِرَاءَةِ قُرْآنِ وَحَدِيثٍ وَعِلْمِ وَذِكْرٍ وَنَوْمٍ وَدُخُولِ سُونِ
وَقِرَاءَةِ قُرْآنٍ وَحَدِيثٍ وَعِلْمٍ وَذِكْرٍ وَنَوْمٍ وَدُخُولِ سُونِ
وَقِرَاءَةُ وَتَجْدِيدُهُ إِنْ صَلَّى بِهِ أَوْ طَافَ وَشَرْطُ صِحَّةِ إِسلامُ
وَعَدَمُ حَائِلٍ وَمُنَافِي وَشَرْطُ وُجُوبِهِ دُخُولُ وَقَتْرِوَ بُلُوغَ وَقَدْرَةُ
وَعَدَمُ عَلَيْهِ وَحُصُولُ نَاقِضٍ وَشَرْطُهُ وَجُوبِهِ دُخُولُ وَقَتْرِوَ بُلُوغَ وَقَدْرَةُ
وَعُدْرَةً عَلَيْهِ وَحُصُولُ نَاقِضٍ وَشَرْطُهُمَا عَقُلْ وَنَفَالًا مِنْ حَدْمِ فَيْفَاسِ
وَعَدَمُ مَا يَسَكُنِي مِنَ المُطْلَقِ وَعَدَمُ نَوْمٍ وَخَفْلَةٍ كَالْفُسُلِ وَكَالنَّيْمُم

فِي السَّابِقِ مِنْهُمَا وَلَوْ طَرَأً فِي الصَّلاَةِ السَّقَمَرِ ثُمَّ إِنْ بَانَ الطَّهْرُ لَمْ يُعِيدُ فَلَوْ شَكَّ حَلْ وَمَنْ مَا الصَّلَاةُ وَطَوَافاً وَمَسَّ مُصْحَفَى أَوْ خَلُو شَكَّ حَلْ أَوْ أَنْ الطَّهْرُ لَمْ يُعِيدُ أَوْ عَلَى اللَّهِ مَلْ اللَّهُمَ أَوْ مُتَعَلَّم وَإِنْ جُرُنُهِ وَكَنْ يَعِلاً فَقَدْ أَوْ فَوْبٍ إِلاَّ يَلْمَلُم أَوْ مُتَعَلِّم وَإِنْ جُرُنُهِ وَإِنْ لِجُنْبُ كَمِا مُتَعَلِّم وَإِنْ عَلَيْ اللَّهُ مِنْهَا وَإِنْ يَعِلانَهُ وَإِنْ لِجُنْبُ كَمِا مُتَعَلِّم وَإِنْ عَلَيْهِ مَنْهَا لَهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّالَةُ الللَّا الللللَّ الللللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّالَةُ الللللَّالَا

( فَصْلُ ) بَحِبُ عَلَى الْمُسَكَلَّفِ عَسْلُ جَمِيهِ الْبَسْدِ بِخُرُوجٍ مَخِيْر بِنَوْمِ مُطْلَقاً أَوْ بِقَطَة إِنْ كَانَ بِلَدَّةٍ مُفْتَادِةٍ مِنْ نَظَرٍ أَوْ فِكُمْ فَأَعْلَى ولَوْ بَهْنَ ذَهَا بِهَا وإلا أَوْ تَجبَ الْوُضُوءَ فَقَطْ كَمَنْ جَامَعَ فَاغْلَسَلَ ثُمَّ أَمْنَى ولَوْ شَكَ أَمَنِي أَمْ مَذَى وَجبَ قَإِنْ لَمْ يَدْرِ وَقْنَهُ أَعَادَ مِنْ آخِرِ نَوْمَةً و بَعْمِيبِ حَشَفَةً أَوْ قَدْرِهَا فِى فَرْجٍ مُطْيِقٍ وإِنْ بَهِيمَةً أَوْ مَيْنَا وَعَلَى ذِى الْفَرْجِ إِنْ بَلْغَ وَنُدِبَ كَالْمُورِ الصَّلَاةِ كَصَمْبِرَةٍ وطِشَهَا بَالْعُ و يحيض ونِهَاس وأو ولا دَم لا واستِحَاضَة ونُدُبَ لا نَقِطَاعِهِ (وفرائضُهُ) نِيْةٌ فَرْضِ الْفُسُلِ أَوْ رَفْعِ الْحُدَثِ أَوِ اسْتِبَاعَةِ مَمْنُوعٍ إِبَّاوَالِ مَفْعُولِ وَمُو َالْأَهُ كَالُو ُضُوء وَنَعْمِيمُ ظَاهِرِ الجُسَدِ بِالْمَاءِ ۚ وَدَلْكُ ۖ وَلَوْ بَعْدَ صَبِّهِ وَإِنْ بِخِرْ قَهْ ِ فَإِنْ تَمَذَّرْ سَمَّطُ وَلاَ اسْتِينَابَةَ وَ تَخْلِيلٌ شَمْرٍ وَأَصَا بِعِ رِجْلَيْهِ لاَ نَقْضُ مَضْفُورِهِ إِلاَّ إِذَا اشْتَدَّ أَوْ بِخُيُوطٍ كَثْرَتْ وَإِنْ شَكٌّ غَنْيْرَ مُسْذَنْكِحِ فِي مَحَلِّ غَسَلَهُ وَوَجَبَ تَمَهُدُ لِلْهَا بِنِ مِنْ شُقُوقٍ أُمِرَا مَ وَمُرَامَ وَرَانُمْ وَأَلِطِ وَاسْلَنَهُ عَسْلُ بَدَيْهِ أُولًا وَمَضْمَضَةٌ وَاسْتِنْشَاق وَاسْدَيْثُارٌ وَمَسْحُ صِمَاخٍ وَفَضَا لِلْهُ مَا مَرٌ فِي الْوُضُوءِ وَبَدْهُ إِذِ الَّهِ الْأَذَى فَمَدَاكِيرُ مُ ثُمَّ أَعْضَاهِ رُضُولِهِ مَرَّةً وَتَخْلِيلُ أَصُولِ شَمْرِ رَأْسِهِ وَتَمْالِمِنْهُ مِمْهُ مِكُلٌّ غَرْفَةٍ وَأَشْلاَهُ وَمَيَامِنَهُ وَبَجْزِي عَنِ الْوُصُوءِ وَإِنْ تَبَسِّنَ عَدَمُ جَمَابَتِهِ مَا لَمْ يَحْصُلُ نَاقِضٌ بَمْدَهُ وَقَبْلَ تَمَام الْفُولُ وَإِلاَّ أَعَادَهُ مَرَّةً بِنِيِّتِهِ وَالْوُضُوءَ عَنْ مَحَلَّهِ وَلَوْ نَاسِيًّا لِجَمَّا بَتِهِ وَكُوْ نُوكَى الْجُمْاَبَةَ وَنَمْلاً أَوْ نِيمَافِةً كَنْ ِالنَّمْلِ حَصَلاً وَنُدِبَ لِجُنْبِ وُضُولًا لِنَوْمُ لاَ نَيَمُمْ ۖ وَلاَ يَذْتَنِضُ إِلاَّ بِجِمَاعِ وَاتَّمْنَهُ مَوَانِعُ ٱلْأَصْفَرِ وقرِ َاءَةً إِلَّا الْمَسِيرَ لِتَمَوُّذِ أَوْ رُقِيمَا أَوِ اسْتِدْلاَلِ وَدُخُولَ مَسْجِدٍ وَلَوْ مِحْتَازاً ولِمَنْ فَرَصْهُ النَّيَمُمُ دُخُولُهُ بِهِ

( فَصْلُ ) إِنَّمَا يَنَيَمَّمُ لِفَقَدِ مَاهُ كَأْفِ يِسَفَرِ أَوْ حَضَرِ أَوْ فُدُرَةِ
عَلَى اسْتِعْمَالِدِ أَوْ خَوْفِ حُدُوثِ مَرَضٍ أَوْ زِيَادَتِهِ أَوْ تَأْخُرِ بُرْهُ
أَوْ عَظَشِ مُحَنَّرَمِ وَلَوْ كُنْبِاً أَوْ تَلَفِ مَالٍ إِطْلَبِهِ لَهُ بَال أَوْ خُرُوجٍ إِ
وَقَتْ بِاسْتِعْمَالِدِ أَوْ فَقَدْ مُمُاوِلِ لَهُ آلَةٌ وَلاَ يَنْهَمَّمُ خَاضِرٌ صَحِيحٍ وَقَتْ بِاسْتِعْمَالِهِ أَوْ فَقَدْ مُمُاوِلِ لَهُ آلَةٌ وَلاَ يَنْهَمَّمُ خَاضِرٌ صَحِيحٍ

لِجُمْعَةِ وَلاَ نُجْزِئُ وَٱلْأَظْهَرُ خِلافَهُ وَلاَ لِجَفَازَةٍ إِلاَّ إِذَا تَمَيَّلَتُ وَلاَ لِنَفْلِ وَلَوْ وِ ثُواً إِلاَّ تَبَمَّا لِفَرْضِ إِنِ الْصَلَ بِهِ وَجَازَ نَفْلٌ وَمَنَّ مُصْحَفِ وَ قَرَ اءَةٌ وَطَوَافٌ وَرَ كُمُنَاهُ بِنَيمُم فَرْضِ أَوْ نَفْلِ وَإِنْ تَقَدُّمَتْ وَصَحَّ الْفَرْضُ إِنْ تَأْخُرَتُ لاَ فَرْضُ ۖ آخَرُ وإِنْ قُصِدًا بِهِ وَبَطَلَ الثَّانِي وَإِنْ مُشْتَرَكَةً وَلَوْ مِنْ مَرَيضِ وَلَزِمَ شِرَاهِ المَّاءِ بِثَمَنِ أُعتِيدً وَإِنْ بِلِإِمَّتِهِ إِنْ لَمْ بَحْتَجْ لَهُ وَقَبُولُ هَبَتِهِ وَأَقْرَاضُهُ ۖ وَطَلَبُهُ لِلكُلِّ صَلاَةً طَلَبًا لاَ يَشُقُّ عَلَيْهِ دُونَ ٱلمُّيْكَانِ إِلاَّ إِذَا ظَنَّ عَدَمُهُ فَالْمَائِسُ أَوَّلَ الْمُحْتَارِ وَالْمُـنَرَدُّدُ فِي لِحُونِهِ أَوْ وُجُودِهِ وَسَطَهُ وَالرَّاجِي آخِرَهُ وَلاَ إِعَادَةَ إِلَّا لِمُنْصَرِ وَفِي الوَقْتِ كُوَاجِدِهِ إَبْعَدَ طَلَبِهِ بِقُرْ بِهِ أَوْ رَحْلِهِ وَخَالِفِ لِصِّ أَوْ سَبُع فَتَبَدِّبَ عَدَمُهُ وَمَر بِضِ عَدَمَ مُفَاوِلًا وَرَاجٍ قَدُّمَ وَمُمْرَدِّدٍ فِي لُحُونٍ فَلَحِقَهُ كَنَاسٍ ذَكَرَ بَعْدَهَا وَفَرَائِضُهُ نِيَّةً ٱسْتِبَاحَةِ الصَّلاَةِ أَوْ فَرْضِ التَّيَمُّمِ عِينْدَ الضَّرْبَةِ ٱلْأُولَى ولَزمَ نِيَّةُ أَ كُبَرَ إِنْ كَانَ وَالضَّرْبَةُ ٱلْأُولَى وَتَنْهِيمُ مَسْحَ وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ لِلْكُوعَيْهِ إ مَعَ تَخْلِيلِ أَصَابِعِهِ وَنَزْعُ خَاتَمِهِ وَصَهِيدٍ طَاهَرٍ كَشَرَابٍ وَهُوَ أَنْضَلُ وَرَمُلُ وَحَجَرُ ۗ وَجَصُ لَمْ يُطْبَخُ وَمَعْدِن ۚ غَـٰيرُ نَقْد وَجَوْهَرِ ومَنْتُول كَشَبِّ وَمَلْحٍ وَحَدَيدٍ وَرُخَامٍ كَـمَلْجِ لاَ خَشَبٍ وَحَشيشٍ وَالْمُوَالاةُ وَمُنْذَنُهُ تَرْتَيِبُ وَضَرْبُهُ لِيدَيْهِ وَإِلَى الْمِرْقَفَيْنِ وَنَقُلُ مَا تَمَأَقَ بِهِمَا مَنْ غُبَارِ وَنُدُبِ تَسْمِيةٌ وَصَمْتٌ وَأُسْتِقْبَالٌ وَتَقْدِيمُ الْبِيدِ ٱلْيُمْنَى وَجَمْلُ غَاهِرِهَا مِنْ طَرَفِ ٱلأَصَابِعِ بِمِاطِنِ يُشْرَاهُ فَيَمَرُهُمَا إِلَى الْمِرْفَقَ ثُمَّ ْبَاطِمْهِمَا لَآخِرِ ٱلأَصَابِعِ ثُمَّ يُسْرَاهُ كَذَلِكَ وَيُبْطِلُهُ مُبْطِلُ الْوُضُوء

وَوُجُودُ مَاهِ قَبْلَ الصَّلاَةِ لاَ فِيهَا إلاَّ نَاسِيَهُ وَكُرِهَ الْهَاقِدِهِ إِبطَالُ وَصُوهُ أَوْ غَسُلِ إلاَّ الصَّرَرِ وَلِصَحِيحٍ تَمَثَّمُ بِجَاثِطٍ لَـ بِنِ أَوْ حَجَرِ وُضُوهُ أَوْ غُسُلٍ إلاَّ لِضَرَرِ وَلِصَحِيحٍ تَمَثَّمُ بِجَاثِطٍ لَـ بِنِ أَوْ خَجَرِ كَمْرِيضٍ وَتَسْقُطُ الصَّلاَةُ بِنَقْدِ الطَّهُورَ بْنِ أَوْ الْقُوْرَةِ تَــ عَلَى ٱسْتِعْمَالِهَا .

( فَصْلُ ) إِنْ خِيفَ غَسْلُ مَحَلَ بِنِمَوْ جُرْحٍ كَا لِنَّهِمْ مُسِحُ فَإِنْ لَمَ يَسْتَظُعْ فَعَلَى الْجَبِيدَةِ ثُمِّ عَلَى الْعِصَابَةِ كَيْفِرْ طَاسِ صُدْغ أَوْ عِمَامَةً لِمَ يَسْتَظُعْ فَعَلَى الْجَبِيدَةِ ثُمِّ عَلَى الْعِصَابَةِ كَيْفِرْ طَاسِ صُدْغ أَوْ عِمَامَةً خِيفَ بِنَرْعِها قَإِنْ بِفَسْلٍ أَوْ وِلاَ طُهْرِ أَوْ انْتَشَرَتْ إِنْ كَانَ غَسْلُ السَّحِيحِ لِا يَضُرُ وَإِلاَّ فَفَرْضُهُ التَّيْمَ مُكَانُ قُلَ جِدًّا كَيْدٍ وَإِنْ نَزَعَهَا السَّحِيحِ لِا يَضُرُ وَإِلاَّ فَفَرْضُهُ التَّيْمَ مُكَانُ قُلَ جِدًّا كَيْدٍ وَإِنْ نَزَعَهَا اللَّهِ وَاوْ كَانَ فِي صَلاَهِ فِي اللَّهُ اللَّهِ وَلَوْ كَانَ فِي صَلاَهِ بَطَلَتُ كَأَنْ صَحْ قَبَادَرَ لِفِسَلِ عَلَهُما أَوْ مَسْجِهِ .

( فَصُلُ ) الْحَيْضُ دَمْ أَوْ صُفْرَةُ أَوْ كُدْرَةٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ مِنْ قَبُلُو مَنْ فَحْلُ عَادَةً وَاقَلَهُ فِي الْعِبَادَة دَوْمَةٌ وَأَ كُثَرُهُ لِمُبْتَدَأَةً بِنَصْفُ مَنْ فَحْلِلُ عَادَةً وَاقْلَهُ فِي الْعِبَادَة دَوْمَةٌ وَأَ كُثَرَ عَادَ بِهَا أَسْتِظْهَارًا شَعْرَ كَأْقَلُ الطَّهْرِ وَلِمُعْتَادَةٍ ثَلَاثَةُ أَبَامٍ عَلَى أَكْثَرَ عَادَ بِهَا أُسْتِظْهَارًا مَا لَمْ تَجَاوَزَهُ مُمْ هِي مُسْتَحَاضَةٌ تَصُومُ و نصلى وتُوطَأَ ولِحَامِل فِيَا بَعْدَ شَهْرِينِ هِشْرُونَ قِنِي سِنَّة فَا كُثَرَ ثَلَاثُونَ فَإِنْ تَقَطَّمَتُ أَيَّامُهُ بَعْدَ شَهْرِينِ هِشْرُونَ قِنِي سِنَّة فَا كُثَرَ ثَلَاثُونَ فَإِنْ تَقَطَّمَتُ أَيَّامُهُ بَعْدَ سَهْدِينَ فَيْلُ كُلُما بَعْمُ هِي مُسْتَحَاضَةٌ وَتَعْلَمُ لَكُلُمَ الْمُعْرَ لَهُ مُنْ مُؤْنَ أَوْ وَعَلَامَةُ الطَهْرِ جُمُوفَ أَوْ قَصَةً لَا أَيْلُ مَيْرَتُ بِعَدَ طُهُرْ مَعْ فَحَيْضٌ فَإِنْ الْمُعْرَ فَا أَوْلَ مَا مُنْ مَنْ فَا كُنْ مَا تَعْمُ فَا وَقَعْهُ السَّوْمُ وَلَعْلَافٍ مُعْلَافٍ مُعْلَافٍ وَعَلَامَة لِعَلَافٍ مُعْلَونَ أَوْ فَصَلَّالًا فَالْمُونَ فَلَامَةُ الطَهْرِ جُمُوفَ أَوْ قَصَةً لَلْمُ وَمَلَامَة الطَهْرُ جُمُوفَ أَوْ قَصَةً لَا مُعْتَادَ مُنْ أَنْهُ فَا عَلَيْكُونِ وَالْمَالُ مُنَادَةً الْمُؤْمِ مُوافِقً وَالْمُونَ وَقَلَامَة الطَهُمُ مَا تَأْخُرَ مِنْهُمَا كُالْمُتِهَا الصَوْمُ وَمَدَادَ عَلَيْكُونِ وَمَا الصَوْمُ مِ بِأَمْرِ جَدِيدٍ وَحَرُمُ بِهِ طَلَاقً وَصَلَامً وَصَوْمُ وَوجُوبَهُمَا وقَضَاء الصَوْمُ عِامُورَ جَدِيدٍ وحَرُمُ بِهِ طَلَاقً وَصَلَاقً وَصَوْمَ وَوجُوبَهُمَا وقَضَاء الصَوْمُ عِلَامَةً وَاللّهُونَ عَلَاقً وَمَامًا وقَاعًا الصَوْمُ عِلَاقًا مُعْتَادَةً وَالْمَاقِلَاقَ وَالْمُونَ عَلَاقً وَمُونَهُ وَالْمَالُولُونَ مُوالَاقً وَالْمُونَ الْمُؤْمِدُ وَالْمُونَ وَالْمُونَ فَا الصَوْمُ عَلَاقً الْمُؤْمِدُ وَالْمُوالِقُولُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمِدُ وَالْمُولُولُولُولُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمُونَ أَوْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُولُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ ال

﴿ بَابُ الصَّلاَةِ ﴾ الْوَقْتُ الْمُخْتَارُ لِلظُّهْرِ مِنَ الزَّوَّالِ لِآخِرِ القَامَةِ ﴿ بِنَيْرٍ بِظلُّ الزَّوَالِ وَهُو َ أُوَّلُ وَقْتِ الْمَصْرِ لِلْإَصْفِرَ الرِّ وَأَشْتَرَكَا فِيهِ ﴿ بَقَدْرِهَا وَالْمُفْرِبِ غُرُوبُ الشُّنسِ بِقَدْرِ نِعْلِمَا بَعْدَ شُرُوطِهَا وَالْمِشَادِ مِنْ غُرُوبِ الشَّفَقِ ٱلْأَخَرِ لِلشُّكُ ِٱلْأَوَّلِ وَلِلْصَبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ الصَّادِقِ لِلْإِسْفَارِ البِّسِّنِ وَأَفْضَلُ الْوَقْتِ أَوَّلُهُ مُطْلَقًا إِلَّا الظُّهْرَ لِجَمَاعَةً فَلِرُ بُعْ الْقَامَةِ وَيُزَادُ لِشِيَّةً الْخُرُّ لِنِصْتُهَا وَالْأَفْضَلُ لِفَدِّ الْنَظِارُ جَمَاعَةٍ بَرَاجُوهَا وَمَنْ خَنِيَ عَلَيْهِ الْوَقْتُ الْجَنَّهَ لَا بَنْحُو ورْدِ وَكَفَتْ غَلَبَهُ الظَّنَّ وَإِنْ تَخَلُّفَ ظَنَّهُ وَتَمَالِنَ مَثْدِيمُهَا أَعَادَ وَمَنْ شَكَّ فِي دُخُولِهِ لَمْ تُجْزِهِ وَإِنْ وَقَمَّتْ فِيهِ وَالضَّرُودِيُّ بِلْوَ الْمُخْتَارِ لِطُلُوعِ الشُّمْس وَلِغُرُ وبِهَمَا فِي الظُّهْرَيْنِ وَلِلْفَجْرِ فِي الْعِشَاءَ بْنِ وَتُدْرَكَ فِيهِ الصَّلاَةُ برَ كُفَةً كَالَاخْتِيَارِئُ وَالكُلُّ أَدَالا وَأَثِمَ الْمُؤَخِّرُ لَهُ إِلاَ لِمُدَرِ مِنْ كُفْرِ وَإِنْ طَرَأَ وَصِباً وَإِخْمَاهِ وَجُنُونِ وَفَقْدِ طُهُورَ بْنِ وَحَيْضٍ وَنَفَاسِ وَنَوْمٍ وَعَفْلَةٍ لاَ شُكْرٍ وَتُدْرَكُ الْمُشْتَرَ كُمَّانِ بِزَوَالِهِ بِفَضْلٍ رَ كُمْةً عَنِ الْاوَلَى وَالْمَمْدُورُ عَبْرَ كَأَفِرِ يَقَدَّرُ لَهُ الطُّهْرُ ۖ فَإِنَّ بِنِي بَعْدَهُ أَمِّمَا يَسَمُ رَ كُمُةً بِسَجْدَ تَيْمًا وَجَبَتِ الصُّبْحُ كَأَخِيرَ ۚ وَ الْمُشْتَرَ كَتَمْنِ وَخَمْمًا حَضَرًا وَثَلَاثًا مَفَرًا وَجَبَ الظُّهْرَانِ وَأَرْبُمًا مُطْلَقًا ۖ وَجَبَ

الْمِشَا آنِ وطُرُوعَ عَيْرِ النَّوْمِ وَالنَّسْهَانِ فِيهِ لِمَا ذُكُو مُسْقِطُ لَهَا وَلا يُقَدِّرُ طَهْرٌ وَتَارِكُهَا إِلَيْهِ بِلا عُدْرٍ يُوعَدِّمَ لِمَا ذُكُو وَيَقْتَلُ اللَّهِ بِلا عُدْرٍ يُوعَدِّمَ مَا عَلِمَ مِنَ اللَّهِ بِالسَّيْفِ حَدًّا وَالْمِاعِ مَا اللَّهِ فِلا عُدْرُومِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَمُ وَمِهَا وَخُطْبَةِ جُمُعَةً ضَرُورةً وَحَرُمَ نَعْلُ خَالَ طُلُوعِ شَمْسِ وَغُرُومِ الْوَالْمَةِ لِحَاضِرَةً وَكُومَ مَرُورةً وَحَرُمُ لَهَا وَضِيقِ وَقَتْ وَذِكُو فَالْيَّةَ وَإِقَامَةً لِحَاضِرَةً وَكُومَ بَعْدَ فَجْرٍ وَقَرْضِ عَصْرٍ إِلَى أَنْ تَرْفَقِعَ قَيْدَ رُمْحٍ وَتُصَلِّى الْمَقْرِبُ مِنْهِ مَنْهُ وَأَنْ تَرْفَعِ مَا اللَّهُ وَالْمَوْمِ وَلَمْ يَعْفِي وَقَتْ جَمَادًا فَرْضِ صُبْحٍ وَإِسْفَارٍ لِمَنِ الْمَوْرِ وَالْورْدَ قَبْلُ فَرْضِ صُبْحٍ وَإِسْفَارٍ لِمَنِ الْمَوْرِ وَالْورْدَ قَبْلُ فَرْضِ صُبْحٍ وَإِسْفَارٍ لِمَنْ الْمَوْمِ وَلَمْ اللَّهُ وَالْمُ جَمَادًا وَ وَعَلْمَ إِنْ أَحْرَمَ بِوَقْتِ نَعْنِي وَالْمَارُ وَأَصْفِرَارٍ وَ قَطْعَ إِنْ أَحْرَمَ بِوقَتِ نَعْنِي .

( فَصْلُ ) الأَذَانُ سُنَّةُ مُو كَدَّةٌ بِكُلِّ مَسْجِدٍ وَلِجَمَاعَةً طَلَبَتُ عَبْرَهَا لِفَرْضِ وَقَّتِي الْحَتْمَارِي أَوْ بَحْمُوعَةً مَمَةٌ وَكُرِهَ لِغَبْرِهِمْ حَضَرًا وَنَدُب سَفَراً وَلَوْ دُونَ مَسَافَةً قَصْرِ وَلِفائِتِةً وَذَاتِ ضَرُورِي وَجَنَازَةً وَنَدُب سَفَراً ولَوْ دُونَ مَسَافَةً قَصْرِ وَلِفائِتِةً وَذَاتِ ضَرُورِي وَجَنَازَةً وَنَا فِلَةٍ وَهُو مَشْنَى وَلو الصَّلاةُ تَحدِر مِنَ النَّوْمِ إِلاَّ الْجُمْلَةَ الْأَخِيرَةً وَفَا فَيْ مُسَاوِيًا مِهِمَا التَّكْبيرَ وَخَفْضَ الشَّهَادَ تَبِي مُسْمِعاً ثُمَّ رَجْعَهُما بِأَدْلَى صَوْتِهِ مُسَاوِيًا مِهِما التَّكْبيرَ وَخَفْضَ الشَّهَادَ تَبِي مُسْمِعاً ثُمَّ رَجْعَهُما بِأَدْلَى صَوْتِهِ مُسَاوِيًا مِهِما التَّكْبيرَ وَخَفْضَ الشَّهَادَ تَبِي مُسْمِعاً ثُمَّ رَجْعَهُما بِأَدْلَى صَوْتِهِ مُسَاوِيًا وَعَلَيْ السَّبْحَ عِنْدُ الْفَاتِحَ وَسَعَمْ وَعَلَيْ الْمُعْرَومِ اللَّهُ السَّامِي وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّامِي وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

لِجَمَاعةِ الذَّكُورِ الْبَالِفِينَ وَنُدِبَتُ لِمَوْأَةٍ وَصَبِي سِرًّا وَهِيَ مُفْرَدَةٌ إِلاَ الشَّكْبِيرَ وَجَازَ قِيامُهُ مَمَهَا أَوْ بَعْدَها .

( فَصْلٌ ) نَجِبُ عَلَى مُكَلَّفِ مُتَمَكِّن مِنْ طَهَارَةِ الْحَدَثِ عَيْرَ نَائِمٍ وَلاَ غَافِيلِ وَأَمْرِ صَيْ إِنَّ إِنْهَا لِسَنِّمِ وَضُرِبَ عَلَيْهَا لِمَشْرِ وَفُرُقُ تَبِيْنَهُمْ فِي الْمُضَاجِعِ وَصِحَّتُهَا بِمَقْلِ وَقُدْرَةٍ عَلَى طَهَارَةٍ حَدَّث وَنَقَاهُ مِنْ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَ بِإِسْلاَمٍ وَطَهَارَةِ حَدَّثٍ وَخَبَثٍ عَلَى مَامَرٌ ۗ وَجَازَتْ بِمَثْبَرَةٍ وَخَامٍ ومَزْ بَلَةٍ وَعَجَدٍّ طَرِيقٍ وَمَجْزَرَةٍ إِنْ أَمِنَتِ النَّجَاسَةُ وَإِلاًّ أَهَادَ بِوَقْتِ إِنْ شَكُّ وبِيَرْ بَضِ غَنَمٍ وبَقَرٍ وكُرِهَتْ يَعَطْنِ إِبْلِ وأَعَادَ بِوَقْتِ وَإِنْ أَمِنَ وِبِكَنْبِيَسَةِ مُطْلَقًا إِلاَّ لِضَرُورَةٍ وَلَا إِعَادَةً إِلَّا مِمَا مِرَةً نَزَلُمُا اخْتِهَارًا وَمَلَّى بِمَشْكُوكُ فَنِي الْوَقْتِ وإِنْ رَعَفَ قَبْلُهَا وَدَامَ فَاإِنْ ظنَّ استِفْرَاقَهُ الْوَقْتَ صَلَّى وَإِلاًّ أُخَّرُ لِلآخِرِ الإخْتِيَادِيُّ أُو فِيهافا إِنْ ظُنَّ دَوَامُهُ لَهُ مُمَادَى وَأُو مَأَ إِنْ خَاف ضَرَرًا أَوْ تَلَطُّخَ ثَرْبِ لا بَدَنْ وإنْ لَمْ يَظُنُّ فَإِنْ رَشَحَ فَتَلَهُ بِأَنَامِلِ يُسْرَاهُ الْمُلْمَا فَاوِنْ كُمْ يَنْقَـطِـعْ فَبِالْوُ سَطَى فَاوِنْ زَادَ فِيها عَلَى دِرْ هُمِ قَطَعَ كَمَأَنْ لَطَخَهُ أَوْ خَافَ تَلَوُّتَ فَرْشِ مَسْجِدٍ وَإِلَّا فَلَهُ الْبِنَاءِ فَيَخْرُجُ لِغَسْلِهِ مُمْسِكُ أَنْفَهُ إِنْ لَمْ يَتَلَقَّحْ وَلَمْ يُجَاوِزْ أَفْرَبَ مَكَانِ مُمْكِن وقَرُبَ وَلَمْ يَسْتَدْ بِرْ إِلاَّ عُدْرِ ولَمْ يَطَأْ نَمِسًا ولَمْ يَقَكُلُمْ ولَوْ سَهُوا ولا يَمْتَدُ بِرَكُمْةِ إِلاَّ إِذَا كُنْلَتْ بِالْإِعْتِدَالِ مِنْ سَجْدَتِهَا النَّانِيَةِ وَأَنَّمْ مِمَوضِهِ إِنْ أَمْكُنَ وَإِلَّا فَأَقْرَبِ مَكَانٍ مُمكِنِ إِنْ ظَنَّ فَرَاغَ إِمَامِهِ وَإِلَّا رَجَعَ لَهُ وَلَوْ فِي السَّلاَمِ فَلَمَ أَدْرَكُ مَمَهُ الْاوِلَى \*

والْأَخِـــيرَةَ مَنْ رُباعِيةً أَنَّى بِرَكُمَةً بِسُورَةً وَجَلَسَ وَرَجَعَ فِي الْجُمْنَةِ مُطْلَقَاً لِأُوَّلِ ٱلْجَامِعِ وَإِلَّا رَبِعَلَتْ وَإِنْ كُم أَنِيٌّ مَعَهُ رَكُمَةً فِيهَا أَبْتَدَأً ظُهُراً إِإِحْرَامٍ وَإِنْ رَعَفَ حَالَ سَلامٍ إِمَامِهِ مَسْلُم وصَّحَتْ قَانِ اجْتَمَعَ لَهُ قَضَاه و بِنَاه قَدَّمَ البِنَاء وَجَلَسَ فِي أَخِيرَةِ الْإِمَامِ وَلَوْ لَمْ تَكُنُّ فَانِيَتِهُ وَفِي كَانِيْتِهِ كَنَنْ أَدْرِكَ الْوَسُطْيَينِ أَوْ إِحْدَاهُمَا وَسَنْرِ المَوْرَةِ الْمُغَلَّطَةِ إِنْ قَدَرَ وَإِنْ بِإِحَارَةٍ أَوْ تَجْسِ أُوْ حَرِيرٍ وَهُوَ مُقَدُّمْ وهِيَ مِنْ رَجُلِ السُّوْأَتَانِ وَمِنْ أَمَهُ وَإِنْ بِشَائِبَةَ هُمَا مَعَ الْإِلْمِتَةِ فِي وَمِنْ حُرَّةٍ مَا عَدِ الصَّدْرَ وَالْأَطْرَافَ وَأَتَعَادَتْ لِصَدْرِهَا وَأَطْرَافِهَا بِوَقْتِ كَكَشْفِ أَمَةٍ فَخْذًا أَوْ رَجُلِ إِلَيْةً أَوْ بَمَضَ ذَ إِلَىٰ وَنُدِبَ سَنْرُهُمَا بِخَلُومَ وَ لِأَمْ وَلَهِ وَصَغِيرَ فِي سَنْوُ وَاجِبٍ عَلَى الْحُرَّةِ وَأَعَادَمَا لِلْرَّ كِي بِوَفْتٍ كُنْصُلَ بِحِرِيرٍ وَعَاجِرٍ مَلَّى مَكْشُوفًا وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ وَالْأَمَةِ وَإِنْ بِشَائِبَةٍ وَالْحَرَّةُ مَعَ امْرَأَةً مَا بَابِنَ شُرَّةً وَرُ كُبُةً وَمَعَ أَجْنَبِيٍّ غَايْرُ الْوَجْهِ وَالكَمْنُينِ وَيَجِبُ سَنْرُهَا وِالصَّلَاةِ أَيْضاً وَمَعَ نَحْرَمٍ غَنْيرُ الْوَجْهِ وَٱلْأَطْرِ إِفِ وَ تَرَى مِنْ أَجْنَبِي مَا بَرَاهُ مِنْ عَوْمِهِ وَمِنَ الْمَدْرَ مِ كَرَجُلِ مَعَ ﴿ مِثْلِهِ وَكُرِهَ لِرَجُلٍ كَشْفُ كَتِفِ أَوْ جَنْبٍ كَتَشْمِيرٍ ذَبْلٍ وَكَنَّ ﴿ كُمْرٍ أَوْ شَمَرٍ لِصَلاَةٍ وَاسْتِثْمُبالِ القِبْلَةِ مَعَ أَمْنٍ وَقُدْرَةً وَهِيَ عَـنْنُ الْسَكُمْبُةِ لِمَنْ بِمِكَّةً وَجِهْبُهَا لِلَهْرِهِ الْجَهْادَا إِنْ أَمْكُنَ وَإِلَّا فَلَدَ وَلاَ يُقَلُّهُ مُجْتِهِدٌ وَإِنْ أَعْمَى إلاّ يَحْرَابًا لِمِصْرِ وَفَلْدَ غَشْرُهُ عَدْلاً ي عَادِ فَا أَوْ مِحْرَابًا مُطْلَقَاً فَإِنْ لَمْ بَجِيدُ أَوْ تَحَبُّرُ وَبَطَلَتْ إِنْ خَالَفَ عَدَاً وَلَوْ صَادَفَ وَإِنْ تَبَدِّنَ خَطَا \* يِصَلاةٍ قَطَمَ الْبَصِيرُ الْمُنْجَرِفُ كَثِيراً وَاسْتَفْبَلَ عَسَارُهُ وَبَعْدَهَا أَعَادَ الْأُوّلُ بِوَقْتِ كَالنّاسِي وَجَازَ نَفْلُ عَبْرُهُ مُو كُنِهِ فِيهَا وَفِي الحَبْرِ لِأَى جَهَةٍ وَكُرهَ الْوَ كُنّهُ وَجَازَ نَفْلُ عَبْرُهَ مُو كُنّهِ فِيهَا وَفِي الحَبْرِ لِأَى جَهَةٍ وَكُرهَ الْوَ كُنّهُ وَمَهُ مَنْ الْفُو كُنّهِ وَمَنْتِ الْفَرْضُ لَا مَنْهَا عَلَيْهَا كَالْمُو كُنّهِ وَإِنْ مُسْتَقْبِلُ وَإِنْ مُسْتَقْبِلُ وَدَارَ مَعَهَا وَاللّهُ وَإِنْ يَعْمِيهُ فَلَهَا إِنْ أَمْكُنَ لَا فَوْضَ سَبُم فَلَهَا إِنْ أَمْكُنَ وَإِنْ أَمْسَتَقْبِلاً إِلاّ لِيتَعَامِ أَوْخُونِ سَبُم فَلَهَا إِنْ أَمْكُنَ لَا فَوْضَ مَنْهُ إِلَّا لِللّهِ لِالْتِعَامِ أَوْخُونِ سَبُم فَلَهَا إِنْ أَمْكُنَ وَإِنْ أَمْنَ الْمَارِقِ لَا يَطْفِقُ إِلّا لِخَصْخَاضِ لاَ يَطْفِقُ إِلاَ الْمُوالِقُ اللّهُ وَإِلّا لِخَصْخَاضِ لاَ يَطْفِقُ إِلنّا لِمُونَا فِي مَنْمَ وَإِنْ أَمْنَ وَإِلاّ لِمَنْ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُونَ وَإِلاّ لِمُونَا إِلّهُ اللّهُ وَإِلّا لِمُعْمَاكًا لاَرْضَ وَالْالْمُ فَي وَاللّهُ وَالْمُونُ مِنْ وَيُؤدّنِهَا عَلَيْهَا كَالْأَرْضِ وَالْذَيْوَ وَالْالْمُونَ وَالْالْمُونَ الْمَالُونَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لِلللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لِلللّهُ وَلَا لِلللّهُ وَاللّهُ وَلَا لِللللّهُ وَلَا لِللللّهُ وَلَا لَمُواللّهُ وَلَا لِلللللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لِلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل

( فَصْلُ ) فَرَ الْبِضُ الصَّلاَةِ نِيْتُهَا وَجَازَ التَّلْفُظُ بِهَا وَهُرُو بُهَا مُنْتَفَرَّ كَمَدَم نِيَّةِ الْأَدَاءِ أَو الْقَضَاءِ أَوْ عَدَدِ الرَّكَمَاتِ وَقَكْدِيرَةُ الْإَحْرَامِ وَإِنّهَا بُعْرَى اللّهُ الْكَبْرُ وَالْقِيامُ لَهَا فِي الْفَرْضِ إِلاَ لِلسّبُوقِ كَبَرَ مُفْحَظًا وَفِي الْاعْتِدَادِ وِالرَّكُمَةِ إِنِ ابْتَدَأُهَا قَائِماً تَأْوِيلانَ وَقَائِمة مُعْحَظًا وَفِي الْاعْتِدَادِ وِالرَّكُمةِ إِنِ ابْتَدَأُهَا قَائِماً تَأْوِيلانَ وَقَائِمة بَيْنَ مِحْرَكَةً لِسَانِ لا مِمَامٍ وَفَدْ فَيَعِبُ تَسَلّمُهَا إِنْ أَمْكَنَ وَ إِلاَّ الْمُمْ يَمْنُ مِنَ السّمَةِ وَقَوْدَ اللّهُ اللّمَ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَعَدَا بَطَلَتُ مُعْمِيلًا أَوْ عَنْ بَيْنِ وَأَعَادَهَا وَعَدا مَا مَلَكُ لَمْ يَسْجُدُ وَقِيمام لَهَا بِهَرْضِ وَرُ كُوعٌ مِنْ قِيامٍ تَقُومُ لَا بَطَلَتْ مَنْ السّمَةِ وَعَدا مَنْ السّمَة مَنْ السّمَة وَعُدا مَنْ وَيَام وَعُرَا وَاحْتَاهُ وَمُدَا مَنْ السّمَة وَعُدا مَنْ السّمَة وَعُدا مَنْ السّمَة وَعُدَا مَنْ السّمَة وَعُدَا مَنْ السّمَة وَعُدَا مَنْ السّمَة وَعُدَا مَا السّمَة وَعُدَا مَنْ السّمَة وَعُدا مَنْ السّمَة وَعُدَا مَا السّمَة وَعُدَا مَا السّمَة وَعُدا مَا السّمَة وَعُدَا مَالْمُ وَاللّهُ وَعُرْسُ مَنْ السّمَة وَعُدَا مَا السّمَة وَعُولَ السّمَة وَعُرَالًا وَعُنْ وَالْمُولَ مَا مَا السّمَة وَعُدَا مِلْ السّمَة وَعُدَا مَا السّمَة وَعُرَالًا السّمَة وَعُدَا مَا وَعُدَا السّمَة وَعُدَا مَا السّمَة وَعُدَا مِنْ السّمَة وَعُرَالًا السّمَة وَعُولَا السّمَة وَعُرَالًا وَالْمَا السّمَة وَالْمُولَ السّمَة وَالْمُولِ السّمَالِقُولُ وَالْمُولِ الْمُؤْمِلُ السّمَةِ وَالْمُولُ السّمَالِ السّمَالَةُ السّمَالِقُولُ الْمُؤْمِ وَالْمُولِ الْمَالِقُولُ السّمَالِقُولُ السّمَالِ السّمَالَةُ السّمَالِ السّمَالِقُولُ السّمَالِقُولُ السّمَالَةُ السّمَالِ السّمِنْ السّمَالِقُولُ السّمَالَةُ السّمَالِقُولُ السّمَالِ السّمَالِقُولُ السّمَالِ السّمَالِ السّمَالِ السّمَالِ السّمَالِ السّمَالِ السّمَالِ السّمَالِ السّمَالِقُولُ السّمَالَةُ السّمَالَ السّمَالِ السّمَالِ السّمَالَ السّمَالُ السّمَالَ السّمَالِ السّمَالُ ا

وَسَلاَمْ وَإِنَّمَا يُعْزِى السَّلاَمُ عَلَيْهَكُمْ وَجُلُوسٌ لَهُ وَكُمَّا نَيْنَةٌ وَاعْتِدَالٌ وَتَرْ تِيبُهَا وَسُنَهُما قَرَاءَهُ آيَةٍ بَعْلَهِ الْفَاتِحَةِ فِي الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ وَقَيَامٌ لَهَا وَجَوْدٌ وَسِرٌ مُعَمِّلُهُمَا بِفَرْضِ وَتَأْكُدًا بِالْفَائِحَةِ وَأَقَلُّ جَهْرٍ ٱلرَّجُلِ إِنْهَاعُ مَنْ بَلِيهِ فَقَطْ وَجَهْرُ الْمَرْأَةِ إِنْهَاعُهَا نَفْسَهَا كَأْغُلَى السُّرُّ وَكُلُّ تَكْبِيرَةً وَمَعِمَ اللَّهُ لِمَنْ حَدِدُهُ لِإِمَامٍ وَفَلَدْ حَالَ رَفْيهِ وَتَشَهُّوا وَجُلُوسٌ لَهُ وَالصَّلاَةُ عَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْأَخِيرِ وَالسَّجُودُ عَلَى صَدْرِ النَّهَ مَانِنِ وَالُّ كُنِتَيْنِ وَالكَّمْيْنِ وَرَدُّ الْمُتَّدِي السَّلاَمَ عَلَى إِمَامِهِ وَهَلَى مَنْ عَلَى يَسَارِهِ إِنْ شَارَكُهُ في رَ كُفَةً وَأَجْزَأَ فِيهِ صَلاَمٌ عَلَيْنُكُمْ وَعَلَمْنُكُمُ السَّلاَمُ وَجَهْرٌ يِتَسْلِيمَةٍ التَّخليلِ فَقَطْ وَإِنْصَاتُ مُقْتَدِ فِي الْجَهْرِ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعُ أَوْ سَكَتَ الْإِمَامُ وَالزَّائِيدُ عَلَى الطُّمَا أَنبِنَةٍ وَنُدِبَ نِيَّةُ الْأَدَاء وَضِيَّهِ وَعَدَّدُ الَّ كَمَاتِ وَخُشُوعٌ وَأُسْتِحْضَارُ عَظَهْ ِ اللهِ تَمَالَى وَامْتِيثَالُ أَمْرُهِ وَرْفَعُ الْهَدِّيْنِ مَعَ الْإِحْرَامِ حِينَ تَكْسِيرِهِ وَإِرْسَالُهُمَا بِوَقَارِ وَجَازَ الْفَبْضُ بِنَفْلِ وَكُرُهَ إِفَرْضِ لِلاَعْيَادِ وَ إِكْمَالُ سُورَةٍ بَعْد الْفَاتِحَةِ وَ كُرْهَ قَـكُرْ بِرُهَا بِفَرْضِ كَسُورَتَيْنِ وَتَعَاْدِيلُ قِرَاءَةٍ بِصُبْعٍ وَالظُّهُو تُلِيهَا لِفَدِّ وإمَامٍ يَمُمِّنَّدِينِ طَلْبُوهُ وَتَقْصِيرُهَا بِمَنْرِبِ وعَمْرِ وتَوَسَّطُ بِمِشَاهِ وَتَقْصِيرُ النَّانِيَةِ عَنِ ٱلْأُولَى وَ كُمْرِهَ تَطُوبِلُهَا عَمْهَا وَإِفْعَاعُ نَفْسِهِ فِي السُّرُّ وَقِرَاءَهُ خَلْفَ إِمَامٍ فِيهِ وَتَأْمِينُ فَنْدٍ مُطَلَقَاً كَإِمَامٍ فِي الشَّرُّ وَمَأْمُومٍ فِي الجَهْرِ مَهِمَ إِمَامَهُ وَالْإِسْرَارُ ۗ بِهِ ﴿ وَتَسْوِيَةُ ظَهْرِهِ بِرُ كُوعٍ وَوَضْعُ بِنَدِيْهِ مَلَى رُ كُبُنَيْهِ وَعَلَيْهُمَا

مِنْهُمَا وَنَصَوْبُهُمَا وَتَسْلِيحَ فِهِ كَسُجُودٍ وَمُجَافَاةُ رَجُلٍ مِ ْفَقَيْهِ جَنْبَيْهِ بُجِنْتُحُ رِبِما جُنِيحًا وَمَطاً وَقُولُ فَنَا ۖ وَمُقْتَدِ رَبُّنَا وَلَكَ الْحُنْدُ حَالَ الْقِيَامِ وَالتَّكْنِيرُ حَالَةَ أَخْفُصِ وَأَلَّافُمِ إِلَّا فِي القِيَسَامِ مِنَ النَّشَهُّدِ وَلِلا سَتِفْهَالِ وَ مُسْكِينُ جَبْهَتِهِ مِنْ الْأَرْضِ اوْ مَا انْصَلَ بِهَا مِنْ مَطْح كَسَرِيرٍ بِسُجُودِهِ وَتَقَدِيمُ الْهَدِينِ عَلَى الرُّ كَبَتَدِينِ عَيْدَهُ وَتَأْخِيرُهُمَا عِنْدَ الْتِيَامِ وَوَضْعُهُمَا حَدَوَ أَذُنَيْهِ أَوْ قُرْبَهُمَا وَضَمُّ أَمَا بِمِهِمَا رُوْسَهَا لِلْقَبِلُةِ وَنَجَافَاهُ رَجُلٍ فِيهِ بَطْنَهُ فَخَذَبُهِ وَمِرْفَقَيْهِ رُ كُبْنَيْهِ وَضَبْمَيْهِ جَنْبَيْهِ وَسَطَّا ورَفْعُ الْمَجِيزَةِ وَدُمَاءٌ فِيهِ بِلاَ حَدِيًّ كَالْنُسْنِيحِ وَالْإِفْضَاء فِي الْبُلُوسِ بِجِنْلِ الْبُسْرَى لِلأَرْضِ وَقَدَمِهَا جِهَةَ الْيُنْنَى ونَصْبُ قَدَمِ ٱلْيُنْنَى عَلَيْهَا وَبَاطِن إِبْهَامِها لِلْأَرْضِ وَوَضْعُ الْسَكَفَيْنِ عَلَى رَأْسِ الْفَخْدَيْنِ وَتَفْرِيجُ الْفَخْدَيْنِ وَعَقْدُ مَا هَدَا السَّبَابَةَ وَلا بْهَامَ مِنَ النُّهْنَى فِي نَشْهُدِهِ بِجَمْلٍ رُوْسِهَا بِلَحْمَةِ الإنهام مَادًا السَّبَابَةَ بِجَنْبِ الإنهامِ وَتَحْرِيكُهَا وَأَمَّا كَامَّا بِيهِنَّا وَشَمَالًا نَعْرِيكُما وَمَعْلًا وَالنُّنُوتُ إِنَّ لَفَظْرٍ بِعَبْنِحٍ وَإِسْرَارُهُ وَتَبْسُلَ الْ كُوع وَلَنْظُهُ وهُوَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَمِينُكَ ونَسْتَغَيْرِكَ إِلَى آخِرِهِ ودُّمَا ۚ قَبْلَ السَّلامِ وإِسْرَارُهُ كَالنَّشَهُ وَتَمْهِمُهُ ومِنْهُ.

اللهُمَّ الْفَيْرُ لَنَا وَلِوَ الِدَيْنَا وَلِأَثِينَا وَلِأَثِينَا وَلِمَانَ صَبَقَنَا بِالاِيمَانِ مَفْنِرَةً عَرْمًا اللهُمَّ الْفَيْرُ لَنَا مَا قَدَّمْنَا وَمَا أُخَرُنَا وَمَا أُسْرَرُ نَاوَمَا أُصْلَتُهُ وَمَا أُشْرَةً نَاوَمًا أَسْرَدُ نَاوَمًا أَصْلَتُهُ وَمَا أُشْرَةً لِللّهُ وَمَا أَنْ الدُّنْيَا حَسَفَةً وَفِي الآخِرَةِ مَسَنَةً وَقِيا هَذَابَ النّارِ وَتَهَامُنُ بِنَسْلِيمَةِ التّنْعَلِيلِ وَسُرَّةً لِامَامِ وَسَنَّةً لِامْلَمِ

وَفَدَّرْ خَشِيهَا مُرُوراً مِمَحلُ سَجُودِهِمَا بِطَاهِرِ ثَايِتٍ غَيْرِ مُشْغِلِ فِي غِلَظِ رُمْج وَطُولِ ذِرَاع وَأَنْمَ مَارٌ غَيرُ مَا أَنْهِ وَمُصَلّ لَهُ مَنْدُوحَةٌ وَمُصَلَّ تَمَرُّضَ وَكُرِهَ تَمَوُّذُ وبَسْمَلَةٌ بِفَرْضٍ وَدُعَاءٌ فَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَأَثْنَاهُا وَفِي الزُّكُوعِ وَقَهْلَ النُّشَهُدِ وَبَعْدَ عَبِرِ الْأَخِيرِ وَبَعْدَ صَلاَمِ الامَامِ وَالْجُهُرْ بِهِ وَ بِالنَّشَّهُ وَالسَّجُودُ عَلَى مَلْبُوسِهِ وَعَلَى كَوْرِ هِمَامَتِهِ أَوْ عَلَى نَوْبِ أَوْ بِسَاطِ أَوْ تَحِيسَيْنِ نَاهِمٍ وَالْقِرَاءَةُ بِرُ كُوعٍ أَوْ مُجُودٍ وَتَخْصِيصُ دُمَّاهِ وَالْتِفَاتُ بِلاَ حَاجَةٍ وتَشْبِيكُ أَصَا بِسِم وَفَرْقَمَتُهَا وإِثْمَا لا وَتَخْصُرُ ۗ وَتَنْمِيضُ مَيْنَيْهِ وَرَفْعُهُ رِجْلاً وَوضْمُ قَدَم عَلَى الْأُخْرَى وَإِثْرَ الْهُمَّا وَائْمَا وَتَفَكَّرُ ۖ بِهِ لْيُوْيِي وَخَلُّ شَيْءٍ بِكُمْ ۚ أَوْ فَمْ وَهَبَتْ بِلِحْيَةً إِنَّ غَيْرِهَا وَخَدْ لِمُطَاسِ أَوْ بِشَارَةً وإِشَارَةٌ لِرَّدُّ عَلَى مُشَمَّتُو وَعَكُ عَبَيْدٍ لِغَيْرِ مَرُورَةٍ وَتَبَشَّمُ قُلَّ الْخِتْمَاراً وَتَرْكُ سُنَّةٍ خَفِيفَةً وسُورَةٌ فِي أُخْرِ بَيْهِ والتَّصْفِيقُ لِحاجَةٍ والسَّأَنُ النَّسْبِيحُ وبَعَلَتْ بِرَ فَضِهَا وَبِتَمَنُّهُ ثَرُكُ رُكُن وَزِيادَةِ رُكُنِ فِعْلِيٌّ وَأَكُل وَشُرْبِهِ وكَلاَمٍ لَنَسَيْرِ إِصْلاَحِهَا وَإِلاَّ فَبِكَثِيرِهِ وَتَصُوِّيتُم وَنَفْعَ وَقُوْهِ وَسَلاَمٍ حَالَ شَكُّهِ فِي الأَعْمَامِ وَإِنْ بَانَ الكَمَالُ وَبِطُرُوْمٍ ناقِض و كَشْف عَوْرَة مُنَلِّظَة وَتَجَاسَة وبِنَتْح عَلَى غَيْر الْامَام وبِقَهْنَةَ وَتَمَادَى المُّامُومُ إِن السَّمَ الْوَقْتُ بِغَيرٍ جُعْمَةِ إِنْ كَانَ كُلُّهُ خَلَبَةَ ۚ أَوْ نِسْمَانًا وَإِلَّا قَطَعَ ودَخَلَ مَعَهُ و بِكَمْثِيرِ فِعْلِ ولَوْ سَهُواً كَسَلَام مَعَ أَ كُلِ أَوْ شُرْبِ وَلَوْ قَلَّ وَيُشْفِلِ عَنْ قَرْضِ وأَعَادَ بِي سُنَّةً ۚ بُو قُتُ وَمِنْهِ كُو أَوْلَى الحَامِرَ تَيْنِ فِي الْآخْرَى وَبِزِ بَادَةِ أَرْبِعِ

رَكُهَانِ سَهُواْ كُوَ كُمْتَيْنِ فِي النّنَائِيَّةِ وَالْوَنْرِ وَبِسَجُودٍ مَسَهُونٍ مَعَ إِمَامِهِ الْبَعْدِي كَالْقَبَلِيُّ إِذَا لَمْ مُبْدُوكُ مَعَهُ رَكُمَةً وَبِسَجُودٍ قَبْلَ السّلَامِ البَيْرِ لَا بِإِنْصَانِ قُلْ السَّلَامِ لِلرَّاكِ مُسَنَّةٍ خَفِيفَةٍ وَبِعا بَانِي فِي السَّيْرِ لَا بِإِنْصَانِ قُلْ لِيمُنْ فِي السَّيْرِ لِعَاجَةٍ أَوْ رَدُّ لِمُخْرِبِ وَقَتْلِ عَفْرَبِ قَصَدَتُهُ وَلاَ بِإِشَارَةٍ مِمْشُو لِعِتَاجَةٍ أَوْ رَدُّ مَلَامٍ وَلاَ مَنْمَ وَإِلاَ فَكَالْكُلامِ وَلاَ مَنْمَ مِنْ لِسَنْرِهِ أَوْ وَمُعْرَى وَلاَ بِالنَّوْمِ أَوْ وَمُعْمَارٍ لِمَنْمَ وَلاَ مَنْمَ وَلاَ مَنْمَ وَلاَ مَنْمَ وَلاَ مَانَ مُنْ وَلاَ مَانَ مُنْ وَلَا مَنْمُونِ لِلسِّرْهِ أَوْ وَمُعْمَارٍ اللّهُ مِنْ وَنَفْدٍ مِنْ اللّهُ مِنْ وَنَفْدُم بِوَرْبِ النّهُ وَلِلْ بَعِلَانًا فِي اللّهُ وَلَا مَانُ كُو كُلِيدًا فِيهِ لِيَقَاوْبِ وَنَفْدُم بِتَوْبِ لِحَاجَةٍ وَقَفْدِ التّفْهِيمِ بِذِكْرٍ فِي عَمَلَةً وَإِلاّ بَعَلَاتُ اللّهُ وَقَفْدِ التّفْهِيمِ بِذِكْرٍ فِي عَمَلًا وَإِلاّ بَعَلَاتُ اللّهُ وَقَفْدِ التّفْهِيمِ بِذِكْرَ فِي عَمَلًا وَإِلاّ بَعَلَاتُ اللّهُ وَقَفْدِ التّفْهِيمِ بِذِكْرٍ فِي عَمَلًا وَإِلاّ بَعَلَاتُ اللّهُ مَعَالًا اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللْهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللْهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللّهُ اللّهُ اللللْهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللِهُ الللللْهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللِهُ الللللللّهُ اللللللللللْهُ الللللْهُ الللّهُ الللللللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللّهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللْهُ الللّهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الل

 ولا بَجُوزُ لَهُ النَّفَلُ إِلَا السَّنَ وَشَفْعًا وَفَجْراً وَمَعَ ذِكُو تَرْ تِيبُ حَاضِرَ تَبِنِ فَمَرْطًا والْفُو الْبَتِ فِى نَفْسِها و يسيرِها مَعَ حَاضِرَةً و إِنْ خَرَجَ وَقَنْهَا وَهِي خَفْسُ وَلَا الْمَاهُ وَالْ ذَكَرَ الْبَسِيرِ الْمَاهُ وَلَا مَاهُ وَلَا ذَكَرَ الْبَسِيرِ الْمَاهُ وَلَا مَاهُ وَلَا ذَكَ الْبَسِيرِ فَى فَرْضَ قَطْمَ فَلَهُ وَمَاهُ وَمَنْهُ وَشَفَعَ نَهُ بَا إِنْ رَكَمَ وَلَوْ مُنْجَاوِجُعْمَةً وكَمَّلَ الْمُدْبِ إِنْ ذَكَرَ بَعْدَ رَهُمَة بِنَ كَفَيرِهَا بَهْ سَدَ فَلَاثُ وَاعادَ وَاعادَ كَالُمُومِ مُطْلَقاً وَفِى نَقْلِ أَنْهُ لَا إِذَا خَلَق خُرُوجٍ الْوقتِ ولَمْ كَالُمُومُ مُطْلَقاً وَفِى مَلاَةً وَنَا يَنْتِهَا أَوْ ثَالِيْتَهَا أَوْ وَاعِيتِهِا أَوْ خَامِسَهُها . وَنَا يَنْهُ إِلَّا إِذَا تَحْلَى مُلْكُمْ وَاللَّهُ مَا يُعْتَمِ اللَّهُ وَالْمَاعِيلُ عَبْنَ مَفْسِينَةً مَا وَلَا تَعْلَى اللَّهُ عَلَى مَالِيلًا إِذَا تَحْلَى مُومُ وَلَوْ مَالِيلًا أَوْ وَالِيلَةِ اللَّهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَمُعَالًا وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَوْ خَلْمُ مُومُ وَلَوْ خَلْمَ مُومُ وَلَوْلَا اللَّهُ وَلَيْهِ وَلَيْلًا أَوْ خَامِلًا وَالْمُومُ مُومُ وَلَهُ مَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى وَلَا لَوْ اللَّهُ مِلْ مُولِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى وَلَالَ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَى وَلَالَةً مَا اللَّهُ وَلَوْ خَلْمَ مُولِهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى وَلَالُوا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَى وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَال

و فَصُلَّ ، يُسَنَّ لِسَاهِ عَنْ سُنَّةٍ مُؤَكِّدَةٍ أَوْ سُنْتَهِنِ خَيْهِ مَتَّنْهِ اللهُ وَلَوْ تَكُرَّرَ وَأَعَادَ تَشَهُّدَهُ اللهُ وَلَوْ تَكُرَّرَ وَأَعَادَ تَشَهُّدَهُ اللهُ وَالْ وَالْحَمْنِ اللهُ وَالْمَصَارِ عَلَى حَرَّكَةً اللهُ وَعَامَ لَمُ اللهُ وَالْمَصَارِ عَلَى حَرَّكَةً الله الله وَتَشَهِّدٍ وَلَمَعْنِ الزَّبَادَةِ بَعْدَهُ كَمُنْمٍ لِللهُ وَكَفْتُصِرِ عَلَى صَلاةً كَشَيْمٍ إِنْ شَكَّ أَهُو بَهِا أَوْ بِأَخْرَى كُونُو وَإِبْدَالِ اللهُ صَلاةً كَشَيْمٍ إِنْ شَكَّ أَهُو بَهِا أَوْ بِأَخْرَى كُونُو وَإِبْدَالِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَنْ السَّنَاكَعَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَنْ السَّيْمُ اللهُ اللهُ وَمَنْ السَّنَاكَعَةُ الله اللهُ ال

عْلَ وَطَهْرَ وَلَمْ بَرْ دَرِدْ مِنْهُ صَيْمًا عَلَمًا وَإِلاَّ بَطَلَتْ أَوْ أَعْلَنَ أَوْ أَسَرْ بِكَا يَهِ أَوْ أَعَادَ السُّورَةَ لَهُمَا بَخِلاَفِ الْفَا يُحَدِّ أَوِ أَفْتَصَرَّ عَلَى إِسْمَاع نَفْسِهِ فِي جَهْرِيَّةٍ أَوْ عَلَى إِسْمَاعِ مَنْ يَلِيهِ فِي مِرَّبَّةٍ أَوْ أَدَارَ مَأْمُومَهُ لِمْمِينهِ وَسَجَدَ الْمُدْيِيَ بِنِيَّةٍ وَتَكُبِيرٍ فِي خَفْضِهِ وَرَنْعِهِ وَلَشَّهُدْ وَسَلامٍ وَصَحَّتْ إِنْ قَدَّمَهُ عَلَى السَّلاَمِ وَأَنْمَ وَكُرِهَ ۖ تَأْخِسِيرُ ۚ الْقَبْلِيُّ وَسَجَدَ مَسْبُونٌ أَدْرَكَ رَكُمَةَ القَبْلِ مَعَ إِمَامِهِ إِنْ سَجَدَ وَإِلاَّ فَمَّهُ لِنَفْسِهِ وَإِنْ لَمْ بُدُوكُ مُوجِبَهُ وَأَخَّرَ الْبَعْدِيَّ وَإِنْ سَهَا بِنَفْسِ قَدَّمَهُ وَلاَ سُجُودَ عَلَى مُوْنَمْ صَهَا حَالَة الْفُدُوَّةِ وَلاَ لِنَرْكُ فَضِيلَةٍ أَوْ سُنَّة خَفِيفَةً وَلاَ تَبْطُلُ بِنَرْكِ بَعْدِي وَسَجَدَهُ مَتَى ذَكَّرَهُ وَلاَ يَسْتُطُ وَلاَ بِنَوْ لِ قَابِلٍ عَنِ سُلْقَتْ بِ وَسَجَدَهُ إِنْ قَرْبُ وَإِلاَّ سَفَطَ وَبَطَلَتْ إِنْ كَانَ عَنْ ثَلَاثِ وَمَالَ كَنَرُكُ رُكْنِ وَتَدَارُ كُهُ إِنْ لَمْ يُسَلَّمْ مَنَ الْأَخِيرَةِ أَوْ لَمْ يَمْقِدْ رُ كُوعاً مِنْ غَدْيرِها فَتَارِكُ رُ كُوعٍ بَرْجِمُ قَائِماً وَنُدِبَ أَنْ بَقْرَأُ وَٱلرَّافَعُ مِنْهُ بَرْجِعُ مُحْدَوْدُمَّا وَسَجْدَةٍ بَجَلْسِ ﴿ لاَ مَسْجِهُ تَدْبُنِ ۚ فَإِنْ رَكُمَ رَجَمَتِ النَّانِيَةُ أَوْلَى لِبُطْلَائِهَا وَهُو رَفْم رَأْسِ مُمْتَدِلاً إِلاَّ لِنَرْكِ رُ كُوعِ أَوْسِرْ أَوْ جَرْرِ أَوْ تَكْبِيرة عِيدِ أَوْ سُورَةٍ أَوْ سَجْدَةً عِلاَوَةً أَوْ فَرِكْرٍ بَمْضٍ فَهِ الْانْحِينَاء وَإِنْ سَلَّمَ إِنَّى إِنْ قَرُبَ بِنَيْةً وَتَكْبِيرٍ وَلاَ تَبْطُلُ إِبْرْ كِهِ وَجَلَنَ لَهُ وَأَعَادَ تَارِكُ السَّلامِ وَالنَّسُهُمِ إِنْ فَارَقَ مَكَانَهُ أُو مَالَ سَاجِدًا وَسَجَدَ فَقَطْ إِنْ أَنْعُرَفَ كَتِيراً وِلاَ طُولِ وَرَجَعَ تَارِكُ الْجُلُوسِ الْأُولِ مَلْهِلَمْ يُفارِقِ الْأَوْضَ بِهَدَيْهِ وَرُ كُبُنَيْهِ وَلا أُسجُودَ وإلا فَلاَ فإن رَجِّع لَمْ تَبْعُلُنْ

و نصل ك ندب أغل و تأكمة قبل خابر وبقد ها و قبل عضروبه مفرب وعشاه بلا حد والضعى والتهجة والسّراويج وهي هشرون ركمة والخدم فبها والانفر أد إن لم تعطل المساجد و تحية المسجد لداخل يريد الجلوس بع في وقت جواز و تأدّت بفرض وتحية مسكة مسكة الطواف وندب بده بها قبل السّلام هلى النبي صلى ألله عليه وسلم يسبخ والكافرون وو ثر بإخلاص ومتود تسلم يسبخ والكافرون وو ثر بإخلاص ومتود تنب بسبخ والكافرون وو ثر بإخلاص ومتود تنب بنسخه بسكم وكرة وسلم والمنافر والنب به المنافر والنب المنافر والمنافر والمنافرة والمناف

و فَصْلُ ﴾ سَنَّ لِقَارِيه وَمُسْتَنِيم إِنْ تَجَلَّسَ لِيَقَصَّلُمَ وَصَلَحَ الْقَارِيءَ وَمُسْتَنِيم إِنْ تَجَلَّسَ لِيَقَصَّلُمَ وَصَلَامٍ فِي أَحَدَ عَشَرَ مَوْضِماً : آخِر الْأَهْرَافِ والآصَالِ فِي الرَّعْدِ وَيُوْ مَرُونَ فِي النَّحْلِ وَخْشُوعاً فِي الْإِسْرَاء وبُكِيًّا فِي مَرْجَمَ وَمَا يَشَاه فِي الخَيْجَ وَنَفُوراً في النَّحْلُو وَخْشُوعاً فِي النَّهْرَاء وبُكِيًّا فِي مَرْجَمَ ومَا يَشَاه فِي الخَيْجَ وَنَفُوراً في النَّمْوُونَ فِي السَّجْدَةِ وَأَنَابَ فِي صَ وَتَعْبُدُونَ فِي السَّجْدَةِ وَالْمَابُونَ فَي السَّجْدَةِ وَالْمَعْبَدُ وَوَ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ ا

الشّريّة وإلّا أنبع ونج وزُها بِكايّة يَسْجُهُ وبِكَشِير يُعِيدُهَا ولوْ وَالْفَرْضِ مَالُمْ يَسْجُهُ وَالْدَبِ لِسَاجِدِهَا بِصَلَاقِ وَالْفَرْضِ مَالُمْ يَسْجَهُ وَالْدَبِ لِسَاجِدِهَا بِصَلَاقِ وَالْفَرْضِ مَالُمْ يَسْجَهُ وَلَوْ قَصَدَهَا فَرَكُمْ سَاهِيًا أَعْتُدُ بِهِ عَنْهُ مَا لِكُ لَا أَنْ الْقَامِمِ فَهَحَرُ سَاجِدًا ولَوْ آبْمَة وَفْهِ وَسَجَة بَهْهَ السَّلَامِ إِنْ لَا أَنْهُمَ وَالْمُتَمَامِ فَهَحُرُ سَاجِدًا ولَوْ آبْمَة وَفْهِ وَسَجَة بَهْهَ السَّلَامِ إِنْ أَطْمَانًا فَ وَالْمُتَمَامِ وَالْمُعَامِ وَالْمُعَامِ وَالْمُتَمِينِ وَقِوْرَاءَةُ بَعَلَمَ وَالْمُتَمَامِ وَالْمُتَمَامِ وَالْمُعَامِ وَالْمُعُودِ وَالْمُعَامِ وَالْمُعَامِ وَالْمُعَامِ وَالْمُعَامِ وَالْمُوامِ وَالْمُعَامِ وَالْمُعَامِ وَالْمُعَامِ وَالْمُعَامِ وَالْمُعَامِ وَالْمُعَامِ وَالْمُعَامِ وَالْمُعَامِ وَالْمُعَامِ وَالْمُعَلِي وَالْمُعَامِ وَالْمُعَلِي وَالْمُعَامِ وَالْمُعَامِ وَالْمُعَامِ وَالْمُعَامِ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعَامِ وَالْمُعَلِّقُوامِ وَالْمُعَامِ وَالْمُعَ

الْمُعَامَةِ عَقَدَ رَكِمَةً أَمْ لاَ فَإِنْ كَأَنْتُ الْمُعَامَةَ الْعَرَفَ عَنْ يَعْفِيرِإِنْ عَنَدَ وَكُمَّةً مِغَيْرٍ صَبْحٍ وَمَغْرِبٍ وَإِلاَّ قَطَعَ ۖ قَإِنْ عَقَدَ ثَانِيَةَ الْمُغْرِبِ بِسُجُودِهِ إِنَّالِنَةً كَانُوهِ كَلَّهَا فَرْضًا وَدَخَلَ مَعَهُ فِي عَيْرِ الْمُنْرِبِ وإِنْ أَقِيمَتُ عِسْجِهِرِ عَلَى مُحَمَّلُ الْفَصْلُ وَهُوَ بِهِ خَرَجَ وَإِلَّا لَزَمَتُهُ ۗ كَنَنْ لَمْ يُصِلَهَا وَعَلَى مُصَلِّ يَغَيْرِهِ أَتَّمْهَا وَكُرِهَ لِلْإِمَامِ إِطَالَةُ ثُرَكُوعٍ قِ الحَبِلِ وَشَرْطُهُ إِسْلاَمٌ وَتَحَنَّقُ ذُكُورَةٍ وعَقْلُ ۖ قَاكُونُهُ عَبِرَ مَأْمُومٍ وَلا مُتَمَا يَحدَثُ فَإِنْ نَسِيَهُ أَوْ غَلَبَهُ صَحَّتْ لِلْمَامُومِ إِنْ كُمْ يَعْلَمُ بِهِ قَبْلُهَا أَوْ عَلِمَهُ فِيهِا وَلَمْ يَسْتَمِرٌ وَقُدْرَةٌ عَلَى الْأَرْ كَأَنِ لاَ إِنْ عَجِزَ إِلاَّ أَنْ يُسَاوِيَهُ ۚ الْمَامُومُ فَيَصِيحُ إِلَّا الْمُومِى بِمِثْلِهِ وَعِلْمٌ مِمَا تَصَبُّ بِهِ وقرِ اللهُ عَبرُ شَاذًّة وصَحَّت بِهَا إِنْ وَافْقَتْ رَمْمَ الْمُسْخَفِ وبِلَخْنِ وَلُو ۚ بِالْفَائِحَةِ وَأَمْمَ إِنْ وَجَهَ غَيْرَهُ وَبِغَيْرٍ ثُمَا بِّزْرٍ بَـٰ بْنَ كَضَادٍ وَطَاء إِنْ تَمَدُّدُ وَ الْمُوغُ ۚ فِي فَرْضٍ وَيَجْمُعُهُمْ خُرِّيَّةٌ وَإِقَامَةٌ وَأَعَادَ عَبِوَقَنْتُو بِي بِدْعِيُّ وَكُرُونَ فَاسِقٌ بِجَارِحَةٍ وَأَهْرَانِيٌّ لِفَيْدِهِ وَذُو سَلَسَ وَقَرْبِحَ لِصَحِيحٍ وَأَغْلُفُ وَبَحْهُولُ حَالٍ وَتَوَ تُبُ خِصِيٌّ وَمَأْبُونٍ وَوَلَكِ زِنَا وعَبْدُ فِي فَوْضِ أَوْ نُسَنَّةٍ وصَلاَّةٌ بَبْينَ الْأَسَاطِينِ وأَمَامَ الْإِمَامِ وِلاَ ضَرُورَةٍ وَافْتِدَاءُ مَنْ بِأَسْفَلِ السَّفْهِنَةِ بَمِن ۚ بِأَعْلَاهَا كَأَ بِي قُبَيْسِر وَصَلاَةُ رَجُلٍ بَهُنَ نِسَاءُ وَعَكُسُهُ ۖ وَإِمَامَةٌ ۗ مِتَسْجِدٍ لِلاَ رِدَاءِ وَتَنَفَّلُهُ بِالمِحْرَ ابِ وَصَلاَةُ جَمَاءَةٍ قَبْلَ الرَّانِبِ أَوْ تَبْمَدَهُ وإِنَّ أَذِنَ وَلَهُ الجُّمْعُ إِنْ جَمَعَ كَفَيرُهُ لِلاَ إِذْنِ إِنْ لَمْ يُؤخِّرُ كَثِيرًا وَإِلاَّ كُرِهَ وَخَرَجُوا لِيَجْمَعُوا خَارِجَهُ إِلاَّ وِالْمُسَاجِدِ الثَّلَائَةِ فَيُصَلُّونَ أَفْدَافاً إِنْ

دَخَلُوهَا وَجَازَ إِمَامَـةُ أَخَى وَمُخَالِفٍ فِي الْفُرُوعِ وَالْسِكَنَ وَتَحْدُودٍ وَعِنَّينٍ وَأَقْطَعَ وَأَشُلُّ وَنُجَدُّم إِلاَّ أَنْ يَشْتَدُّ فَلْيُنَحُّ وَصَبِيرٍ بينْ لِهِ وَإِسْرَاعٌ لَهَا بِلاَ خَبَبِ وَيَسْجِدٍ قَتْلُ عَقْرَبٍ وَقَاْرَةٍ وَإِحْمَارُ مَجِيرٌ لاَ يَمْبَثُ أَوْ يَنْسَكَفُ إِذَا نُعِي وَبَعْقُ قُلَّ إِنْ حُمَّبَ فَوْقَ الْحُصْبَاءُ أَوْ تَحْتَ تَحِيدِهِ وَإِلَّا مُنِعَ كَبِعَاثِيلِهِ وَقَدَّمُ الْمُسَلَّى نُوْبَهُ ثُمَّ جِهَةً يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ثُمَّ جِهَةً يَمِينِهِ فَأَمَامَهُ وَخُرُوجٍ مُعَجَالَةٍ لِلسَّجِدِ وَلَكَمِيدٍ وَشَابَةٍ غَنْيرِ مُفْتِنَةٍ لِلسَّجِدِ وَجَنَازَةٍ قَرِيبٍ وَلاَ يُنْفَى عَلَى زَوْجِهَا بِهِ وَفَصْلُ مَأْمُومٍ بِنَهْرٍ صَفِيرٍ أَوْ طَرِيقٍ وَأُعْلُوا مَأْمُومٍ وَلَوْ بِسَفْحٍ لِا إِمَامٍ فَيُكُرَّهُ إِلاَّ بِكَشِيْرٍ أَوْ ضَرُورَةٍ أَوْ قَصْدٍ تَعْلِيمٍ وَبَعْلَلَتْ إِنْ قَصَدَ إِمَامٌ أَوْ مَأْمُومٌ بِهِ الكِبْرِ وَمُسَمَّع وَأَفْتِدَاهِ بِدِ وِرُوْيَةً وَإِنْ بِدَارٍ وَشَرْطُ الْإَنْتِدَاهُ نِيْنَهُ أَنَّالًا وَلَزَمَ فَلَا يَتَنَفَّلْ مُنْفَرِدٌ لِجَمَاعَةً كَمَكْمِهِ فِلاَفِ الْإِمَامِ وَلَوْ بِجِنَازَةً إِلَّا لَجْمَّةً وَجَمْمًا لِمُطَرِّ وَخُونًا وَمُسْتَخْلُفًا ومُسْاَوَاةٌ فِي ذَاتِ الصَّلاَةِ صِفَيْهَا وَزَمَنِهَا إِلَّا نَفُلا خَلْفَ فَرْضِ فَلا يَصِيحُ صَبْحٌ بَعْدَ سُمْسٍ بَنْ أَدْرُكَ رَ كُمَّةً قَبْلُهَا وَمُتَابِّمَةٌ فِي إِحْرَامٍ وَسَلاَمٍ فَالْسَاوَاةُ مُبْطَلِلَةٌ وَتَحْرُمُ سَبْقُهُ فِي غَنْيرِهِمَا وَكُرِهَ مُسَاوَانَهُ وَأُمِرَ بِمَوْدِهِ لَهُ إِنْ عَلِمَ إِدْرَاكُهُ وَنُدِبَ تَقْدِيمُ سُلْفَانٍ فَرَبُّ مَنْزِلٍ وَٱلْمُشْتَا أَجِرِ مَلَى ٱلْمَالِكِ وَإِنْ عَبْدًا كَامْرُ أَوْ وَالْمُتَخْلَفَتُ كَنَنْ قَامَ بِهِ مَانِعٌ مِنْهُمَا كَأْبِ فَمَمْ فَرَ اهِدِ فِنْهِ فَعَدِيثٍ فَقِرَ اللَّهِ فَمَهِادَةٍ فَمُسُنِّ فِي الْإِسْلامِ فَقُرْ يَعِيِّ فَمَثْلُومٍ نَسَبُهُ فَعَسَنَ خُلُقٍ فَخَلْقٍ فَلَبَاسٍ وَالْأُوْرَعِ والزَّاهِدِ والْمُؤَّ

فَلاَ وَجَلَسَ الْمُسْبُوٰقُ لِسَـــلاَ مِهِ كَأَنِ اسْتَخْلَفَ مُسَافِرُ مُتَمَا أَوْ سُبِقَ هُوْ

( فَصْلٌ ) سُنَّا لِمُسَافِرِ سَفَرًا تَجَائِزًا أَرْ بَمَةَ 'بُرُدِ ذَهَابًا وَلُوْ بِبَحْرِ أَوْ نُوتِيًّا بِأَهْلِهِ قَصْرُ رُباعِيَّةٍ سَافَرَ بِوَقْتِهِا أَوْ فَاتَتُهُ فِيهِ إِنْ هَدَّى الْبُلَدِيُّ الْبَسَاتِينَ الْسُكُونَةَ ولَوْ بِقَرْيَةٍ جُمَّمَةً والْمَنُودِيُّ حِلْتَهُ وَأَنْفَصَلَ غَيرُهُمَا إِلَى تَحَــلُ الْبَدُّهِ لَا أَقَلٌ وبَطَلَتْ فِي ثَلاَثَةٍ أُبردٍ لاَ أَكُثَرَ وَإِنْ مُنْسِعَ كَالْمَاصِي بِسَفَرِهِ وَكُرِهَ لِلاَهِ بِهِ وَلاَ يَقْصُرُو َاجِعْ لِدُونِهَا وَلَوْ لِشَيْءَ نَسِيَةٌ إِلاَّ أَنْ يَغُرُجَ رَافِضًا سُكْمَاهَا وَلَمْ يَنُو بِرُجُوعِهِ الاقَامَةَ وَلاَ عَادِلُ عَنْ قَصِيرٍ إِلاَ عُذْرٍ ولاَ كَمَائِمِ إلاّ أَنْ يَعْلَمُ السَّافَةِ قَبْلَ مَرَامِهِ ولا مُنْفَصِلٌ بَنْتَظِرُ رُفْقَةً إِلاَّ أَنْ يَجْزَمَ بِالسَّيْرِ دُونَهَا أَوْ يَمْجِيثِهَا قَبْلَ أَرْبَعَةِ أَبَّامٍ وَلاَ نَاوِ إِمَّامَةٌ هِ كَانِ تَفْطَنُهُ ۚ أَوْ دُخُولَ وَطَنِهِ أَوْ عَلَى زَوْجَةٍ دَخَلَ بِهَا وَهُوَ دُونَ ۚ الْمَسَافَةِ وَقَطَمَهُ دُخُولُهُ بَمْدَهَا ثُمَّ أَعْتُبِرَ مَا بَقِيَ وَدُخُولُ بَلَّدِهِ وَإِنْ رُدٌّ غَلَبَهُ ۗ بِكُرِيحٍ وَنَيَّةُ إِمَامَةِ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ مِعَاجٍ أَوِ الْمِلْمِ بِهَ عَادَةً لَا الْإِقَامَةِ وَلَوْ طَالَتْ وَإِنْ نَوَاهَا بِصَلَّاةٍ قَطَمَ وَشَفَعَ إِنْ ﴿ رَكُمَ وَلَمْ ثُمَيْزِ خَضْرِيَّةً وَلَا سَفَرِيَّةً ۗ وَبَمْدَهَا أَعَادَ بِوَقْتِ وَكُرِهَ ۗ اقْتِدَاهُ مُزْيِمٍ بِمُسَافِرٍ كَمَكْسِهِ وَنَا كُدَ وَتَبَعَهُ وَأَعَادَ بُوَقْتُ كَمَانَ نَوَى الْإِنْمَامَ وَلَوْ سَهُوا ۗ وَأَنْمُ ۚ فَإِنْ قَصَرَ عَداً ۚ أَوْ تَأْوِيلاً بَعَلَلَتْ ۖ وَسَهُوا ۚ فَكَأْخُكُامِ السَّهُو وَإِنْ نُوَى الْقَصْرَ فَأَنَّمُ عَسْداً بَطَّقَتْ عَلَيْهِ وَ عَلَى مَأْمُومِهِ وَسَهُوا أَوْ نَأُولِلا أَوْ جَهْلاً كَنِي الْوَقْتِ وَمَعَتْ

لِمَا مُومِهِ بِلاَ إَعَادَةِ إِنْ لَمْ يَتَنَّمَهُ وَسَبَّحَ لَهُ وَسَلَّمَ الْمُسَافِرُ بِسَلاَمِهِ وَأَنْمُ عَيْرُهُ بَعْدَهُ وَإِنْ ظُنَّ الْامَامَ مُسَافِراً فَطَهْرَ خِلاَفُهُ أَعَادَ أَبَدًا كَمَّكُسِهِ إِنْ كَانَ مُسَافِراً وَإِنْ لَمْ يَنُو قَصْراً وَلاَ إِنَّمَاماً ۚ فَيْ صِحَّتِهِاقُو ْلانِ ` وَحَلَى الصَّحَّةِ فَهَلْ بَلْزَمُهُ الْاثْمَامُ أَوْ يُخَبِّرُ تَوْلَانَ وَلاَ تَحَبِّبُ نِيسَةُ النَّصْرِ عِنْدُ السَّفَرِ ، وَنُدِبَ تَمْجِيلُ الْأُوْ بَةِ وَالدُّخُولُ أَمَاراً وَاسْتِصْحَابُ هَدِيَّةٍ وَرُخُصَ لَهُ فِي جَمْعِ الظُّهْرَ يْنِ بِبَرٍّ وَإِنْ قَصْرَ أَوْ لَمَ يَجِدٌّ إِنْ زَالَتِ الْشَمْسُ نَازِلاً وَنَوَى النُّزُولَ بَمْدَ الْفُرُوبَ فَإِنْ نَواهُ قَبْلَ الِاصْفِرَ ارْ أُخَّرَ الْعَصْرَ وَبَعْدَهُ تَحَبِّرَ فِيهَا وَإِنْ زَالَتُ صَائراً ٱلْحَرْهُمَا إِنْ نَوَى الِاصْفَرَارَ \_ أَوْ قَبْلَهُ وَإِلَّا نَنِي وَقُنْيَهُما كَمَنْ لا يَضْبِطُ نُزُولَهُ وَكَا لَمْ يِضِ وَلِلصِّحِيحِ فِمْلُهُ وَالمَشَا آنَ كَالظُّهْرَ بْنِ وَمِنْ خَافَ إِغَاءَ أَوْ نَاقِضاً أَوْ مَيْدًا عِنْدَ دُخُولِ وَقْتِ النَّانِيَةِ قَدُّمُهَا أَإِن صَلِّمَ أَعَادَ النَّانِيَةَ بِوَقْتِ وَفِي جَمْمٍ الْمَشَاءَيْنِ بِكُلُّ مُسْجِدٍ لِيَطَرِ أَو طِينِ مَعَ نُطْفَةٍ بُوَاذَنُ اِلْمَغْرِبِ كَالْمَادَةِ وَتُوخِّرُ قَلِيلاً ثُمَّ مُلَّمَا بِلاَ فَصْلِ إِلاَّ بِأَذَانِ لِلمِشَاءِ مُنْخَفِضٍ فِي الْمُسْجِدِ ثُمَّ يَنْصَرِ فُونَ مِنْ خَدِرِ نَفَئُلِ وَجَازَ لِيُمْفَرَ دِي بِالْمَغَرَبِ يَجِدُهُمْ بِالْمِشَاءَ وَلِمُعْهِم بِمَسْجِدٍ تَبَهَا ۚ أَلاَ اسْتِئْلَالاً وَلاَ لِجَارِ مَسْجِدٍ وَلَوْ مَرَ يِضًا أَوْ امْرَأَةً .

( أَفَوْلُ ) الْجُمْعَة فَرْضُ عَنْنِ عَلَى الذَّكَرِ الْحُرِّ غَيْرِ الْمُنْدُورِ الْمُنْدُورِ الْمُنْدِمَ مِنَ الْمُنَارِ وَإِنْ الْمُنْدِمَ مِنَ الْمُنَارِ وَإِنْ الْمُنَوْمِ مِنَ الْمُنَارِ وَإِنْ الْمُنَوْمِ مَنْ الْمُنَارِ وَإِنْ الْمُنَارِ وَالْمُنَانِ اللّهِ الْوَ الْحُصَاصِ لاَ خِيمَ بِجِمَاعَةِ فَيْنَ مُنْمُ الْوَلْمُ الْمُنْدُورِ الْمُنَى عَشَرَ مِنْهُمْ وَاقِينَ لِسَلَامِهَا وَإِنْ فِي اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

جَعْلَةَ الزَّوَالِ مِمَّا تُسْمُّهِمِ الْعَرَبُ خُطْبَةً دَاخِلَ الْمَسْجِيدِ فَبْلَ الصَّلاَةِ فَإِنْ أَخْرَ ثَمَا أُعِيدَتْ إِنْ قَرُبُ بَعْضَرْتُمَا الْجُمَاعَةُ وَبِجَامِعٍ مَنْنِي عَلَى عَادَيْهِمْ مُتحدِ وَإِنْ تَمَدَّدَ فَالْمُتِينُ وَإِنْ تَأْخُر أَدَاء مُتَّصِلٍ بِبَلَدِهَا لاَ إِنِ أَنْفَصَلَ كَدْيرًا ۚ أَوْ خَفَ بِنَارُهُ وَلاَ ۚ بَيْشَتْرَطُ سَقَفُهُ ولاَ قَصْدُ تَأْبِهِدِهَا بِهِ أَوْ إِلمَّامَةُ الْخُمْسِ وَصَحَّتُ بِرَحَبَتِهِ وَمَرْتُهِ الْمُتَّصِلَةِ مُطْلَقاً وَمُنْعِتُ بَهِمَا إِن أَنْتَفَى الفَيْقُ وَاتَّصَالُ الصُّفُوفِ لاَ بِسَفْحِهِ ولا بِمَا حُجِرَ كَبَيْتِ قَفَادِيلِهِ وَدَارٍ وَحَانُوتٍ وسُنَّ أَسْتِقْبَالُ الْخَطْبِ وَجُلُوسُهُ أُوَّلَ كُلَّ خُطْبَةٍ وغُسْلٌ لِكُلِّ مُصَلِّ وَلَوْ لَمْ تَلْزَمُهُ وصَّحْتُهُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ وٱتَّصَالُهُ بِالرَّوَاحِ وَإِنْ فَصَلَ كَيْدِراً أَوْ تَفَدَّى أَوْ نَامَ خَارِجَهُ اخْتِيَاراً أَحَادَهُ وَنُدِبَ تَعْسِينُ هَيْئَةً وَجَدِيلُ ثِهَابٍ وَتَطْيِيبُ لِغَبْرِ نِسَاه ومَشْقٌ وَتَهْجِيرُ وتَقْصِيرُ الْخُطْبَتَيْنِ والنَّانِيَةِ أَقْصَرَ ورَفْعُ صَوْتِهِ بِهِمَا وبَدُواْمُمَا بِالْحَمْدِ والصَّلاَّةُ عَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَمْمُ النَّانِيَةِ بِهِغْيْرُ لَنَا وَلَكُمْ وَأَجْزَأُ اذْ كُرُوا اللهُ يَذْ كُرْكُمْ وَقِرَاءَةٌ فِيهِمَا وتَوَ كُوْ عَلَى تَفْصَا وقرِ اءَ الجُمْعَة وهَلْ أَنَاكَ أَوْ سَبَّحْ وحُضُورٌ صَبِّي ومُكَا ثِيبٍ وقِنَّ أَذِنَ سَهَّدُهُ وَتَأْخِيرُ مَمْذُورٍ الظُّهْرَ إِنْ ظُنَّ زَوالَ عُدْرِهِ وَإِلَّا فَلَهُ التَّقَدْمُ وَغَبْرَ الْمَنْدُورِ إِنْ صَلَّاهُ مُدْرِكاً لِرَكُمَةً لَوْ مَعَى لَم بُجِزُهِ كَمَعْدُورٍ إِزَالَ عُدْرُهُ أَوْ صَبِيٍّ بَالَغَ وَحَدُ عَالِمِسِ سِرًا وَحَالَ الْخُطْبَةَ كَتَأْمِينِ وَتَمَوَّذُ وَاسْتِنْفَارٍ عِنْهُ ذِكْرِ السَّبَبِ وَجَازَ تَخَطُّ قَبْلَ جُلُوسِ الخَطْهِبِ لِنُرْجَةً وَبَعْدُهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ مُطْلَقاً كَسَنَّى بَيْنَ الصُّنُوفِ وكَلاَم بَنْدَهَا قِصْلاَةِ وذِكْرٌ قُلَّ سِرًّا ونَهْنُ خَطِّيب

أَوْ أَمْرِهِ وَإِجَابُتُهُ وَكُرِهِ تَعَظَّ قَبْلَ الْجُلُوسِ لِنَبْرِ فُرْجَةً وَتَرْكُ طَهْرِ فَهِما وَالْمَلُ بِوْمَهَا وَتَعَلَّ عِنْدَ الْأَذَانِ لِجَالِسِ بُقْتَدَى مِهِ وَحُمْوُرُ فَابَةً هَنْهِ مَنْيَنَةً وَسَفَرُ بَعْدَ الْفَجْرِ وَحَرُمَ وَالرَّوَالِ كَتَخَطَّ أَوْ كَلَامٍ شَابَةً هَنْهِ وَبَيْنَهُما وَلَوْ لَمْ يَسْمَعْ إِلاَّ أَنْ يَلْفُو وَسَلامٌ وَرَدُهُ وَتَشْمِتُ فِي خُطْبَنَهُ وَبَيْنَهُما وَلَوْ لَمْ يَسْمَعْ إِلاَّ أَنْ يَلْفُو وَسَلامٌ وَرَدُهُ وَتَشْمِتُ عَلْمَ وَنَعْنَ لَاعْ إِنْ إِنْكُنَ أَوْ الْكُلُ أَوْ شُرْبُ وَأَبْعِدَاه صَلاَةً عَالِم وَنَعْنَ لِا يَعْمَلُ الدَّاخِلُ إِلاَ إِنْ فَمَنْ وَعُدُرُ ثَرْ كَهَا فَعَلَمُ وَمُو وَنَعْوِهُ وَلَا يَقْطُعُ الدَّاخِلُ إِلاَ إِنْ فَمَنْ وَعُدُرُ ثَرْ كَهَا وَتَعْوَمُ وَلَا يَعْمَلُ وَجُدَامٍ وَمَرَضِ وَتَعْرِيضٍ وَصُدَّ وَمَرْمِ وَتَعْرِيفٍ وَعَلَيْ لِأَنْ اللّهُ إِنْ الْمَنْ وَعَدَمُ وَجُودٍ قَالِدٍ لِأَعْلَى وَمَرَضٍ وَتَعْرِيفٍ وَعَوْدٍ عَلَى مَالِ وَلَوْ لِغَبْرِهِ أَوْ حَبْسِ أَوْضَوْمٍ وَخُودٍ قَالِدٍ لِأَعْلَى وَمَامِ وَمُرْمِ وَمُودٍ قَالِدٍ لِأَنْهُم وَرَامِي وَعَرَمُ وَعَدَمُ وُجُودٍ قَالِدٍ لِأَعْلَى اللّه مَنْ وَعَدَمُ وَجُودٍ قَالِدٍ لِأَعْلَى اللّهُ عَلَى وَلَوْ لِغَبْرِهِ أَوْ حَدْمٍ وَمُودٍ قَالِدٍ لِأَعْلَى اللّهُ الْمَرْمُ وَعَدَمُ وَجُودٍ قَالِدٍ لِأَعْلَى لِلْمَاعِةِ مِنْهُ وَمُودٍ قَالِدٍ لِأَنْهُم إِنْ الْمَاكِنَ وَعَدَمُ وَجُودٍ قَالِدٍ لِأَنْهُم لِلْ مَنْ وَعَدَمُ وَجُودٍ قَالِدٍ لِأَعْلَى اللّه مَنْ وَالْمَا إِنْ الْمَاكِنَ وَعَدَمُ وَجُودٍ قَالِدٍ لِأَعْمَى اللّه وَلَوْ لِقَبْرِهِ أَوْمُ وَمُودٍ قَالِدٍ لِأَنْهُم لِهِ اللّه مَنْ وَعَدَمُ وَجُودٍ قَالِدٍ لِأَنْهُم لِلْ اللّه اللّه اللّه واللّه واللّه والللّه الله واللّه واللّه والمُودِ واللّه اللّه واللله والله والله والله والله والمُودِ اللله والله والله والمُودِ اللله والمُودِ والمُودِ الله الله والمُودِ الله والمُودِ الله والمُودِ المُؤْلِقُ المُودُ والمُودِ الله الله والمُودُ الله والمُودُ المُؤْلِقُ المُودُ والمُودُ والمُؤْلِقُ المُؤْلِقُ المُؤْلِقُ والمُنْهِ والمُؤْلِقُ المُودُ المُؤْلِقُ المُنْ والمُودُ المُؤْلِقُ المُودُ المُودُ المُؤْلِقُ المُودُ المُودُ المُؤْل

( فَصْلٌ ) صَلاَةُ الْمِيدَ إِن سُنَّةٌ أُو كُدَّةٌ فِي حَقٌّ مَأْ أُورِ الْجُمْعَةِ وَهِيَ رَكْمَقَانِ مِنْ حِلِّ النَّافِلَةِ لِلزُّوَ ال يُسكِبُّرُ سِتا بَعْدَ ٱلإخرَامِ ثُمَّ خَسًّا عَدْيرَ الْقِيَامِ مُواكِّي إِلاًّ بِتَكْبِيرِ الْمُؤْتُمُ وَتَحَرَّاهُ مُؤْتُمُ لَمْ بَسْمَعُ فَإِنْ نَسِيَهُ كُبِّرَ مَالَمْ بَرْ كُمْ وَأَعَادَ الْقِرَاءَةَ وَسَجَدَ بَعْدُ فَإِنْ رَكُمَ عَمَادَى وَسَجَدَ قَبْلُ وَلَوْ لِنَرَاكِ وَ احِدَةٍ ۚ وَمُدَّرِكُ الْقُرَاءَةِ ۗ يُكَمِّبُرُ سَبْعًا وَمُدْرِكُ الثَّانِيَةِ يُكَدِّرُ خَسًا ثُمَّ سَبْمًا وِالْقِيمَامِ كَمُدْرِكِ النَّسْهُدِ وَرَفْعُ يَدَبُهِ فِي الْأُولَى فَقَطْ وَنُدُرِبَ إِحْهَا ۚ لَيْلَتِهِ ۖ وَغُسُلٌ وَبَعْدَ الصُّبْحِ وَتَطَيُّبُ وَتَزَيُّنُّ وَإِنْ اِلْمَايِرِ مُصَلِّ وَمَشَى فِي ذَهَابِهِ وَرُجُوعٌ فِي طَرِيقٍ أَخْرَى وَفِيغُورٌ ۚ قَبْلًا فِي الْفِطْرِ وَكُونُهُ عَلَى تَمْرٍ وَتَأْخِيرُهُ فِي النَّحْرِ وخُرُوجٍ ۗ بَعْدَ أَشْمَى لِنَ قُرْبَتْ دَارُهُ وَتَكِيْدِيرٌ فِيهِ وَجَهْرٌ بِهِ لِلشَّرُوعِ فِي الصَّلاَةِ وَإِيقَاتُهَا بِالْصَلِّي لا بَمْ حَدَّةً وقر الا تَكْسَبُكُ وَالشُّوسُ وَخُطْبَقَانَ كالجُمْةَ وَبَهْدَيَّتُهُمَا وَأُرْعِيدَ تَا إِنْ قُدَّمَةَا وَأُسْتِفْتَاحُهُمَا بِتَكْبِيرٍ وَتَخْلِيلُهُمَا بِهِ إِلاَّ حَدِّرٌ وَأُسْنِاءُهُمَا وَإِقَامَتُهُمَا لِغَيْرِ مَأْمُورِ الْجُمْعَةِ أَوْ لِمَنْ فَاتَقَهُ مَعَ الْإِمَامِ وَالشُّكْبِيرُ ۚ إِثْرَ خَمْسَ عَشْرَةً ۖ فَرِيضَةً ۚ مِنْ ظُهْرٍ يُومِ النَّحْرِ فَإِنْ نَسِيَ كُنَّارَ ۚ إِنْ قَرُبَ وَغَيْرَ مُؤْنَمَ ۗ تَرَكَ إِمَامُهُ وَلَفْظُهُ وَهُوَ اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثًا ۚ وَكُرِهَ ثَنَائُهُ ۚ قَبْلُهَا وَبَعْدَهَا يِنْضَلَّى لاَ بِمَسْجِدٍ .

( فَصْلٌ ) سُنَّ وَ تَأْكُمَ لِلكُسُوفِ الشَّمْسِ وَلَوْ بَعْضاً رَكُمْتَانِ بِزِيَادَةِ قِيَامَ وَرُكُوعِ فِيهِمَا لِمَا أُمُورِ الصَّلاَةِ وَإِنْ صَبِياً وَتَحُودِيًا ومُسَافِراً إِلاَّ أَنْ يَجِدُّ سَنْيرَهُ لِمُومِ وَوَقَيْهَا كَالْمِيدِ وَنُدِبَ صَلاَتُها بَالْسَجِدِ وَإِسْرَارُهَا وَتَطُولِلُ القِرَاءَةِ بِنَحْوِالْبِقَرَةِ وَمُوالِيَاتِهَا فِيالْقِيامَاتِ وَالْ كُوعِ كَالَّقِرَاءَةِ وَالسَّجُودُ كَالَّ كُوعِ إِلاَّ يَلُونِ خُرَّوجِ الْوَقْتِ الْوَقْتِ الْوَقْتِ الْوَقْتِ الْوَقْتِ الْوَقْتِ الْمَاعَةُ فَيهَا وَوَعْظَ بَعْدَهَا وَتُدْرَكُ الَّ كُفَةُ الْوَضَرَدِ الْمَافْونِ وَالْجُمَاعَةُ فَيهَا وَوَعْظَ بَعْدَهَا وَتُدْرَكُ الْرَّكُفَةُ الْمَاكِنَ وَعُقْمَ أَكَمَّا كَالنَّوَافِلِ وَبَعْدَهَا فَقَوْلانِ بِالرَّكُوعِ النَّاقِ وَلَي الْمُحَلَّ قَبْلُ رَكُفَةً أَنَّهُمَ كَالنَّوَافِلِ وَبَعْدَهَا فَقَوْلانِ فِي اللَّهُ الْفَعْرِ رَكُفَةً أَنْ تَجْهُراً كَالنَّوَ افِلِ وَتَدَكُّرُ الْهَا فَقَرْ لَا يَعْمِلُ أَوْ يَغِيبَ أَوْ يَطْلُعُ الْفَجْرُ .

( فَصْلُ ) مَلَاهُ أَلِا سِنْسَقَاء مُحُمّاً وَوَقَتاً وَصِفَةً كَالْمِيدِ إِلاَّ النَّكْبِيرَ لِزَرْعِ أَوْ شُرْبِ وَإِنْ لِسَفْيِنَةً وَ كُرَّرَتْ إِنْ تَاخَرَتْ يَغِرُجُ الْإِمَامُ وَالنَّاسُ ضُحَّى مُشَاةً بِبِنَدْلَةٍ وَذِلَّةٍ إِلاَّ شَابَةً وَضَيْرَ مُمَيْرُ وَلاَ بُمْنَعُ فَرَى وَالنَّاسُ ضُحَّى مُشَاةً بِبِنَدْلَةٍ وَذِلَّةٍ إِلاَّ شَابَةً وَضَيْرَ مُمَيْرُ وَلاَ بُمْنَعُ فَرَى وَإِبْدَالُ فَرِي وَانْفُرَ دَلاَ بِيَوْمِ وَنُدِبَ خُطْبَقَانِ بَعْدَهَا كَالْمِيدِ بِالْأَرْضِ وَإِبْدَالُ التَّكْبِيرِ وِالِا سَيْفَقَارِ ثُمَّ بَسَتَقْبِلُ القَبْلَةَ قَاقِياً فَيْحُولُ رِدَاء مُ يَجْعَلُ مَا عَلَى هَا فِي الدُّهَاهُ مَا عَلَى هَا فَيْ اللَّهُ فِي الدُّهَاهُ وَحَوَّلُ اللَّهُ مُنْ يَبِلا اللَّهُ فِي الدُّهَاهُ وَصَدَقَةٌ وَأُمْرَ الْإِمَامُ مِيمًا كَالنَّوْبَةِ وَرَدَّ وَصِيامُ ثَلَاثَةً مُنْ اللَّهُ اللَّهُ فَيْ وَرُحَاء فَيْرِ الْمُحْتَاجِ لِلْ السَّلاَة وَمُدَا عَلَى اللَّهُ وَمُعْتَاجٍ لِلْ السَّلاَة وَمُدَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الْمُعْتَاجِ لِلْ السَّلاَة وَمُولَا اللَّهُ الْمُعَامِ وَالْمُولَاء وَالْمَامُ الْمُؤْمَامُ وَالْمُ الْمُعَامِ لِللَّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمَا وَالْمُولَامُ الْمُؤْمَامُ وَالْمُولَامُ اللَّهُ الْمُعْلَامُ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمَامُ الْمُؤْمَا وَالْمُولَامُ الْمُؤْمِ وَالْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمَا وَالْمُ الْمُ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِ الْمُ

( فَصْلُ ) غَسْلُ الْمَيْتِ الْمُسْلِمِ الْمُسْتَقِرُ الْمُيَاةِ عَبْرَ شَهِيدِ الْمُسْتَرَكِ عَطْاقَ كَالْجَنَابَةِ وَدَفْيهِ فَإِنْ عَطْاقَ كَالْجَنَابَةِ وَدَفْيهِ فَإِنْ تَعَظَاقَ كَالَجُنَابَةِ وَدَفْيهِ فَإِنْ تَعَظَاقَ كَاجُورَ وَالضَّلَاةِ عَلَيْهِ فَإِنْ صَحَّ النَّكَاحُورَ وَ بِالْفُواتِ تَعَذَّرَ الْفُسْلُ بُكُلِّ بِلاَ قَضَاءِ ثُمَّ الْأَقْرَبُ فَالْأَوْرَبُ فَالْمُورَبُ فَالْمُورَبُ لَكُلِّ بِلاَ قَضَاءِ ثُمَّ الْأَقْرَبُ فَالْأَوْرَبُ فَالْمُورَبُ فَالْمُورَبُ فَالْمُورَبُ فَاللَّهُ مِنْ الْمُلَا فَيَ مِنْ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَاللَّهُ فَلَا أَمْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا أَنْ خِيفَ مِنْ أَنْ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا إِنْ خِيفَ مِنْ أَنْ اللَّهُ فَا أَوْ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا أَنْ اللَّهُ فَا أَنْ اللَّهُ فَا أَنْ اللَّهُ فَا أَلَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا أَوْرَالُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا أَنْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا أَنْ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا أَنْ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا أَلَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا أَنْ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا أَلَالِهُ فَا اللَّهُ فَا أَلَا اللَّهُ فَا أَنْ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا أَلْمُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا أَلْمُ اللَّهُ فَا اللْهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللْهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللْهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللْهُ فَا اللَّهُ فَا اللْهُ اللَّهُ فَا اللْهُ فَا اللَّهُ فَا اللْهُ فَا اللْهُ اللَّهُ فَا اللْهُ اللْهُ اللْهُ فَا الللْهُ فَاللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْفِقُ اللْمُولُولُ اللْمُولِقُولُ اللْمُنْفِقُ اللْمُو

كَنَكُنْرَةِ الْمَوْتَى جِدًّا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَوْأَةِ زَوْجٌ أَوْ سَيَّدُ ۖ فَأَفْرَبُ أَمْرَ أَهِ فَالْأَقْرَبُ ثُمَّ أَجْدَبِيَّةً ثُمَّ مَحْرَمْ وَيُشْتُرُ جَبِيعٍ بَدَرْمِا وَلاَ يُجَاشِرُ حَبَسَدُهَا بِالدُّلْثِي بَلْ بَحْرُ قَدْ كَنِيفَةٍ ثُمَّ 'بَمَّتْ لِلْكُوَّهُ بِهَا وَوَجَّبَ سَنْعُرُ عُوْرَ يَهِ مِنْ سُرِّتِهِ لِرُ كُبِنَيْهِ وَنُدِبَ لِأَحَدِ الرَّوْجَبْينِ كَأَمَةٍ مَمَّ سَيَّدٍ وَسِهُ رِ يُسْخَقُ وَيُشْرَبُ بِمَاء قَلِيلٍ يَشْرِكُ بِهِ جَسَدَهُ فَكَصَابُونَ وَتَجْرِيدُهُ وَوَضَعْهُ مَلَّى مُوْ تَفِع وَإِيعَارُهُ اِسْبِع وَلَا بِمُادُ لِوُضُوثِهِ كَغُرُ وَجٍ تَجَاسَةٍ وَغُسِلَتْ وَعَصْرُ بَطْنِيرِ بِرِفْقِ وَكَثْرَةُ صَبِّ الْمَاء فِي غَسْلٍ تَخْرَجَهْدٍ وَ يَلُنَّ خِرْفَةً كَشِيفَةً بِيَدِهِ وَلَهُ الْإِفْضَاءِ إِنْ أَضْطَرٌّ وَتَوْضِئَتُهُ أَوَّلًا جَمْدَ إِزَالَةِ مَا عَلَيْهِ مِنْ أَذَى وَتَمَهُّدُ أَسْنَانِهِ وَأَنْفِذٍ بِخِرْقَةٍ نَظيِفَةٍ وَإِمَالَةً رُأْسِهِ بِرِنْقِ لِلْصَمَصَةِ وَعَدَمُ حُضُورٍ غَنْيرَ مُمَنِّينٍ وَكَافُورٍ فِي الْأَخِيرَةِ وَ تَنَشُّفُهُ ۚ وَعَدَّمُ ۚ تَأْخِيرِ التَّـكَفِينِ هَنِ الْفُسُلِ وَاغْتِسَالُ الْفَاسِلِ وَبَهَاضُ الكَفَنِ وَ تَجْمِيرُهُ وَالزُّبَّادَةُ عَلَى الْوَاحِدِ وَوَثْرُهُ ۚ وَتَقْمِيصُهُ وَتَعْمِيهُ وَتَعْمِيهُ وَعَدَ بَهُ ۚ فِيهَا وَأَزْرَةٌ وَلِهَافَتَانِ وَالسَّبْعُ لِلْمَرْأَةِ بِزِيَادَةِ لِهَا فَتَسْبَنِ وَيَخَارُ ۚ بِدَلَ الْعِمَا مَةِ وَحَنُوطٌ دَاخِلٍ كُلٌّ لِفَافَةٍ وَعَلَى تُعطَّنِ بِلصَقُ بِمَنَافِذِهِ وَمَسَاجِدِهِ وَمِرَاقِهِ وَإِنْ مَحْرَمًا وَمُمْتَدَّةً وَتُوَلَّأَهُ عَـٰ يُرْهُمًا ُو تَكُنْبِينُهُ بِثِيهَابِ كَجُمْمَتِهِ وَهُوَ مِنْ مَالِ الْمَيَّتِ كَمُونَنِ النَّجْهِيزِ بِلْقَدَّمُ عَلَى دَينٍ غَـٰيرِ الْمُرْ مَهِنِ أَمْلَى الْمُنْفِي بِتَرَابَةٍ أَوْ رِقٍ ۖ لاَ زَوْجِيَّةٍ فَمِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَمَلَى ٱلْمُسْلِمِينِ وَالْوَاجِبُ مَسْتُرُ ۚ الْمَوْرَةِ وَالْبَاقِ مُسْتَةٌ وَمَشْيُ مُشَيِّع وَتَقَدُّمُهُ وَإِسْرَاعُهُ بِوَقَارِ وَتَأَذُّرُ رَاكِبِ وَأَمْرُأَوْ وَسَنْرُهُا عِثْبَةً وَأَرْ كَانُ الصَّلاَةِ النَّيَّةُ وَأَرْبَعُ تَكْهِ يراتٍ فَإِنْ زَادَ لَمْ يُنْتَظُرْ

يَ إِنْ نَفَسَ سُبِّحَ لَهُ ۚ وَإِنْ رَجِّعَ وَإِلَّا كُبِّرُوا وَسُلُّوا وَدُعَا ۗ لَهُ بَيْنَهُنْ عِمَا تَيَسَّرَ وَدُمَاهُ بَعْدَ ٱلرَّاسِةِ إِنْ أَحَبُّ يُثَنَّى ويُجَمَّعُ إِن ِ أَحْتَاجَ يُعَلَّبُ الْمُذَكِّرُ مَلَى الْمُؤتَّثِ وَإِنْ وَالآهُ أَوْ سَلَّمَ بَعْدَ عُلَاثٍ مَنْدًا أَعَادَ إِنْ لَمْ تُدْفَنْ وَتَسْلِيمُهُ وَنُدِبَ لِغَنْدِ الْإِمَامِ إِسْرَارُمَا وَقِيَامٌ لَهَا لِقَادِرِ وَصَبَرَ الْمُسْبُونُ لِلتُّكْمِيدِ قَانِ كُبِّرَ صَعْتُ وَلاَ يُعْتَدُ بِهَا وَدَعَا إِنْ نُرِكَتْ وَإِلَّا وَإِلَى وَنُدِبَ رَفْعُ الْمَدَّيْنِ بِالْأُولَى فَقَطْ وَابْتِدَاهِ ٱلدُّمَاءِ بِعَنْدِ أَلَثْهِ وَالصَّلاَةَ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى أَلَثُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ وَإِسْرَارُهُ وَوَقُوفُ إِمَامِ وَسَطَ الذَّكَرِ وَحَدْوَ مَسْكِي عَسْرِهِ رَأْسُ الْلَيْتِ عَنْ بَمِينِهِ إلا ف ٱلرَّوْضَةِ وَالْأُولَى بِالسَّلَاةِ وَصَيِّ رُجِيَ خَيْرُهُ ۖ فَاغْلَيْفَةُ لاَ فَرْعُهُ إلاَّ إِذَا وُلِّي الْخُطْبَةَ أَمُّ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مِنْ عَصَبَتِهِ وَأَفْضَلَهُمْ عِنْدَ النَّسَادِي وَلَوْ وَلِيَّ أَمْرَأَةً وَصَلَّتِ النُّسَاهِ دُفْعَةً أَفْدَاذاً وَاللَّحْدُ فِ الأرْض الصَّلْبَةِ وَإِلَّا فَالشُّقُّ وَوَضُّهُ عَلَى أَنْبَنَ مُقْبِلًا وَقُولُ وَاضِعِ بِسْمِ اللهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّم اللَّهُمَّ آمَّبُهُ بِأَحْسَنِ قَبُولِ وَتُدُورِكَ إِنْ خُولِفَ إِنْ لَمْ يُسُوُّ عَلَيْهِ النُّرَابُ كُـ مَركِ الْفُسُلِ أُو السَّلاَة إِنْ لَمْ بَعَفَـِّيرٌ وإلاَّ صَلَّى عَلَى القَبْرِ مَا بَتَى بِهِ وَسَدَّهُ بِلَيِن مُ فَلَوْح مِ فَقَرْ مُودٍ فَقَصَبِ وَ إِلاًّ فَسَنَّ الشُّرابِ أَوْ لَى مِنَ النَّابُوت وَرَفْعُهُ كَشَيْر مُسَمًّا وَتَمْزِيَةُ أَهْلِهِ وَتَهْمِيَّةُ طَمَامٍ لَهُمْ إِلَّا أَنْ يَجْتَمِوا فَلَي مُحُرُّم وَالتَّصُّبُرُ وَالنُّسْلِيمُ لِلْقَضَاءَ كَتَحْسَبِنَ الْمُحْتَضَرِ ظَلَّهُ بِاللَّهِ بِنُوَّةِ الرَّجَاء فِيهِ وَتَلْنَينُهُ السَّهَادَ تُدْبِنِ بِلُطْفِ وَلاَ يُكَرِّرُ إِنْ نَطْقَ بِهَا إِلاَّ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِأَجْنَيِ وَاسْتِقْبَالُهُ عِنْدَ شُخُومِهِ عَلَى شِقَّهِ الْأَبْمَن ثُمَّ

خَارِهِ وَتَجَنُّبُ جُنْبِ وَحَالِفِن وَيَمْثَالَ ۚ وَآلَةِ لَهُوْ وَ إِحْضَارُ مِلِيبٍ وَأَحْسَنِ أَ أُهْلِهِ وَأَصْحَالِهِ وَدُمَاعٌ وَعَدَمُ أَبِكُي وَتَغْمِيضُهُ وَشَدُّ لَمُعْيَهُ إِذَا فَضَيَ وَرَفْعُهُ عَنِ الْأَرْضِ وَسَرُهُ بِنُوبٍ وَإِسْرَاعُ تَجْوِيزِهِ إِلاَّ كَالْمَدِّيقِ وَزِيَارَةُ الْقُبُورِ لِلاَ حدرِ وَالدُّعَاءِ وَالإعْتِبَارُ عِنْدَهَا وَجَازَ غَسْلُ الْمُرَأَةِ الْنَ ثَمَانِ وَرَجُلُ كُرَضِيمَةٍ وتَسْخِينُ مَاهِ وَتَـكُفِينَ بِمَلْبُوسِ أَوْ مُزَعْفَرِ أَوْ مُورَكِّسِ وَخَمْلُ غَنْيرِ أَرْبَعَةٍ وَبَدْلًا بِأَى نَاحِهَةٍ بِلِاَ تَمْيين وَخُرُوجُ مُتَجَالَةٍ كَشَابَّةٍ لَمْ بَخْشَ فِنْتَنَهَا فِي كَأْبٍ وَزَوْجٍ وَابْنِ وَأَخِرِ وَنَقَلُهُ لِمُصْلَحَةً إِنْ لَمْ تُذْتَهَكَ حُرْمَتُهُ وَبُسَكِيَ عِنْدَ مَوْتِهِ وَبَعْدَهُ بِلاَ رَفْعِ صَوْتٍ وَقَوْلٍ قَبِيحٍ وَجَمْعُ أَمْوَاتٍ لِقَبْرِ لِضَرُورَةٍ وَوُلِّي الْقِبْلَةَ الْأَفْضَلُ ، وَفِي الصَّلاَةِ يَلِي الْإِمَامَ أَفْضَلُ رَجُلِ فَالطَّفْلُ الْخُرُ فَالْمُبْدُ فَانَكْمِينٌ فَالْمَجْبُوبُ فَالْخُنْلَى فَالْحَرَّةُ ۖ فَالْأَمَةُ وَ كُوهَ حَلْقُ رَأْسِهِ وَقَلْمُ غُنْرِهِ وضُمُّ مَمَّهُ إِنْ فُمِلَ وقرِ اءَةٌ عِنْد المَوْتِ وِبَعْدَهُ وَعَلَى الْقُبُورِ إِلاَّ لِقَصْدِ تَبَرُّكُ إِلَّا عَادةً وَانْصِرَافُ عَنْهَا إِلَّا صَلَاةٍ أَوْ بَمْدَهَا إِلَّا إِذْنِ إِنَّامٌ يُطُوَّ لُوا وَصِيَاحٌ خَلْفُهَا كِكَاشَتُغْفَرُوا لَهَا وَإِدْخَالُهَا الْمُسْجِدَ والصَّلَاةُ عَلَيْهِ. إِيهِ وِتْكُرْ ارْهَا إِنْ أُدِّبَتْ جَاعَةً وإلاّ أَعِيدَتْ جَمَاعَةً وِصَلاَةُ فَاضِلِ هَلَى بِدْهِيْ أَوْ مُظْهِرِ كَبِيرَ ۚ أَوْ مَقْتُولِ مِنَدٍّ وَ تَسَكُّفِينَ ۖ بِحَرْبِرٍ وَخَزٍّ وَنَجِسِ وَكَانْخَضَرَ وَمُعَصَّفَرٍ أَمْكُنَ غَيرُهُ وَزِيَادَهُ ﴿ جُلِّ عَلَى خَسْلَةٍ وَٱمْرَأَهِ عَلَى سَبْمَةٍ وَاجْنِاعُ نِسَاءِ لِلْبَكِّي سِرًا وَ تَكَثِّيرُ نَفْسٍ وَفَرْشُهُ بِحَرْبِرِ وَإِنْهَاعُهُ لِمَارَ وَإِنْ لِمِخُورِ وَلِدَالِهِ مِمَسْجِدِ أُو بَالِهِ إِلاَّ الْإِعْلَامَ بِصَوْت أَخْفِي ۚ وَقِيمًا مُ لَمَا وَالصلاَّةُ عَلَى غَائِبٍ وَ لَطْبِينُ قَبْرٍ أَوْ تَبْدِيضُهُ ۗ وَنَفْشُهُ

وَبِنَا لا عَلَيْهِ أَوْ نَحُورِ وَ بِأَرْضِ مُبَاحَةٍ بِلاَ مُبَاهَاةً وَالاَّحْرُمُ وَسَنْى عَلَيْهِ وَسَلاة الْ كَانَ مُسَدّما وَالطّرِيقُ دُونَهُ وَتَفْسِيلُ مَنْ فَقِيدَ أَكْثَرُ مِنْ ثُلَيْهِ وَسَلاة وَمَا لَكُانُ لَمْ مُحَقَقْ عَلَيْهِ كَمَنْ لَمْ يَسْتَعِلَ صَادِخاً وَوَفَرِي وَحَرُما لِكَافِرِ وَإِنْ صَغِيراً الْرَبَة أَوْ فَصَلُ دَمِهِ وَلَفَ مِغِرْقَةً وَوُورِي وَحَرُما لِكَافِرِ وَإِنْ صَغِيراً الْرَبَة أَوْ مَعْلَلُ وَمَهِ وَلَفَ مِغِرَا الْرَبَة أَوْ وَمُن كَتَابِي وَإِنْ صَغِيراً الرَبَة أَوْ مُعْلِد الْمُعْلِد وَمُعْلَلُ الْمَعْلَمُ وَهُو كَمَا لِكَافِي وَإِنْ صَغِيراً الرَبَة أَوْ مُعْلِد الْمُعْلَمُ وَهُو كَمَا لِكَافِرِ وَإِنْ صَغِيراً الرَبَة أَوْ مُعْلِد الْمُعْلَمُ وَهُو كَمَا لِكَافِرِ وَإِنْ صَغِيراً الرَبَة أَوْ مُعْلِد الْمُعْلُولُ وَمُعْلِكُ لِمَعْلِكُ لِعَيَاتِهِ وَلَوْ بِيلاَدِ الْإِسلامِ الْمُعْلِد وَمُعْلَلُهُ لِمُعْلِد وَلَا مُعْمَلِكُ لِمُعْلِد وَلَوْ الْمُعْلِد اللّهُ الْمُعْلِد وَمُعْ وَسَعْمُ الْمُ وَاللّهُ وَمُعْلَلُهُ وَمُعْلِد اللّهُ الْمُعْلِد وَمُعْ وَاللّهُ وَاللّهُ الْمُعْلِد واللّهُ الْمُعْلِد واللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ

( باب ) الرَّكَاةُ فَرْضُ عَنْنِ عَلَى الْحُرِّ الْمَالِي النَّفَابِ مِنْ النَّمَمِ وَاللَّهُ فَرْثُ وَالْمَالِي النَّمَ النَّمَ وَاللَّهُ فَيْ عَنْ النَّمْ وَأَمَّ النَّمَابُ وَإِنْ المَنْ وَالرَّكَاذِ وَإِنْ وَاللَّهُ فَلَوْ اللَّهُ وَاللَّكَاذِ وَإِنْ اللَّهُ وَاللَّكَاذِ وَإِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللّهُ الللْمُولِ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الل

وعِشْرِينَ وفِي خَمْسُ وعِشْرِينَ بِنْتُ تَخَاضٍ أُوْفَتْ سَنَةٌ وفِي سِتْ و لَلاَ إِينَ إِنْمُتُ لَبُونِ إِوْ فَتَ سَنَتَبِنِ وَفِي سَتٍ وَأَرْبَعِبِنَ حِقَّة اوْفَتْ تَلَاثًا وَفِي إَحْدَى وَسِتَّبِنَ جَذَّقَةٌ ۚ أَوْفَتْ أَرْبُعًا وَفِي سِتَّ وَسَسْبُمِينَ بَنْتَالَبُون ۚ وَفِي الْحَدَى وَيْسْمِينَ حِفْتَانِ وَفِي مَائَة ۚ وَاحْدَى وَعَشْرِينَ اكى يشم وعِشْرِينَ خَفْتَانِ أَوْ ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونِ الْمُهَارُ لِلسَّاهِي وَتَمَانَ مَا وُجِدَ ثُمَّ فِي ثُكُلُّ هَشَّرِ يَقَفَيَّرُ ٱلْوَاجِبُ فَفِي كُلُّ أَرْبَعِينِ بِلْتُ لَهُونِ وَكُلَّ خَسْيِنَ حِقَّةٌ وَأَمَّا الْبَقَرُ فَفِي كُلَّ ثَلَا ثِينَ تَبِيعٌ دَخَـلَ في الثَّالِثَةِ وَفِي أَرْ بَعِينَ مُسِيَّةٌ ۖ وَخَلَتْ فِي الرَّابِيَةِ وَأَمَّا الْفَنَمُ فَفِي أَرْبَعِينَ جَذَعَةٌ أَوْ جَسِنَعٌ ذُو سَسِنَةً وِفِي مِائَةً واحْدَى وعِشْرِينَ شَانَانِ وَفِي مَا ثِقَـينِ وَشَاءٍ ثَلَاثٌ وَفِي أَرْبَعِمَالَةَ أَرْبَعُ ثُمَّ لِكُلَّ مَاثَةً شَــاةٌ وضُمٌّ بُخْتُ لِعرَابٍ وجَـامُوسٌ لِبَقَرٍ وصَأْنٌ لِمَعِزٍ وَخُيْرَ السَّاعِي إِنْ وَجَبَتْ وَاحِدَةٌ وَتَسَاوَيَا وَإِلًّا فَمِنَ الْأَكْفَرَ وَإِنْ الْمُلَتَ سِانِ فَمِنْهُمَا إِنَّ تَسَاوَيَا أُو الْأَقَلُ نِصَابًا خَسْيرِ وَ قَصِ وَإِلَّا فَيْنَ الْأَكْثَرِ وَثَلَاثٌ فَيِهُمَا وَخَيِّرَ فِي النَّالِثَةِ إِن تَسَاوِياً وإِلاَّ فَكَذَافِكَ وَمَنْ أَبْدَلَ أَوْ ذَبَحَ مَا شِهِيَتُهِ فِرَاراً ٱلْخِذَتُ مِنهُ ۚ وَلَوْ قَبْلَ الْحُوْلِ إِنْ قَرُبَ وَ بَنِي فِي رَاجِمَةٍ بِمَيْبٍ أَوْ فَلَسِ أَوْ فَسَادِ لَا إِقَالَةٍ وَخُلَطَاء الْمَاشِيَةِ كَمَالِكِ وَاحِدٍ فِي الزُّكَاةِ إِنْ نُوِيَتْ وَكُلُّ تَمْدِبُ عَلَيْهِ وَاجْتَمَمَا بِاللَّهِ أَوْ مَنْفَعَةً فِي الْأَكْثَرِ مِنْ مَرَاحُ وَمَاهُ وَمَهِيتُ وَرَاعٍ إِذْ يُمِمَا وَفَعْلِ وَرَجَعَ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ عَلَى صَاحِبِهِ إِبْنِسْبَةً عَدَد مَا لِكُلُّ بِالنِّيمَةِ وَقُتَ الْأَخْذِ وَتَعَابَنَ

أَخْذُ الْوَسَطِ وَكُو ِ انْفَرَدَ الْجِلْهَارُ أَوِ الشَّرَارُ ۚ إِلَّا أَنْ يَقَطُوعَ الْمُزَكِّي أَوْ يَرَى السَّامِي أَخْذَ الْمَعِيَّةِ أَحْظً وَبَجِيءُ السَّامِي إِنْ كَانَ شُرْطَ ﴿ وُجُوبٍ فَلاَ تُعْزِى ۚ إِنْ أَخْرُجُهَا قَبْلَهُ مَا لَمْ يَتَخَلُّفْ وَيَسْتَفْبِلُ الْوَارِثَ وَلاَ تُبْدَأُ إِنْ أُوْمَى مِهَا وَتَجِبُ فِهَا ذَبَعَهُ أَوْ بَاعَهُ بَعْدَهُ بِغَنْيرِ فِرَ ارِ وَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ إِنْ مَانَ لَا إِنْ مَانَتْ أَوْ ضَاعَتْ بِلاَ تَفْرِيطِ وَفِ خَسَةِ أَوْ مَنِي أَا كُثَرَ مِنَ الخَبُّ وَذَوَاتِ الزُّبُوتِ الْأَرْبَمِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ فَقَطْ وإنْ بِأَرْضِ خَرَاجِيَّةٍ نِصْفُ عُشْرِ الخُبُّ وَزَبَّتِ مالِهِ زَبتُ ۗ وَكَازَ مِنْ حَبِّ غَبْرُ الزَّيْتُونِ وَثَمَنِ مَا لاَ زَابِتَ لَهُ وِمَالاً بَهِنْ مِنْ عِنْبِ ورُطَبِ ولا بُعِزى مِنْ حَبِّهِ وكَثُولِ أَخْفَرَ وَجَازَ مِنْ حَبِّهِ إِنْ سُتَى بِأَلَةٍ وَإِلاَّ فَالْمُشْرُ وَلَوِ أَشْتَرَى السَّبْحَ أَوْ أَنْفَقُ عَلَيْهِ وَابِقَدَّارُ الْجُفَافُ وإِنْ لَمْ يَجِفَّ وَإِنْ سُتِي بِهِمَا فَمَلَى مُحَدِّيهِا وتُضَمُّ الْقَطَانِي لِبَعْضِهَا كَتَمْنح وسُلْتٍ وَشَعِيرٍ لاَ عَلَسَ وَذُرَةٍ ودُخْنٍ وَأَرْزِ وَهِيَ ۚ أَجْمَاسُ لا تَضَمُّ وَالزُّيْتُونُ وَالسَّمْسِمِ وَبِذَّرُ الْفُجْلِ وَالْقُرْطُم أجناس والزَّبيبُ جِنْسُ والتُّمْرُ جِنْسُ واعْتُمْرُ والْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَفِشْرِهِ كَالْشُّمهِرِ وَٱلْوُجُوبُ إِفْرَاكِ الْحُبُّ وطِيبِ النُّمَرِ فَيُحْسَبُ مَا أَكَلَهُ أَوْ تَصَدُّقَ أَوْ أَسْتَأْجَرَ بِهِ بَعْدَهُ لِأَأْكُلُ دَابَّةٍ خَالَ دَرْسِهِا ولاَ زَكَاةً عَلَى وَارِثِ مَنْ عَنْتُ إِلَّا إِذَا حَصَلَ لَهُ نِصَابٌ وَلاَ عَلَى مَنْ عَنْتَنَ أُو ۚ أَسْلَمَ بَعْدَهُ وخُرِصَ التَّمْرُ والْمِنَبُ فَقَطَّ بَعْدَهُ لِلإِحْتِيَاجِ لَهُمَا شَجَرَةً وكَـفَى واحدٌ وان أخْتَلَفُوا فَالْأَغْرَفُ وإنْ أَصَابَتُهُ خَالِعَهُ الْعُتْسَبَرَتْ فَإِنْ زَادَتْ عَلَى قَوْلِ عَارِفٍ وَجَبَ الْإِخْرَاجُ عَنْهُ وَأَخِذَ عَنْ

أَصْمَافِهِمَا مِنْ الوَسَطِ بِخِلاَفِ غَيْرِهِمَا فَمِنْ كُلِّ بِحَسَبِهِ وَفِي مَا ثَتَيْ ُورْهَم أَوْ عِشْرِينَ دِينَاراً شَرْعِيَّةً ۖ فَأَكْثَرَ وَمُجْتَمِيهِ مِنْهُمَا خَيْرِ مُحسليْ جَائِزٍ رُبُعُ الْمُشْرِ وَلَوْ مَغْشُوشَةً أَوْ نَاقِصَةً إِنْ رَجَتْ كَكَأُمَلَةً وَإِلاًّ نُحسِبَ الْخَالِصُ وَتُزَّكِّي الْمَفْصُوبَةُ والضَّالْعِنَةُ بَعْدَ قَبْضِها لِهَام بِخِيلاَف الْمُودَعَة فَلَكُملُ عَامٍ ولا زَكاةً فِي مُعلِيٍّ تَجَائِزُ وَإِنْ لِرَجُلُ اللَّا إِذَا نَهَشَّمَ كَأَنِ ٱلْسَكَسَرَ وَلَمْ يَنْوِ إِصْلاَحَهُ أَوْ أَعِدً ۚ لِلْمَاقَبِةِ أَوْ لِمَنْ سَيُوجَدُ أَوْ لِصَدَاقِ أَوْ نَوَى بِهِ التَّجَارَةَ وَحَوْلُ الرَّبِحِ حَوْلُ أَصْلِهِ كَغَلَّةٍ مَا اكْثَرَى لِلنَّجَارَةِ وَلَوْ رَبِّحَ دَيْنِ لاَ عُوضَ لَهُ عِنْدَهُ ۖ وَاسْتُقْبِلَ بِهَائِدَةٍ وَهِيَ مَا تَجَدُّدَتْ عَنْ غَبْرِ مَالِ كَمَطِيَّةِ وَارِثِ وَأَرْشِ وَدِيَةً وَصَدَاقٍ وَمُنْزَعٍ مِنْ رَقِيقِ أُوْ عَنْ غَايرِ مُزَّكًى كَفَمَنِ مُقْتَلَى مِنْ عَرْضِ وَعَقَارٍ وَ فَا كِهَمْ وَمَاشِيَةٍ وَ فِلْكِ بِشِرَاهِ أَوْ غَيْرِهِ وَلَوْ أَخْرَهُ فِرَاراً وَتُضَمُّ نَاقِصَةٌ لِمَا بَعْدَهَا إِلاَّ أَنْ تَنْقُصَ بَعْدَ حَوْلَهَا كَأَمِلَةً وَبِالْمُتَجَدُّدِ كَعَنْ سِلَعِ التُّتَجَارَةِ اللَّهُ بَيْسِم كَمَالًا عَبْدٍ وَنَجُومٍ كِيمَا بَهْ وَثَمَن فَمَرَ مُ مُشْرَى وَلَوْ مُوْ إِنَّ مُ إِلَّا الصُّوفَ النَّامُّ وَتُمَرّاً بِدَا صَلاَّحُهُ وَاسْتَقْبَلَ مَنْ عَتَقَ أَوْ أَسْلَمَ مِنْ يَوْمُثَانِهِ ويُزْكَى الدَّيْنَ لِسَفَةٍ مِنْ يَوْمٍ مَلِكَ أَصْلُهُ أَوْ زَكَاهُ إِنْ كَانَ عَيْنًا مِنْ قَرْضِ أَوْ غُرُوضِ تِجَارَةً وَقُبُضَ عَيْنًا وَلَوْ مَوْهُوبًا لَهُ أَوْ أَحَالَ وَكُمْلُ نِصَابًا ۚ وَإِنْ بِهَائِدَةً ثُمْ حَوَّلَهَا أَوْ كُمُلَ بَمَمْدِنِ وَحَوْلُ الْمُنْمُ مِنَ النَّامِ ثُمَّ زُكِّي الْمُنْبُوضَ وَلَوْ قُلٌّ وَ إِنْمَا يُزَكِّي عَرْضُ ثِجَارَةٍ إِنْ كَانَ لاَ زَكَاهَ فِي عَيْنِهِ وَمِلْكِ بِشِرَاءٍ بِنِيَّةٍ تُجْزِي ﴿

وَمَعَ نِيهَ عَلَةٍ أَوْ قِنْيَةٍ لاَ بِلاَ نِيَّةٍ أَوْ نِيةٍ قِنْيَةً إَوْ غَلَّةٍ أَوْ أَهْمَا وَكَانَ ثَمَنُهُ عَفِينًا أَوْ عَرْضًا كَدَلِكَ وَبِيعٍ مِنْهُ مِتَّانِ وَلَوْ دِرْ مَمَّا فِي الْمَدِين كَالدُّينِ إِنْ رَصَدَ بِهِ الْأَسْوَانَ وَإِلَّا زَكَى عَيْنَهُ ودَيْنَهُ الْمُدِّينِ كَالدُّينِ إِنْ رَصَدَ بِهِ الْأَسْوَانَ وَإِلَّا زَكَى عَيْنَهُ ودَيْنَهُ النَّهُ الْحَالُ الْمَوْجُو وَإِلاْ قَوْمَهُ كُلُّ عَامٍ كَسِلْمَةٍ وَكُو ۚ بَارَتْ لاَ إِنْ غَمْ يَرْجُهُ أَوْ كَانَ قَرْضًا كَانِ قَبَضَهُ زَكَّاهُ لِمَامٍ وَحَوْلُهُ حَوْلُ أَصْلِهِ وَلاَ تَقُومُ الْأُوانِي وَالْآلَاتُ وَبَهِيمَةُ الْعَمَلِ وَإِن ِ الْجَتَمَعَ الْعَيْكَارُ ۗ وإدَارَةٌ وتَسَاوَبَا أَوْ أَحْتُكُرَ الْأَكْثَرُ فَكُلُّ عَلَى مُحَدِّهِ وَإِلَّا وَالْجُمِيعِ لِلْادَارَةِ وَالْقِرَاضُ الْخَاضِرُ بُزَ كَيْهِ رَبُّهُ كُلُّ عَامِرُمِنْ غَيْرِهِ إِنْ أَوَارًا الْعَامِلُ وَصَبَرَ انْ غَابَ فَبُرَ كُنَّى عَنْ سَغَةٍ الْخُضُورِ مَا فِيهَا وَسَقَطَ مَّا زَادَ قَبْلُهَا وَإِنَّ نَقَصَ فَلِكُلٌّ مَا فِيها وَإِنْ زَادَ وَنَقَصَ فَضَى بِالنَّفْصِ عَلَى مَا قَبْلَهُ وَإِنِ أَحْتُكِرَ الْمَامِلُ فَكَالَدٌ بْنِ وَمُعِّبَلَتْ زَكَةُ مَاشِيَتِهِ مُطْلَقاً وَحُسِبَتْ عَلَى رَبُّهِ كَزَكَا فِيظُرِ رَقِيقِهِ وَيُزَكِّى الْعَامِلُ رِجْعَهُ وَإِنْ قُلَّ لِمَامِ إِنْ أَقَامَ بِهِدِهِ حَوْلًا كَانًا خُرَّ بَنِ مُسْلِمَةِنِ بِلاَ دَيْنِ وَحِصَّةُ رَبِّهِ بِرِبْجِهِ نِصَابٌ أَوْ قُلَّ وَعِنْدَهُ مَا يُكَدُّلهُ وَلاَ يُسْقِطُ الدِّينُ زَكَاةً حَرْثُ وَمَا شِيَةٍ وَمَعْدِنِ بِخِلاَفِ الْعَنْيِنِ فَيُسْقِطُهَا وَلَوْ مُوْجَلًا أَوْ مَهْرًا أَوَ نَفَقَةَ كَزَوْجَةٍ تَجَمَّدَتْ أَوْ دَيْنِ زَكَاةٍ لاَ كَنَّارَةٍ وَهَدْي إِلاًّ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنْ الْمُرُّوضِ مَا يَنِي بِهِ إِنْ بَعَالَ حَوْلُهُ عِنْدَهُ وَبِيعَ عَلَى الْمُفَاسِ وَالْقَبِيمَةُ وَقْتَ الوَّجُوبِ أَوْلَهُ دَبْنُ مَرْجُونٌ وَلَوْ مُوالْجِلاً لا عَانِيرَ مَرْجُورٍ وَلا آبَقِ وَلَوْ رُجِي فَاوَ وُهِبَ اللَّهُ بِنُ أَوْ مَا يُجْمَلُ فِيهِ وَلَمْ يَحُلُ حَوْلُهُ فَلَا زَكَاْةً وَبُزَكَى مَمَّدِنُ

السَّلْعِ فَلَوْمُ وَيُضَمُّ مُطْلَقًا لِلْإِمَامِ وَلَوْ بِأَرْضِ مُصَبِّنِ إِلاَّ أَرْضَ الْصَلْعِ فَلَوْمُ وَقَالًا الْعِرْقُ لَا عَرِقُ لَا عَرِقُ لَا عَرِقُ لَا عَرَقُ لَا عَلَمُ اللّهُ وَعَلَى الْعَمْلُ لَا عَرَقُ لَا عَلَمُ اللّهُ وَعَلَى الْعَمْلُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وَمُسْكِينَ لاَ يَمْكِ مَسْنِمُ وَهُا وَقِيرِ لاَ يَهْكِ قُوتَ عَامِهِ وَلَوْ مَلَكَ نِصَابًا وَمُشْرَقُ وَلَوْ وَمُسْكِينَ لاَ يَمْكِ مَنْ الْمَسْلِيمَ عَلَيْهَا كَسَاعِ وَمُوالِّفُ كَافِرِ لِيُسْلِمَ عَنْهِا إِنْ كَانَ كُلُّ حُرًا مُسْلِماً عَنْهِ هَالِمِيمِى وَمُوالِفُ كَافِرِ لِيُسْلِمِ عَنْهِا إِنْ كَانَ كُلُّ حُرًا مُسْلِماً عَنْهِ مَا الْمُعْلِمِ وَوَلاَوْهُ لِلْمُسْلِمِينِ وَهَا لِأَنْ يَعْدِهِ وَوَلاَوْهُ لِلْمُسْلِمِينِ وَهَا لِا أَنْ يَعْدِهِ وَوَلاَوْهُ لِلْمُسْلِمِينِ كَذَلِكَ وَآلَةٌ وَلَوْ عَنِها وَابْنُ سَعِيلِ كَذَلِكَ وَآلَةٌ وَلَوْ عَنِها وَابْنُ سَعِيلِ كَذَلِكَ لِكَ وَآلَةٌ وَلَوْ عَنِها وَابْنُ سَعِيلِ كَذَلِكَ وَآلَةً وَلَوْ عَنِها وَابْنُ سَعِيلِ كَذَلِكَ وَالْمُوالِمُ لَوْ وَلَوْ عَنْ الْمَدْ وَالْمَنْفُ وَالْاسْتِنَابَةُ وَجَازَ وَقُومُ الْمَعْلِمُ وَمُحْمَلِهِ وَالْاسْتِنَابَةُ وَجَازَ وَقُمْها لِقَادِمِ وَمُحْمَلُهُ وَالْمُونِ وَالْمُوالِمُ لَا لِمُسْلِمُ وَكُمُونَ وَالْمُوالِمُ لَلْمُ وَالْمُولِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُوالِمُ الْمُولِمُ وَالْمُولِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُولِمُ الْمُؤْمِلِمُ الْمُعْرَالُهُ الْمُعْرَالُولُومُ وَالْمُولِمُ الْمُؤْمِ وَلَا لِمُعْلِمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالِمُ الْمُؤْمُ وَالْمُوالِمُ الْمُؤْمُ وَالْمُوالِمُ الْمُؤْمُ وَالْمُوالِمُ الْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالِمُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمُ وَالْمُوالِمُ الْمُؤْمِ وَالْمُوا وَالْمُوالِمُ الْمُؤْمِم

حُفِقَتْ لِفَدْيرِ مُسْتَحِينِ أَوْ لِمَنْ تَلْزَمَهُ نَفَقَتُهُ أَوْ دَفَعَ عَرْضاً أَوْ جِنْساً عَن خَدْيهِ إِلاَّ النَينَ عَنْ حَرْثٍ ومَاشِيَةٍ فَتُجْزِيهِ بِكُرْ وَكَتَقْدَيهِما بِكَشَهْرِ فَ عَنْ ومَاشِيةٍ وَإِنْ تَلْفَ جُزْهُ فِصَابٍ وَلَمْ ثُمْكِنِ الْأَدَاهِ سَقَطَتْ فَى عَنْنِ ومَاشِيةٍ وإنْ تَلْفَ جُزْهُ فِصَابٍ ولَمْ ثُمْكِنِ الْأَدَاهِ سَقَطَتْ كَرَّ لِهَا بَعْدَ الْوُجُوبِ فَضَاعَتْ بِلاَ تَفْرِيطٍ لاَ إِنْ ضَاعَ أَصْلُهَا كَفَرْ إِلَا فَنَ ضَاعَ أَصْلُهَا وَوَ كُنْ مُسْافِرٌ مَا مَعَهُ وَمَا غَابَ إِنْ قَمْ يَسِكُنْ مُحْوِجٌ ولا ضَرُورَةً وَالْ خِنْدُ وَمَا غَابَ إِنْ قَمْ يَسِكُنْ مُحْوَجٌ ولا ضَرُورَةً وَالْحِنْدُ وَمَا غَابَ إِنْ قَمْ يَسِكُنْ مُحْوِجٌ ولا ضَرُورَةً وَالْحِنْدُ وَمَا غَابٍ إِنْ قَمْ يَسِكُنْ مُحْوِجٌ ولا ضَرُورَةً وَالْحِنْدُ وَمَا غَابٍ إِنْ قَمْ يَسِكُنْ مُحْوِجٌ ولا ضَرُورَةً وَالْحَارُورَةً اللهَ عَنْ كَرْهَا وَإِنْ بِفِيتَالٍ .

« فَصُلُ » زَ كَاهُ الْفَطْرِ واجِبَة بِهِرُوبِ آخِرِ رَمَضَانَ أَوْ بِهَجْرِ مَضَانَ أَوْ بِهَجْرِ مَصَالًا عَلَى الْحُرَّ الْمُسْلِمِ الْقَادِرِ وَإِنْ بِيْسَلُفِ لِرَاحِي الْقَضَاء عَنْ أَسْلِمِ الْقَادِرِ وَإِنْ بِيْسَلُفِ لِرَاحِي الْقَضَاء عَنْ أَسْلِمِ بَهُونَهُ بِهْرَابَة أَوْ زَوْجِهِة أَوْ رَقِي وَلَوْ مُكَاتِبًا وَقَنْ كُلُ مُسْلِمِ بَهُونَهُ بِهْرَابَة أَوْ زَوْجِهِة أَوْ رَقِي الْمَدْ وَهِي صَاعَ وَالْمُسْتَرِكُ بِهَالِهِ بَوْمَهُ مِنْ أَعْلَبِ قُوتِ الْمَحَلُّ مِنْ فَضَلَ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ هِيالِهِ بَوْمَهُ مِنْ أَعْلَبِ قُوتِ الْمَحَلُ مِن فَصَعِ أَوْ شُهِبِيرٍ أَوْ سُلْتِ أَوْ ذُرَة أَوْ دُخْنِ أَوْ أَرْزِ أَوْ تَمَوْ أَوْ رَقُهُ بَوْمَهُ وَلَا مَنْ أَوْ رَقُهُ بَوْمَهُ اللّهُ وَمَنْ قُوتِهِ الْأَحْسَنِ وَلِمَنْ زَالَ فَقَرُهُ أَوْ رَقَّهُ بَوْمَهُ اللّهُ وَمَنَ الْمُؤْمِ الْمُعْلِقُ وَمِنْ قُوتِهِ الْأَحْسَنِ وَلِمَنْ زَالَ فَقْرُهُ أَوْ رَقَّهُ بَوْمَهَا اللّهُ مِن الْمُعْمِ وَالْمَا الْمُعْلِقُ وَمِنْ قُوتِهِ الْأَحْسَنِ وَلِمَنْ زَالَ فَقْرُهُ أَوْ رَقَّهُ بَوْمَهُ اللّهُ الْمُعْلِقُ وَمِنْ قُوتِهِ الْأَحْسَنِ وَلِمَنَ وَلِمَا كِنَ أَوْ اللّهُ مِن الْمُعْلِقُ وَمِن قُوتِهِ الْأَحْسَنِ وَلِمَن زَالَ فَقَرْهُ أَوْ رَقَهُ بَوْمَ الْمُعْلِ وَالِمِلْ الْمُعْلِقُ وَمِن قُوتِهِ الْأَحْسَنِ وَلِمَنَ إِلَى الْمَالِمُ وَالْمَا لَوْ وَقَهُ لِللْهُ وَمِن قُوتِهِ الْأَحْسَنِ وَلاَ تَسْقُطُ بُهُوي زَمَنِهَا وَإِنّمَا تَوْمُ اللّهُ وَلَا مَنْ لَمْ يَقْدِرُ اللّهُ عَلَى الْبَعْضِ أَخْرَهِمُ أَوْلُ اللّهُ مِلْ الْمُولِدِ عَلَى الْمُعْلِقُ وَمَنْ اللّهُ وَلَا لَمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِقُ وَلَا اللّهُ مِلْ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِقُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُؤْمِ الْمُولِ الْمُعْلِ الْمُعْلِقُولِ اللْمُعْلِقُ الْمُولِ الْمُؤْمِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُولِ الْمُولِ اللْمُولِ الْمُؤْمِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُولِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْم

( بَاب ) بَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ عَلَى الْمُسَكَلَّفِ الْقَادِرِ الْحَاضِرِ الْحَالِي مِنْ حَيْضٍ وَالْعَالِي مِنْ حَيْضٍ وَالْعَالِي مِنْ حَيْضٍ وَالْعَالِي اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

صَحْواً كُذَّ بَاأَوْ بِمَا عَدِمُسْتَنْفِضَة إَوْبِعَدْل لِنَ لاَ اعْتِنَاه لَهُم بِهِ وَلاَ يُحْكُمُ بِهِ ۚ فَإِذَا حَكُمَ بِهِ مُخَالِكُ لَزِمَ عَلَى الْأَظْهَرِ وَعَمَّ إِنْ نُقُلِّ عَنِ الْمُسْتَفْهِضَةِ أَو الْعَدْلَيْنِ بِهِمَا أَوْ بِمَدْلِ عَلَى الْأَرْجَحِ وَعَلَى الْعَدْلِ وَالْمَرْجُو ۗ الرَّفْعُ لِلْحَاكِمَ فَإِنْ أَفْطَرَا فَالْقَضَاءُ وَالْكَفَارَةُ لَا يِقُولُ مُنَجِّم وَلاَ يَجُوزُ فِطْرُ مُنْفَرِدٍ بِشَوَّالٍ إِلاَّ يَمْبِيحٍ وَإِنْ غُيِّمَتْ وَلَمْ بُرَ فَصَبِيحَتُهُ يَوْمَ الشُّك وَكُرِهُ صِهَامُهُ لِللَّاحْتِهَاطِ وَلاَ بُحِنْزِنُهُ وَصِبْمَ عَادَةً وَنَطَوعاً وَقَضَاءٌ وَكُفَّارَةً وَلِنَذَر صَادَفَ وَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ لَمْ مُجْزِهِ وَقَضَاهُما إِلاَّ الْأَخِيرَ فَرَمَضَانُ فَقَطْ وَنُدِبَ إِمْسَاكُه لِيَتَحَقَّقَ ۖ فَإِنْ ثَبَتَ وَجَبَ وَكُفَّرَ إِنِ ٱنْتَهَكَ وَإِمْسَاكُ بَقِيَّةٍ الْيَوْمِ لِمَنْ ٱسْلَمَ وَقَضَاؤُهُ بِخِلِافَ مَنْ زَالَ عُدْرُهُ الْمُبْيِحُ لَهُ الْفِطْرَ مَعَ الْمِلْمِ بِرَ مَضَانَ كَصَّبِي ۚ بَلَغَ وَمَرِيض صَحٌّ وَمُسَافِي قَدِمَ فَيَطَأْ أَمْوَأَةً كَذَلِكَ وَتَعْجِيلُ الْقَضَاءُو تَنَا بُمُهُ كَكُلُّ ﴿ صَوْمُ لَا بَعِبِ تُمَا بُهُهُ وَكُنَّ لِسَانٍ وَجَوَارِحٍ مَنْ نُضُولِ وَتَعْجِيلُ فِطْرِ والسُّحُورُ و تَأْخِيرُهُ وَصَوْمٌ بِسَفَرٍ وإِنْ عَلِمَ الدُّخُولَ بَمَّدَ الْفَجْرِ وَصَوْمُ عَرَفَةَ لِنَيْرِ حَاجٍّ وَالنَّا نِيَةِ قَبْلُهُ وَعَاشُورَاءٌ وَتَاسُوعًا، وَالنَّا نِيَةِ قَبْلُهُ وَبَقَيَّةُ الْمُحَرَّمُ ورَجَبَ وَشَعْبَانَ والْإِثْنَيْنِ والخَمِيسِ والنَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وثَلَانَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَكُرِهَ تَعْفِيهِنُ الْبِيضِ كَسِيَّةً مِنْ شَوَّالَ إِنْ وصَلَهَا مُظْهِراً وذَوْقُ كَمِلْحِ ومَفَنْغُ عَلَكِ ونَذْرُ يَوْمٍ مُكَرَّرٍ ومُقَدَّمَةُ جِمَاع ولَوْ نَظَرًا أَوْ فِكُرًا إِنْ فُلِمَتِ السَّلَامَةُ وَنَطَوُّعٌ قَبْلَ واجِبٍ غَبْرِ مُعَيِّن وَنَطَيُّبُ نَهَاراً وشِيئَهُ ورُ ثُمُهُ النَّيَّةُ وشَرْطُهَا ٱللَّيْلُ أَوْ مَعَ الْفَجْرِ وَكَفَتْ نِنِّيَّةٌ لِلَا يَجِبُ تَعَالَمُهُ ۚ إِنْ لِمْ يَنْقَطَعْ بِكَسَفُرْ وَلَوْ تَمَادَى عَلَى الصَّوْمِ أَوْ كَحَيْضٍ

وَنُهِ بِنَ كُلُّ لَمْ لَهُ لَهُ وَكُفُّ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ لِلْفُرُوبِ عَنْ جِمَاعٍ مُطْيِقٍ وإنْ مَيْتًا أَوْ بَهِيمَةً وَعَنْ إِخْرَاجٍ مَنِيِّ أَوْ مَذَى أَوْ قَيْهُ وَعَنْ وَصُولِ تما فِي خَلِنْ وَإِنْ مِنْ غَنْمِ فَمْ كَمَيْنِ أَوْ مَعِدَةً مِنْ كَدُبِرِ كُلُّهَا بِغَنْرِهِ مِنْ فَهِرِ أَوْ بُخُورٍ أَو بُخَارِ قِيدُرِ أَوْ فَيْهِ أَمْنَكُنَ طَارْحُهُ وَلَوْ غَلَبَةً أَوْ سَهُوا فِي الجَبِيمِ أَوْ فَالِبِ مِنْ مَضْمَضَةً إَوْ سِوَاكُ وصِحَّتُهُ بِنِقَاه مِنْ حَيْضٍ ونِفَاسٍ وَوَجَبَ إِنْ طَهْرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ وَإِنْ بِلَصْقِهِ وَمَعَ الْقَضَاء إِنْ شَكَّتْ وَبِغَيْرُ وِمِيدًا وَبِمَقْلِ فَإِنْ جُنْ أَوْ أُغْنِيَ عَلَيْهِ مَعَ الْفَجْرِ عَالْفَضَاء كَبَعَدْهِ وَجُلَّ يَوْمُ لِاَ نِصْفَهُ ۖ فَإِنْ حَصَلَ عُذُرْ ۚ أُو ِ ٱخْتَلَّ رُكُنْ كُرْ فَعْ النَّيْمَةِ أَوْ بِعَبِّ فِي حَلْقِ نَائِمُ أَوْ بِجَاعِهِ أَوْ بِأَكْدِلِهِ شَكًّا فِي الْفَجْرِ أَوِ الْفُرُوبِ أَوْ بِطُرُومِ فَالْقَضَاء فِي الْفَرْضِ مُطْلِفًا إِلَّا النَّذَارِ الْمُمِّنْ لِلرَضِ أَوْ كَعَيْضِ بِخِلاَفِ النَّسْيَانِ وَالْإِكْرَاهِ وَخَفَا إِلْوَقْتِ وَقَضَى فِي النَّمْلِ بِالْمَمْدِ الْخَرَامِ وَإِنْ بِطَلَاقِ بَتْ لِا خَنْدِهِ كَأَمْرِ وَالِدِ وَشَيْحَ وَسَيِّد وَوَجَبَ إِمْسَاكُ غَيْرِ مَعْدُورٍ بِلاَ إِكْرَاهِ بِفَرْضٍ مُعَيَّنٍ كُرْ مَضَانَ وَالنَّذُرِ مُطْلَقًا أَوْ وَجَبَ تَنَابُهُ ۗ وَلَمْ يَتَمَدَّدُ فِي غَيْرِ أَوَّلِ يَوْمِ كَتَطَوْعِ وَالْكُمَّارَةُ بِرَ مَضَانَ فَقَطْ إِنْ أَفْطَرَ مُنْتَهِكُمَّا كُومَتِهِ بِجَاءِ وَإِخْرَاجِ مَنِي وَ بِإِدَامَةِ فِكُرِ أَوْ نَظَرِ إِلَّاأَنْ يُخَالِفَ عَادَتَهُ أَوْ رَفْعٍ نَيِمَّ أَوْ إِبْصَالِ مُنْطِرِ لِمَهِ وَ مِنْ فَمَرِ فَقَطْ لاَ بِنِسْيَانِ أَوْ جَهْلِ أَوْ غَلَبَةٍ إِلا إِذَا تَعَمَّدُ قَيْنًا أو السينياكا بِجَوْرْ إِسْهَاداً ولا بِتأْوِيلِ قَوِيبٍ كَنَ الْفَلَرَ فَاسِياً أَوْمُكُرُ مَا عَلَى الْأَظْهِرِ أَوْ فَدِمَ قَبَلَ الفَجْرِ أَوْ سَافَرَ دُونَ القَصْرِ أَوْ رَأَى شَوَّالاً مُهَارًا أُو لَمْ يَمْنَسُلِ إِلَّا بِعْدَ الفَجْرُأُو أَحْتَجَمَ أُو مُبَتَ رَمَضَانَ مَهَاراً فَظَنُوا الْإِبَاحَةَ

وَا فَطَرُ وَا عِلِا فَ الْبَعَيدِ كَرَّاء لَمْ يُقْبَلُ أَوْ لِحَتَّى أَوْ تَلْمِضْ وَلَوْ حَصَلاً أَوْ لِنَهْبَةً أَوْ لِمَزْمٍ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ يُسَافِرْ وَإِلاَّ فَتَرِيبٌ وَهِيَّ إِطْمَامُ سِتَيْنَ مِسْكِينًا لِكُلْ مُنْ أَوْ صِيامُ شَهْرَ بْنِ مُتَنَا بِمَنِ أَوْ مِثْنُ رَقَبَةً مُوْمِينَةً سَلِيمَةً مِنَ الْعَيْبِ وَكَفْرَ عَنْ أَمْتِهِ إِنْ وَطِئْهَا وَعَنْ غَيْرِهَا إِنْ أَكُرَهُمَا لِفَفْسِهِ نِهَابَةُ ۚ إِلاَّ صَوْمٍ وَ إِلاَ مَنْقِ فِي الْأَمَةَ وَلاَ قَضَاءِ بِخُرُوحٍ فَيْهِ عَلَبَةً ۚ أَوْ خَالِبٍ ذُبَّابٍ أَوْ غُبَّازٍ طَرِيقٍ أَوْ كَنَاقِيقٍ أَوْ كَيْلٍ لِمَانِيهِ أَوْ مُفْنَةٍ مَنْ الْإحلِيلِ أَوْ دُمْنِ جَائِنَةٍ أَوْ نَزْعٍ مَأْ كُولِ أَوْ فَرْجٍ طُلُوعَ الْفَجْرِ وَإِنْ ظُنَّ الْإِبَاعَةَ فَأَفْطَرَ فَتَأْوِيلٌ قَرِيبٌ وَجَازَ سِوَاكُ كُلَّ النَّهَارِ وَمَضْمَضَةٌ لِمِطْشِ وَإِصْبَاحٌ بِجِنَابَةٍ وَقِطْرٌ بِمَفَرِ قَصِيرٍ أَبِيحَ إِنْ بَيَّتُهُ غِيهِ وَ لَوْ بِأُوَّلِ بَوْمٍ إِنْ شَرَعَ قَبْلَ الْفَجْرِ وَ إِلَّا فَلَا وَكَفَّرَ إِنْ بَبِّتَهُ وَلَمْ يَشْرَعْ قَبْلَ الْنَجْرِ أَوِ الصَّوْمِ بِسَفَرِ كَعَفَهِ وَأَفْطَرَ قَبْلَ الشُّرُوعِ بِلاَ تَأْوِيلِ وَ إِلاَّ فَلاَ وِ يَمَرَضِ خَافَ زِيَادَتَهُ وَ مَادَيهِ وَوجَبَ إِنْ خَافَ عَلاَ كَا أَوْ شَعْدِيدَ ضَرَر كَعَامِلِ أَوْ مُرْ ضِعِرِلَمْ يُعْكِنُّهُمَا اسْتِيْتَجَارٌ وَلاَ غَيْرُهُ خَافَقًا كُلِّي وَلَدَيْهِمَا وَٱلْأَجْرَةُ فِي مَالِ الْوَلَدِ ثُمَّ الْأَبُّ وَ إِطْمَامُ مُدُّو عَلَيْهِ الصَّلَاةُ ۖ وَالسَّلَامُ لِيُفَرِّطُ فِي قَضَاء رَمَضَانَ لِيثُلُهِ عَنْ كُلُّ ۖ بَوْمِ لِمِسْكِمِينِ إِنْ أَمْكُنَ الْقَضَاءِ بِشَمْبَانَ لاَ إِنِ أَنْصَلَ عُذْرُهُ بِقَدْرِ مَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلنَّصَاءِ أَوْ بَمْـــدَهُ ۖ وَلِمُرْضِمِ أَفْطَرَتْ وَرَا بِـمِ النَّحْرِ ـــ لِنَاذِرِهِ وَإِنْ عَيَّنَهُ وَكُوهَ كَصَوْمِهِ تَطَوُّماً وَحَرُمَ صَوْمٌ سَابِقَهُ إِلا لِكُمُّتَمَتُّمْ لَمْ يَجِد هَدْيًّا وَإِنْ نَوَى بِرَمْضَانَ وَإِنْ بِسَفَرِهِ غَبْرَهُ أَوْ نَوَاهُ وَغَيْرَهُ لَمْ يُجْزِهِ عَنْ وَاجِدٍ مِنْهُمَا وَلَيْسَ لِامْرَأُهُ يَحْتَاجُ لَهَا

﴿ وَجُهَا تَعَلَوْعُ أَوْ نَدُرُ ۗ إِلاَ إِذْنِ وَلَهُ إِنْسَادُهُ مِجِمَاعٍ لاَ إِنْ أَذِنَ وَمَنْ عَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَأَحْدِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

﴿ بِابِ ﴾ ٱلاَعْتِيكَافُ نَا فِيَلَةٌ مُرَغَبُ فِيهِ وَهُوَ لُزُومُ مُسْلِمٍ مُمَيِّزٍ مَسْجِداً مُبَاحًا بِصَوْمٍ كَافًا عَنِ الجِمَاعِ وَمُقَدِّمَاتِهِ يَوْمًا بِلَدْلَةٍ وَ الْمُعْدَرُ لِلْمِبَادَةِ بِلِنَّةِ وَمَنْ فَرَضُهُ الْجُمْعَةُ وَنَجِبُ لِهِ فَالْجُمَامِعُ وَإِلاَّ خَرْجَ وَبَطَلَ وَيَقْضِيهِ كَمَرَضِ أَحَــدِ أَبُوَيْهِ أَوْ جَمَـازَتِهِ وَالْآخَرَ مَيْ وَكَخُرُوجِهِ لِلْمَايِرِ ضَرُورَةٍ أَوْ تَمَثَّدِ مُفْطِرٍ أَوْ مُسْكِرٍ كَيْلاً وبِوَطْء وَقُبْسَلَةٍ شَهُوَةٍ وَكُلْسِ وإِنْ لِخَائِضِ سَهُوا ۖ وَلَزِمَ ۖ يَوْمُ بِلَيْلَةِ إِنْ نَذَرَ لَيْلَةً لاَ بَمْضَ يَوْم وَتَتَابُّمُهُ فِي مُطْلَقِهِ وَمَا نَوَاهُ عِدْخُولَهِ وَدُخُولُهُ قَبْلَ الْغُرُوبِ أَوْ مَعَهُ وَخُرُ وَجُهُ بَعْدَهُ وَنُدِبَ مُكُمُّهُ لَيْلَةَ الْعِيدِ وَ بِآخِرِ الْمُسْجِدِ وَ بِرَمَضَانَ وَ بِالْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْهُ ۖ وَإِعْدَادُهُ ثَوْ أَ آخَرَ وَأَشْتِهَالُهُ بِذِكْرٍ وَتِلاَوَةٍ وَصَلاَةٍ وَكُوهَ أَكُلُهُ بِفِنَاءِ الْسَجِدِ أَوْ رْحَبَتِهِ وَأَعْتِكَا فَهُ عَبِرَ مَكْنِي وَدُخُولُهُ بِمَنْزِلٍ بِهِ أَهْلُهُ وَاشْتِغَالُهُ بِمِـلْمِ وَكُتَابَةً وَإِنْ مُصْحَفًا إِنْ كَـشُرَ وَفِعْلِ غَيْرِ ذِكْرٍ وَثِلاَوَةٍ وَصَلاَةٍ كَمِيادَةِ مَرِيض وصَلاَةٍ جَنَازَةٍ ولَوْ لاصَنَتْ وَصُمُودُهُ لِأَذَانٍ بِمَسَارٍ أَوْ سُطْحِ وَإِقَامَتُهُ ۚ وَجَازَ سَلاَمُهُ عَلَى مَنْ وَقُرْ بِهِ وَتَطَيَّبُهُ ۖ وَأَنْ يَشْكُحَ و يُنْكِعَ وَأَخَذُهُ إِذَا خَرَجَ لِلكَنْسُلِ ظُفْرًا أَوْ شَارِبًا أَوْ عَانَةً وَٱنْتِظَارُ غَسْلِ ثُوْبِهِ وَتَعْفِيفُهُ ومُطْلَتَ ٱلْجُوْرَازِ اعْتَكَافٌ فَإِنْ قَيْدَهُ بِلَيْلِ أَوْ بَهَارٍ لَزِمِمًا نَذَرَهُ لاَمَا نَوَاهُ وَلاَ صَوْمَ كَأَنْ قَيَّدَ بِالْفَطْرِ فَلَهُ الْخُرُوجُ إِنْ

نَوَى شَيْشًا مَى شَاء وَلَوْ أُوَّلَ يَوْمٍ وَلاَ يَخُوْمُ مُلَانِمٍ مِنَ الصَّوْمِ فَيَخْرُجُ لِمَانِمٍ مِنَ الصَّوْمِ فَيَخْرُجُ فَيَطْ كَالْمِيدِ وَمَرَضِ خَفِيفٍ بِخِلاَفِ الْمَانِمِ مِنَ الْمَسْجِدِ كَالْحُيضِ فَيَخْرُجُ وَعَلَيْهِ حُرْمَتُهُ وَبَنَى فَوْراً بِزَوالِهِ فَإِنْ أُخْرَهُ بِطَلَ إِلاَّ لَيْلَةَ الْمِيدِ وَعَلَيْهِ خُرْمَتُهُ وَبَنِي فَوْراً بِزَوالِهِ فَإِنْ أُخْرَهُ بِطَلَ إِلاَّ لَيْلَةَ الْمِيدِ وَبَوْمِهُ أَوْ يُونِهُ أَنْ يُنْفَعُهُ أَشْرِاطُ سُتُوطِ الْنَضَاء ،

( باب ) فَرْضُ الْحُبِّ وُسُنَّةُ الْمُمْرَةِ فَوْراً عَلَى الْحُرِّ الْمُكَلَّفِ الْمُسْتَطِيم مَرَّةً وهُوَ حُضُورٌ جُزْء بِمَرَقَةَ سَاعَةً مِنْ كَيْسَلَةِ النَّحْرِ وطَوَافٌ بِالْبَيْتِ سَبْماً وَسَعْى بَينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ كَذَلِكَ بِإِحْرَامٍ وهيَّ طَوَافَ وَسَعَى كَدَلِكَ إِنَّامِ وَصِيَّتُهُمَّا إِنَّالِكُمْ فَيُعَرِّمُ الْوَلَى ا عَنْ كَرَضِهِم ومُطْبِقِ وَجُرِّدًا قُرْبَ الخُرَمِ وانْتُظِرِّ مَنْ تُرْجَى إِفَاقَتُهُ فَإِنْ خِيفَ إِلْفَوْتُ فَكَمَا لُطُبَقِ لاَ مُفْمًى فَلاَ يَصِحُ إِحْرَامٌ عَنْهُ وَلَوْ خِينَ الْفَوَاتُ وأَحْرَمَ ثَمَيَّزُ لِإِذْ نِهِ كَمَبْدِ وَامْرَأُو وَإِلاًّ فَلَهُ التَّعْلِيلُ وَلاَ قَضَاء بِخِلاَفِ الْمُبْدِ وَالْمَرْأَةِ وَأَمْرَهُ مَقَدُورَهُ وَإِلاَّ نَابَ عَنْهُ إِنْ قَبِلَهَا كُرَنِي أُوذَبْحِ لِا كَتَلْبِيَةٍ وَرُكُوعٍ وَأَحْضَرَهُمُ إِلَشَاهِةِ وَاتَّمَا يَقَمُ فَرْضًا اذَا كَانَ وَقْتَ الْإِحْسِرَامِ خُرًا مُمَكَلَّفًا وَلَمْ يَنُو ﴿ مُ والاستطاعةُ امْكَأَنُ الْوُمُولِ بِلاَ مَشَنَّةٍ فَادِحَةٍ وأَمْنِ مَلى نَفْسٍ ومَالٍ كَهُ بَالٌ لاَ إِنْ قَلَّ إِلَّا أَنْ يَنْسَكُتُ ظَالِمٌ وَلَوْ بِلا زَادٍ وَرَاحِلَةٍ لَذِي صِنْةٍ تَقُومُ بِهِ وَقَدَرَ عَلَى الْمُثْنِي وَلَوْ أَعْلَى أُو ْ بِمَا يُبَاعُ عَلَى الْمُلْسِ أَوْ بِافْقِقَارِهِ وَتُرْكُ وَلَدَهِ لِلصَّدَّقَةِ إِنْ لَمْ يَخْسَ ضُيَّاعًا أَوْ سُؤَالاً إِنْ كَانَ عَادَتُهُ وَظُنَّ الْإِعْطَاءُ وَاعْتُبِرَ مَا يُرَدُّ بِهِ وَزِيدٌ فِي الْمَرْأَةِ زَوْجٍ أَوْ عَرْمَ ۗ أَوْ رُفْقَة ۗ أَمِنَتْ ولا تَصبحُ نِيَابَة ۗ عَنْ مُسْتَطِيمٍ فِي فَرَ صِ وَإِلا

كُرْ هَتْ كَبَدُه مُسْتَطْيِعِ بِهِ عَنْ غَيْرِهِ وَإَجَارَةُ نَفْسِهِ فِي عَلْ لَهِ ونَفَذَتْ وَأَرْ كَانُهُ أَرْبَعَةٌ الاحدرَامُ وَوَقْتُهُ لِلِعَجُّ شُوَّالٌ لِفَجْرٍ يَوْمٍ النَّحْرِ وكُره قَبْلَهُ كَمَكَانِهِ وَالْمُمْرَةِ أَبِداً إِلاَّ لَيْحْدِمْ بِيحَجْرٍ فَبَعَلْهَ الْفَرَاغِ مِنْ دَمْيِ الرَّا بِعِي وَكُورَةَ بَعْدَهُ لِلنِّسُرُوبِ فَإِنْ أَحْرَمَ أَخْرَ طَوَ افَهَا بَعْدَهُ وَمَكَانُهُ لَهُ لِمَنْ يَمَكُمْ مَكُمَّ وَنُدِبَ بِالْمَسْجِدِ وَخُرُوجُ ذِي النَّفْسِ لِمِيقَاتِهِ وَلَهَا قَالِقَرِانِ الْحِلُّ وَصَحَّ بِالْخُرَّمِ وَخَرَجَ وَإِلَّا أَعَادَ طَوَافَهُ وَسَعْيَهُ بَعْدَهُ وَافْتَدَى إِنْ حَلَقَ قَبْلَهُ وَلِغَيْرِهِ لَهُمَا ذُو الْحُلْبِيْةِ لِلْمَدَ فِي وَالْجُعْنَةَ لِلْكَا لِلْصَرِئُ وَيَلْمَامُ لِلْيَمَنِ وَالْهِنْدِ وَقَرْنِ لِنَجْدِ وذَاتُ عَرِ قُو لِلْعِرَاقِ وخُرُ اسَانَ ونَحْوِهَمَا وَمُسْكَنِ دُونَهَا وَحَيْثُ خَاذَى وَاحِداً مِنْهَا أُوْمَرُ بِهِ وَلَوْ بِبَحْرِ إِلَّا كَيْصَرِيٍّ بَمُو ۚ بِالْخَلَيْفَةِ فَيُغْدَبُ مِنْهَا ۚ وَإِنْ حَائِضًا وَمَنْ مَرٌّ خَيْرً قَاصِدٍ مَكَةً أَوْ غَنْيرَ كُخَاطَب بِهِ أَوْ قَصَةَ هَا مُشَرَدُّداً أَوْ عَادَ لَهَا مِنْ قَرِيبٍ فَلاَ إِحْرَامً عَلَيْهِ وَالاَّ وَجَبّ وَرَجْمَ لَهُ وَإِنْ دَخَلَ مَكَّةً مَا لَمْ يُحْرِمْ وَلاَ دَمَ إِلاَّ لِمُدْرِ كَغَوْفِ فُوَاتِ فَالدُّمُ كُرَاجِعِ بَعْدَ إِحْرَامِهِ إِلاَّ أَنْ يَفُوتَ فَقَحَلُلَ بِمُمْرَةٍ وهُوَ نيَّةُ أَحْدِ الذُّسْكَينِ أَوْهُمَا أَوْ أَيْهُمَ وَنُدِّبَ صَرْفُهُ لِحَجِّ وَالْقِيَاسُ لِمِرَانِ وَإِنْ نَسِيَ فَقَرَانٌ وَنُوَى الْحَجَّ وَبَرِئَ مِنْهُ فَقَطْ وِلاَ يَضُرُّهُ كُخَالَفَةُ لَفَظْهِ وَالْأُولَىٰ ثَرْ كُهُ كَالْصُلاَءَ وَلاَ رَفْضُهُ وَوَجَبَ تَجَرُّدُ ذَكْرِ مِنْ مُحيط و تَلْبِيهُ ۚ وَوَصْلُهَا بِهِ وَسُنَّ خَسَلٌ مُتَّصِّلٌ وَلُبْسُ إِزَارٍ وَنَعْلَيْنِ وَرَكُمْتَهُن وأُجْرِأُ لِفَرْضِ يُحْرِمُ الرَّاكِبُ إِذَا السَّتَوَى وَالْمَاشِي إِذَا مَشَى ونُديبَ إذَ الَّهُ شَمْنِهِ وَالْإِفْقِصَارُ عَلَى تَلْبِيَّةِ إلاَّ سُولِ عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَّمُ وتَعِد بدرُها

لِتَغَبُّرِ حَالَ وَخَلْفَ صَلَامْ وَمُلاَقَاهِ رِفَاقَ وَنُوَسُّطُ فِي عُلُوا صَوْتِهِ فِيهَا كَوْنَ ثُرِكَتْ أُوَّلُهُ وَطَالَ فَهُ مُ الطُّوافِ حَتَّى يَطُوفَ وَيُسْعَى فَيُعَاوِدُها وَإِنْ بِالمَسْجِدِ لِرَواحِ مُصَلَّى عَرَفَةَ تَبْعَدَ الزُّوالِ مِنْ تَبْوِمِهِ وَمُعْرِمُ مَكَّمَةً أَيْلُتِي بِالْسَجِدِ مَكَانَهُ وَمُعْتَمِرُ المِيقَـاتِ وَفَائِتِ الْحُجُّ لِلْحُرَمِ وَمِنْ كَا لَجْمَرُ اللَّهِ لِللَّبِيُوتِ وَالْإِفْرَادُ أَفْضَلُ فَالْقِرَانُ بِأَنْ بُحْرِمَ بِهِمَا وَقَدَّمُهَا أَوْ بُرْدِيْهُ مُ عَلَيْهَا بِطُوَ افْهَا إِنْ صَحَّتْ وَكُمَّـلَهُ وَلاَ يَسْفَى حِينَفْنْهِ وَكُرِهَ رَمْمَهُ وَلَوْ إِلَا كُوعِ لاَ بَمْدَهُ فَالنَّمَتُمُ إِلَنْ يَحِلُّ مِنْهُمَا فِي أَشْهُرِهِ ثُمُّ يَحْجُ مِنْ عَامِهِ وَإِنْ بِقِرَانِ وَشَرْطُ دَمِهِمَا عَدَمُ إِقَامَةٍ مِمَكَّةَ أَوْ ذِي خُوى وقْتَ فِمْلِهِمَا وَإِنِ انْفَطَعَ بِغَيْرِهَا وَنُدِبَ لِذِي أَهْلِـينِ وَحَجُّ مِنْ عَامِهِ وَللنَّمَتُعُ عَدَمُ عَوْدُهِ لِلْبَلَيْدِ أَوْ مِثْلِهِ وَلَوْ بِالْحِجَاذِ وَفَعْلُ بَمْضِ رُ كُنِمَا فِي وَقْتِهِ . الثَّمَانِي السَّمْيُ كَبِينَ السَّمَا والمَرْوَةِ سَبْعًا مِنْهُ الْمِدَهُ مَرَّةً والْمَوْدُ أُخْرَى وصِحْنَهُ بِعَنْدِيمٍ طَوَافٍ صَحَّ مُطْلَقَاً وَوَجَبَ بَمَدَ واحِبِ وتَقْدِيمُهُ عَلَى الْوُقُوفِ إِنْ وَجَبَ طَوَافُ الْقُدُومِ بِأَنْ أَحْرَمَ مِنْ الحَلِّ ولَمْ أَبِرَاهِقْ ولَمْ أَبِرْدْفْ بِحِرَمْ وإلا فَبَعْلَدَ الْإِفَاضَةِ فَإِنْ قَدَّمَهُ أَعَادَهُ وأَعَادَ لَهُ الْافَاضَةَ مَا دَامَ يِمـكُّمةً فَانْ تَبَاعَدَ عَنْهَا فَدَمْ وَنُدِبَ لِدَاخِلِ مَكَّةَ نُزُولٌ بِطُوى وغَسْلٌ بِهَا لِفَهِرِ حَالَضِ وَدُخُولُهُ نَهَارًا وَمِنْ كُدَا وَدُخُولُ اللَّهْجِدِ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةٍ وَخُرُ وَجُهُ مِنْ كَدَاءَ فَيَبْدَأُ بِالنَّهُ وَمِ وَنَوَى وَجُوبَهُ ۚ وَإِنَّ نَوَى نَفَلًا أَعَادَهُ وَأَعَادَ السَّمْيِ مَا لَم يَضَنْ فَوَاتًا وَإِلَّا أَعَادَهُ بَسُدَ الْإِفَاضَةِ وَعَلَيْهِ دَمْ وَوَجَبَ لِلْفُوافِ مُطْلَقًا رَكُمْتَانِ يَهْزُأُ فِيهِمَا بِالْكَافِرُونَ والْإِخْلَاسِ وَنُدِبا بِالْمَقَامِ وِدَعا

بِالْمُلْنَزِمِ وَكَنْرُهُ شُرْبِ مَاهِ زَمْزُمَ بِنِيَّةً حَسَنَةٍ وَنَقُلُهُ وَشَرْطُ صِحَّة الطُّو َافِ الطُّهَارَ رَأَنِ وَسَـٰتُرُ الْعَوْرَةِ وَجَمْلُ الْبَيْتِ عَنْ يَسَارِهِ وخُرُوجُ كُلُّ الْبَدَنِ مَنْ الشَّاذَرُوانِ وَالْحِجْرِ فَهِنْصِبُ الْمُقْبِلُ قَامَتَهُ وَكُونُهُ سَبْعَةَ أَشُواطٍ دَاخِلِ الْمُسْجِدِ بِلاَ كَثِيرِ فَصْلِ وَإِلاَّ أَبْتَدَأُهُ وَقَطَعَ لإَقَامَةِ فَرِيضَةً ونُدِبَ كَمَالُ الشُّوطِ وَبَنِّي كَأَنْ رَمَنَ وَعَلَى الْأَقَلُّ إِنْ شَكٌّ وَوَ جَبَ أَبْتِهَ الْأُنْ مِنَ الْحِجْرِ وَمَشَى لِقَادِرِ كَالَسْمَى وَإِلَّا فَدَمْ إِنْ لَمْ يُمِدْهُ وَسُنَّ تَقْبِيلُ حَجَرٍ بِلاَ صَوْتٍ أَوَّلَهُ وِلِلزَّا هَذِ لَسْ بِهَدِ ثُمَّ أُوْدٍ وَوَضَعَ عَلَى فِيهِ وَكَبَّرَ مَمَ كُلِّ وِإِلَّا كَبِّرَ فَقَطْ وَاسْتِلاَمُ الْيَمَانِيُّ وَرَمَلَ ذَكُرِ فَي الثَّلَاثَةِ الْأُولِ إِنْ أَحْرَمَ مِنَ الْلِهِمَاتِ إِلاَّ لِازْدِحَامِ فَالطَّاقَةُ وَالدُّعَاهُ وِلاَ حَدْرٍ وَالسَّمْيِ تَقْبِيلُ الْحُجْرِ بَعْدَ الرَّكُمْتَـبْنِ وَرُأْفِ رَجُلٍ عَلَيْهِمَا كَامْرُأَهْ إِنْ خَلاَ وَإِسْرَاعٌ بَينَ الْأَخْضَرَيْنِ فَوْقَ الرَّمْلِ والدُّعَاء بِهِمَا ونُدِبَ لَهُ شُرُوطُ الصَّلاَةِ وَوْتُوفُ عَلَيْهِمَا وِلِلطُّوافِ رَمْلُ فِي النَّلَاثَةِ الْاوَلِ لِمُحْرِمٍ مِنْ كَالتَّنْهِيمِ أَوْ بِالْافَاضَةِ لِمَنْ لَمْ يَطَفُ الْقُدُومِ وتَقْبِيلُ الْحُجَرِ واسْتِلاَمُ الْهَمَا بِيُّ فِي غيرِ الْأُوَّلِ كَانْخُرُوجِ لِمِنِيّ يَوْمَ النَّرْوِيةِ ۚ بَهْدَ الزُّوالِ بِقَدْرِ مَا يُدْرِكُ بِهَا الظُّهْرَ وَبَيَاتُهُ بِهَا وَسَيرُهُ لِمَرْفَةَ بَعْدَ الطُّلُوعِ ونُزُولِهِ بِنَمِرَةٍ .والنَّالِثُ الْحُضُورُ بِمَرَفَةَ كَهْلَةَ النَّحر ولَوْ وِالْمُرُورِ إِنْ عَلِمَهُ وَنَوَاهُ أَوْ مُغْتَى عَلَيْهِ فِي أَى جُزْ وَأَجْزَأَ بِعاشِرِ إِنْ أَخْطُواْ وَوجِبَ مُمُأْ نِينَةٌ كَالْوُقُوفِ نَهَاراً بَعْدَ الرَّوَالِ وِسُنَّ خُطْبَتَانِ بَهْدَ الزُّوالِ يُمُلِّمُهُمْ بِهِمَا مَا عَلَيْهِمْ مِنَ الْمَنَاسِكِ إِلَى الإفَاضَةِ ثُمُّ أُذَّنَ وأُقِيمَ بَمْدَ الْفَرَاغِ وهُوَ حَبالِسٌ عَلَى الْمُنْبَرِ وَجَمْعُ الظُّهْرَيْنِ وَقَصْرُهُمَا

ونُدِبَ وَوَوْنُ بِجِبَلِ الرُّحْمَةِ مُتُوصِّنَّا وَمَعَ النَّاسِ وَرُ كُوبُهُ وَمِهِ فَقِيمَامٌ إلا لِتَمَبِ وَدُمَّا ۗ للغُرُ وُبِ وَسُنَّ جَمْعُ الْمِشَاءَيْنِ مِكْرٌ دِلِفَةَ وَقَصْرٌ إِلَّا أَهْلَهَا كَسِنَّى رَعَرَ فَةً وَإِنْ قُدُّمُنَا تَعْنَهَا أَعَادِهُمَا بِهَا إِلَّا الْمُذُورَ فَبَعْدُ الشَّفَقَ فِي أَىُّ مَحِلٌ إِنْ وَقَلَ مَعَ الْامَامِ وَإِلَّا فَكُلُ ۚ لِوَقَتِهِ وَوَجَبَ نُزُولُهُ إِمَّا وَنُدِبَ بَيَاتُهُ وَارْ يُحَالُهُ بَمْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ بِغِلَسِ وَوْقُونُهُ بِالْمَشْمَرِ الخرام مُسْتَقْبِلاً للدُّعَاء والثَّمَاء لِلْإِسْقَارِ وإسْرَاعٌ بِبَطْنِ نُحَسَّرٍ ورَمْيُهُ الْمُقْبَةَ وَبِنَ وُصُولِهِ وَإِنْ رَاكِبًا وَمُشْيَهُ فِي غَيْرِهَا وَحَلَّ مِهَا خَـنْبُرُ نِسَاء وصَيْرَ وَكُرِهَ الطِّيبُ وَ أَنكُبِيرُهُ مَمَ كُلُّ حَصَاةٍ وتَقَا بُهُهَا ولَقَطْهَا وذَ بْحُ وَحَالَ فَ قَبْلَ الزُّوالِ وَ تَأْخِيرُ هُ عَنَ الذَّبْحِ وَالتَّقُّصِيرُ بُجْزٍ وَهُوَ لِلْمَرْ أُوِّ تَأْخُذُ مِنْ جَمِيمٍ شَعْرِهَا نَحْوَ الْأَبْمُدَلَّةِ وَالرَّجُلِ مِنْ قُرْبِ أَصْلِيهِ وأُجْزَأُهُ الْأَخْذُ مِنَ الْأَطْرَ الْفِ لاَحَاقُ الْبَمْضِ الرَّالِمُ طَوَافُ الْافَاضَةِ وَحَل بِهِ مَا اَبْنَ إِنْ حَلَقَ وَقَدُّمْ سَمْيَهُ وَوَقَّتُهُ مِنْ طُلُوعٍ فَجْرٍ يَوْمُ النَّحْرِكَا لَمُقَبَّةِ وَوَجَبَ تَنْدِيمُ ٱلرُّمٰي عَلَى الخُلْقِ وَالْإِفَاضَةِ وَنُدِبَ فِعْلُهُ فِي ثُوبَيْ إُحرَامِهِ وَعَقِبَ حَلْقِهِ ۚ فَإِنْ وَطِيءٌ بَمْدَهُ ۖ وَقَبْلَ ٱلْحُلْقِ فَدَمْ بِخِلِافٍ الصَّيْدِ كَأَنْ قَدُّمَ الْإِفَاضَةَ أَوِ ٱلْخَانَى عَلَى الرُّمْيِ وَأَعَادَ الْإِفَاضَةَ لاَ إِنْ خَالَفَ فِي خَبْرٍ وَكَمَتْأْخِيرِهِ الْحُلْقِ لِبَلَدِهِ أَوْ لِخُرُوجٍ أَبَّامِ الرَّفي أَوْ تَأْخِيرِ الْإِفَاصَةِ لِلْمُحْرِمِ أَوْ رَمْي حَصَاةٍ ۖ فَأَكُثَرَ لِلَيْلِ وَفَاتَ بِالْغُرُوبِ مِنْ إِلاًّا بِسِمِ فَقَضَاهِ كُلِّ إِلَيْهِ وَاللَّيْلُ فَضَاءٌ وَخَلْ مُطْيِقٍ قَرَمَى وَأَسْتَفَابَ الْفَاجِزُ فَيَقَحَرَا لللَّهُيَّ وَأَسْكَبِّرُ ثُمَّ رَجَعَ لِلْمَهِيتِ عِنَى فَوْقَ الْمُقَبَةِ ثَلَاثًا أَوْ لَيْلَتُهُنِ إِنْ تَعَجَّلَ قَبْلَ الْفُرُ وبِ مِنَ الثَّانِي

وَإِنْ وَرَكَ كُولً لَيْلَةٍ فَنَامٌ وَلَوْ غَرَبَتْ وَهُو يِمِينَى لَزِمَهُ رَمَى الْقَالِثِ فَبَرِمِي كُلُّ بَوْمِ النَّلاَثَ بِسَبْعِ حَصَياتِ يَبْدُأُ بِالَّذِي تَلِي مَسْجِدً مِنَّى وَيَغْتِمُ بِالْمُفَهَةِ مِنَ الزُّوَالِ لِلْفُرُوبِ وَصِحْتُهُ مِحْجَرٍ كَحَمَى الْخُذَفِ وَلاَ لِمُجْزِيءٍ صَغيرٌ جِدًا وَكُرِهَ كَبِيرٌ وَرَمَى عَلَى الْجُمْرَةِ لاَ إِنْ تَجَاوَزَهُمَا أَوْ وَقَمَتْ دُونَهَا وَلَمْ نَصِلْ وَ إِنْهَانُونِينَ لاَ إِنْ نَكُسَ أَوْ تُرَكَ بَمْضاً وَلَوْ سَمُواً فَلَوْ رَمَى كُللاً بِخِمْسِ أَعْقَد إِلْغُمْسِ الْأُولِ وَإِنْ لَمْ بَدْرِ مَوْضِعَ حَصَاةٍ أَعْتَدُ بِسِتْرِ مِنَ الْأُولَى وأَعَادَ مَا بَعْدَهَا وَنُدِبَ رَمْيُ الْمَهَبَةَ أُوَّلَ يَوْمٍ طُلُوعَ الشُّمْسِ وَعَبْرِهَا ۚ إِثْرَ الزَّوالِ قَبْلَ الظَّهْرِ . وَوُقُونُهُ ۚ إِنْرَ الْأُوِّ لَـ إِن لِلدُّعَاء مُسْتَقْبِلا ۚ قَدْرَ إِسْرَاحِ الْبَقَرَةِ وَتَهَاسُرِهِ فِي النَّالِيَةِ مُنَقَدًّا عَلَيْهَا وَجَعَلَ الْأُولَى خَلَّفُهُ ۚ إِذَازُولُ عَبْرِ الْمُتَعَجَّلِ بِالْمُحْصَّدِ لِيُصَلَّى بِهِ أَدْبَعَ صَلَوَاتِ وَطَوَافُ الْوَدُاعِ لِخَارِج لِكَمِينَاتِ لاَ لِكَجِمَرُ اللَّهِ إلاَّ لِتَوَطُّنِ وَتَأَدًّى بِالْإِفَاضَةِ وَالْمُمْرَةِ وَبَطْلَ بِإِقَامَتِهِ بَمْضَ بَوْمٍ لاَ بِشَغْلِ خَفٌّ وَرَجَعَ لَهُ إِنْ لَمْ بَخَفْ فَوَاتَ رُفْقةٍ وَزِيَارَةُ النَّبِيُّ صَلَّى أَللُّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ وَٱلْإِكْفَارُ مِنَ الطوافِ ولا يَرْجِعُ الْقَمْقَرَى وأَرْكَانُ الْفُمْرَةِ ثَلَاثاً إِحْرَامٌ وَطَوَافٌ وَسَعَى عَلَى مَا مَرْ ثُمَّ بِعَلَقُ وَكُرْهَ تَسَكَّرُ ارْهَا بِالْمَامِ.

﴿ وَمَالُ ﴾ يَحْرُمُ عَلَى الْا أَنَى وَالْإِحْرَامِ لَبُسُ تُحْمِطْ وِبَكُفُ أَوْ إِصْبِعِمِ إِلَا اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ الل

الْحُفُّ وَنَمُورَهُ لِيَقَدِ نَمُلِ أَوْ كُلُوهِ فَاحِشًا إِنْ قَطْعَ أَسْفَلَ مِنْ كَعْبِ وَ إِلَّا الْاِحْنِزَامِ لِمَكُو وَ إِلَّا فَهَدْيَةٌ وَجَازَ تَظَلُّكُ بِبِنَاءٍ وَخِبَّاء شَجَيَ وَتَجَادَةٍ وَانْقَاء تَعْمُسِ أَوْ ربيعٍ بِهَا يُلِا لُصُوقٍ وَمَطَرٍ بِمُرْتَفَيْسِ وَخَمْلٍ عَلَى رَأْسِ لِحَاجَةِ أَوْ فَقْرِ إِلاَ نَجْرِ وَشَدُّ مَنْطِقَةً لِنَفْقَتِهِ عَلَى جِلْدِهِ وَإِضَافَةُ نَفَتَةٍ عَنْدِهِ لَهَا وَإِلَّا فَفِدْيَةٌ وَإِبْدَالُ ثَوْبِهِ وَبَهْمُهُ وَغَسْلُهُ لِيَجَاسَةٍ بِالْمَاءِ فَنَطُ وَإِلَّا فَلَا إِلَّا أَنْ يَتَحَقَّقَ عَدَمَ دَوَاتِّهِ وَرَبَطُ خَرِحٍ وَحَكُ مَا خَفِيَ بِرِفْقِ وَقَصَدُ إِنْ لَمْ يَمْصِيْهُ وَ إِلَّا ٱفْتَدَى كَمْصَبِ جَرْجِهِ أَوْ رَأْسِهِ أَوْ لَصَنِّي خِرْقَةً كُبُرَتْ كَدِرْهُمْ أَوْ لَنَّهَا عَلَىٰ ذَكُرِ أَوْ قُطُّلُةً إِنْدُنِهِ أَوْ قِرْطَاسٍ بِصُدْغِهِ وَكُرِهَ شَدُّ أَنَّلَةٍ بِعَضُدِ أَوْ فَخْذَرِ وَكُبٌّ وَجُهْرِ عَلَى وِسَادَرْ وَشَهْرٌ كَرَبْحَانٍ وَمُكْتُ بِعَـكا رِن بِهِ طِيبٌ وَالسِيْصَعَابُهُ وَشَمَّهُ لِلاَ مَسَ وَحِمَجَامَةٌ لِلاَ فُهُ رِ إِنْ لَمْ يُبِنْ شَفْراً وَعَشْ رَأْسِ لِلْهَرْ نَفْسُلِ طُلِّبَ وَتَجْلَيْهُمُ ۚ بِقُورَةٍ ۗ وَنَظُو ۚ بِمُو ٓ آٓقَ وَحَرُمُ عَلَمْهِمَا دَهُنُ شَعْرِ أَوْ جَسَدِ لِغَبْرِ عِلَّةٍ وَإِنْ بِغَنْبِر مُعْلَيْبٍ وَأَفْتَدَى فِي الْمُفْيِّبِ مُعْلَقَاً وَفِي غَيْرٍ عِلَّةً لِا لَهَا إِنْ كَانَ بِبَطْنِ كَفَ أَوْ رِجْلِ وَإِلَّا فَقَوْ لَأَنِ وَإِبَانَةُ ظُفْرٍ لَذَبْرِ هُذْرٍ أَوْ شَفْرٍ أَوْ وَسَخٍ إ إِلاَّ مَا نَصْتَ أَظْفَارِهِ أَوْ غَسْلُ بَهَ يُهِ بِمُزْ بِلِدِ أَوْ تَسَاقُطُ شَعْرِ لِوَضُوء أَوْ رُ كُوبٍ وَمَنْ طَيبٍ وَإِنْ ذَهَبَ رِبِحُهُ أَوْ فِي طَمَامٍ أَوْ كُمْلِ أَوْ لَمْ يَمْلَقُ بِدِ إِلاَّ إِذَا أَمَانَهُ الطُّبْخُ أَوْ كَانَ بِقَارُورَ ۚ وَسُدَّتْ أَوْ أَصَابَهُ مِنْ إِلْقَاهُ دِيحِ أَوْ كَفِيرِهِ وَقَجَبَ نَوْهُهُ مُطْلَقًا ۖ فَإِنْ تَرَاخِي فَالْفِدْ بَهُ أَوْ أَصَابَهُ مِنْ خَلُونِ الكَمْبَةَ وَنَحَبُّرُ فِي نَزْعِ يَسِيرِهِ وَفِي الظُّفْرِ الْوَاحِدِ وَالشَّفْرَةِ

والشفرات ليتشرق والقشلة والقنلات كذلك وطرحها لألإماطة الْأَذَى حِفْنَةٌ وَإِلاَّ فَفِدْيَةٌ لاَطَرْحَ كَمْلْقَةٍ وَبُرْغُونُ كَدُّخُولِ حَمَّامٍ إِلاَّ أَنْ يُنْتِيَ الْوَسَخَ وَالْفِيدُيَّةُ فِيهَا كُيْرَاقَةُ بِهِ أَوْ يُزَالُ بِهِ أَذًى مِمَّا حَرْمُ . إِلْغَيْرِ مَسْرُورَ فِي كَعِيًّا وَكُعُولِ وَمَا مَرٌ ۖ إِلَّا فِي تَقْلِيدِ سَهْفٍ أَوْ كَلِيبِ ذَهَبَ رِيْعُهُ وَإِنْ حَرْمَ وَأَنْعَدَتْ وَإِنْ تَعَدَدَ مُوجِبُهَا بِنَوْرٍ أَوْ نَوَى الشَّكُرَ ارَ أَوْ قَدَّمَ مَا نَفْعُهُ أَعَمُّ كَنَوْبٍ عَلَى سَرَاوِ بِلَ مَا لَمْ يَخْرُجُ لِلْأَوَّالِ قَبْلَ الثَّاني أَوْ ظَنَّ الْابَاحَةَ بِظَنَّ خُرُوجِهِ مِنْهُ وَشَرْطُهَا فِي اللَّهُسِ الانْتِفَاعُ أَ لاَ إِنْ نَزَعَ بِقُرْبِ وَهِي شَاهُ ۖ فَأَهْلَى أَوْ إِلْهَامُ سِتَّةً مَسَاكِينَ لِلكُـلِّي مُدَّانِ أَوْ صِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَوْ أَيَّامَ مِنَّى وَلَا تَخْتَصُ مِمَكَانِ أَوْ زَمَانِ وَالْجِمَاعِ أُومُقُدِّمَاتُهُ ۖ وَأَفْسَهَ مُطْلَقَا كَاشْيِهِدْعَاء مَنَى وإنْ بِنظَرِ أَوْ فِكُرِ إِنْ وَقَمَ قَبْلَ يَوْمُ النَّمُو أَوْ فيهِ قَبْلَ رَمِّي عَقَبَةٍ وإِفَاضَةٍ أَوْ قَبْلَ نَمَامٍ سَنَّى الْمُنْرَةِ وَإِلَّا فَهَدَى كَإِنْزَالِ بِمُجَرَّدِ نَظَرِ أَوْ فِكُولِ وَإِمْذَ اللَّهِ وَقُمْلُهُ مِنْهِمٍ وَوَجَبَ إِنْهَامُ الْمُفْسِدِ انْ لَمْ يَفُتُهُ ۚ الوَّقُوفُ وَ إِلاَّ تَحَلَّلَ بِمُنْرَةٍ فَإِنْ لَمْ يُبِيِّمُهُ فَهُو كَاقِ عَلَى إِخْرَامِهِ فَإِنْ أَحْرَمَ فَلَفُونَ وقَضَاؤُهُ وَفَوْ رِيَّتُهُ وَقَضَاء الْقَضَاء وهَدَىٰ لَهُ وَتَأْخِيرُهُ لِلْقَضَاء وأَجْزَأَ إِنْ قُدُّمَ وَأَنْصَدَ وَإِنْ تَكُوَّرُ مُوجِبُهُ بِنِسَاء وأَجْزَأَ نَمَتُهُ عَنْ إِفْرَادٍ وَعَكْسُهُ لِاقْرَانٌ عَنْ إِفْرَادٍ أَوْ مُتَثَّمٌ ولا عَكْسُهُ وَحَرْمَ بِهِ وَبِالْحَرْمِ كَمَرُّضُ ۗ لِعَيْوَ ان يَرْعَيِّ وَبَهْضِهِ وَإِنْ تَأْنُسَ أَوْ لَمْ يُواْكُلُ وَزَالَ بِهِ مِلْكُهُ ۗ عَنْهُ ۚ فَبُرْصِلُهُ إِنْ كَانَ مَنَهُ لاَ بِبَهْتِيهِ وَلَوْ أَحْرَمَ مِنهُ فَلاَ يَسْتَجِدًا مِلْكُهُ إِلاَّ النَّارَةَ وَالحَيَّةَ وَالْمَقْرَبَ وَالحَدْأَةَ وَالْفُرَ ابَ كَمَادِي شَّبْعِ إِنْ كَبُرَوطَير

خِينِ مِنْهُ إِلاَّ وَتَمَثَّلِهِ وَوَزَغَ لِـ لَلَّ بِحَرَّم وِلاَ شَيْءَ فِي الجَرَّ ادِانْ هُمَّ وَاجْتَهَهَ والا فَقَيِمَتُهُ طَمَّاماً بالإِجْتِيمادَ إِنْ كَثُر وَفَ الْوَاحِدةِ لِمَشْرَةٍ حِفْنَةٌ كَتَقُويد الْبَعَيْدِ وَفِي الدُّودِ وَالنَّمْلِ وَنَحُوهِمَا قَبْضَةٌ وَالْجُزَاهِ إِتَّمْلِهِ مُطْلَقَاً وَلَوْ بِرَ مَيْ مِنَ ٱلْحَرْمِ أَوْلَهُ أَوْ مُرُورِ سَهْمٍ يِالْحَرْمِ أَوْ كُلُّبِ تَعَالَّهِنَ طَرِيقَهُ أَوْ إِرْسَالُهُ ۚ مِثْرُ بِهِ ۚ فَأَدْخَلَهُ وَقَتَلَهُ خَارِجَهُ أَوْ عَلَى كَسَبُعِمِ أَوْ نَصْبِ شَمَرَكُ لَهُ وَبِتَمْرِ يَضِهِ لِلتَّلَفِ وَلَمْ تَتَحَنَّقْ سَلاَمَتُهُ وَبِقَيْلِ غُلاَمٍ أَمْرَ بأ فلاتِهِ نَظَنَ الْفَتْلَ وَبِسَدِبِهِ كَحَفْرٍ إِنْهِ لَهُ أَوْ طَرْدِهِ فَسَقَطَ أَوْ فَزَعِهِ مِنْهُ فَمَاتَ لَا تَحْفُرِ إِبْرُ لِكَمَاءَ أَوْ ذَلَا لَةٍ أَوْ رَمْيَ لَهُ عَلَى فَرْعِ أَصْلِهِ إِبْالْحَرْمِ أَوْ بِعِيلٌ فَعَمَامَلَ وَمَاتَ فِيهِ وَتَمَدَّدَ بِتَمَدُّدِهِ أَوْ تَمَدُّدِ الشُّرَ كَاهِ إِنْهِـهِ وَلَوْ أَخْرَجَ لِشَكَ ۚ فَتَبَسِّنَ مَوْ ثُهُ بَعْدَهُ لَمْ بِجْزِهِ وَلَيْسَ الدَّجَاجُ وَالْأُوزِ بِصَيَّارَ بِخِلاَفِ اللَّمَامِ وَمَا صَادَةً نَحْرَهُ ۖ أَوْ صِيدَ لَهُ أَوْ ذَبَّحَهُ ۚ أَوْ أَمْرَ بِنَهْ عِيرِ أَوْ صَهْدِهِ أَوْ دَلَّ عَلَيْهِ وَمَهْنَةٌ كَبَيضِهِ وَجَازَ أَكُلُ مَا صَادَهُ حِلُّ لِعلْ كَإِدْخَالِهِ الحُرَمَ وَذَبْعِهِ بِهِ إِنْ كَانَ مِنْ سَاكِنِيهِ وَحَرْمَ بِهِ قَطْمُ مَا يَنْبُتُ بِنَفْسِهِ إِلَّا الْأَذْخِرَ وَالسَّمَا وَالسَّوَاكَ وَالْعَصَى أَوْ مَا قُصِد السُّسكَمَى ءَوْضِعِيمِ أَوْ إصلاحِ الخَوَائِطِ وَلاَ حَرَاء كَصَيْدِ حَرَام الْمَدِينَةِ مَا بَيْنَ الِحْرَارِ وَشَجَرِهَا بَرِيهُ مِنْ كُلُّ جِهَةٍ وَالْجُزَاءُ أَحَهُ وَلَا ثَهُ أَنْوَاعَ عَلَى التَّخييرِ كَالْفِدْيَةِ يَخْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلِ فَقِيهَ بِنِ بِهِ يِمْفُلُهُ مِنَ النَّمْمَ يُجْزِى ۚ أَصْحِيَةً وَتَحَلَّهُ مِنِّي أَنْ مَكُمَّةً لِانَّهُ هَدَّى ۗ أَوْ قَهِمَتُهُ أَطْعَامًا بَوْمَ التَّلَفِ عَحَلَّهِ لِكُنَّ مِسْكِينِ مُدْإِنْ وَجَدَّ بِهِ مِسْكِينًا وَلَهُ قَيِمَهُ ۗ وَإِلاًّ فَأَوْرَبُ مَكَأَن وَلاَ يُجْزِيهِ بِغَيْرِهِ أَوْ عَدْلُ ذَ لكَ صِيْامًا

في أَيُّ مَكَانٍ وَزَمَانٍ وَكُمُّلَ لِكُسْرِهِ نَنِي النَّمَامَةِ بَهَ نَهُ وَفِي الْفِيلِ بِذَاتِ سِنَامَينِ وَنِي حِمَادِ الْوَحْشِ وَبَقَرَهِ ۚ بَقَرَةٌ وَفِي الضَّبْعِ وَالنَّمْلَبِ شَاةٌ كَعَمَامٍ مَكُمَّةً وَالْمُرَمِ وَيَمَامِهِ بِلاَ مُحكُم إُونِي الْمِلِّيُّ وَجَمِيمٍ الطُّبْرِ قِيمَتُهُ مَلَّمَامًا كَضَبِّ وَأَرْنَبِ وَيَرْ بُوعٍ أَوْ عَدِدُ لُهَا صِيامًا وَالصَّفِيرُ وَ المَرِيضُ وَالْأَنْثَى كَفَيرِهَا وَلَهُ الْإِنْتِقَالُ بَعْدَ الْحَكُم وَاوَ ٱلنَّزَمَةُ وَنَقَضَ إِنْ ظَهِرَ النَّطْفَأُ وَنُدِبَ كُو ثُهُمًا بَمُجْلِسِ وَ فِي الْجُندِينِ وَالْبَيْضِ دُشْرُ دِبَةِ الْأُمِّ وَلَوْ تَحَرَّكَ وَدِيتُهَا إِنِ أُسْتَهَلَّ وَعَثْيرُ إِلْفِدْ بَةِ وَجَزَاء الصَّيْدِ هَدْيٌ وَهُوَ مَا وَجَبَ لِتَمَثُّم ۚ أَوْ قِرَانِ أَوْ لِلَّرْكَ وَاجِب أَوْ لِجْمَاعِ أَوْ نَحْوِهِ وَنُدُبِ إِبِلٌ فَبَقَرْ ۖ فَضَأَنْ وَوْقُونُهُ بِهِ الْمُشَاعِرِ وَوَجَبَ بِمِنَّى إِنْ سِيقَ بِحَجْ وَوَنَفَ بِهِ أَوْ نَائِيْهُ لِمَرَفَةً كُمُورَ بِأَيَّامٍ النُّخرِ وَ إِلَّا فَمَكُمَّةً وَصِحَّتُهُ ۚ بِالْجَمْعُ ۖ بَسْنِنَ حِلِّ وَحَرَبُمُ وَنَحْرِهِ نَهَاراً وَلَوْ قَبْلَ الْإِمَامِ وَالشَّمْسِ وَ فِي الْفَمْرَ ۚ بِمَلَّ سَفَيْهَا ثُمَّ حَلَقَ وَنُدِبَ بِالْمَرْوَةِ وسِنْهُ وعَيْبُهُ كَالْأَضْحِيَةِ وِالْمُثْمَابَرُ وَقْتَ تَمْلِينِهِ وَسُن تَتْلِيدَ إِبِلِ وَبَقَرٍ وَإِشْمَارُ إِبِلِ بِسِنامِهِا مِنَ الْأَيْسَرِ ونُدِبَ تَسْمِيَةٌ وَلَمْلاَن ْ بِنَبَاتِ الْأَرْشِ وَتَجْلِيهَا وَشَتُّهَا فَإِنْ لَمْ يَجِهُ فَصِيمًامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ حِبنِ إِحْرَامِهِ وَصَامَ أَيَّامَ مِنَّى إِنْ تَقَدَّمَ الْمُوْجِبُ عَلَى الْوَقُوفِ وَإِلاَّ صَامَهَا مَقَى شَاءَ كَهَدْى الْمُمْرَةِ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ مِنْ مِنَّى وَلاَ تُجْزِي إِنْ قَدَّمْهَا عَلَيْهِ كَصَوْمُ أَيْسَرَ قَبْلَهُ وَلَوْ بِسَلْفٍ لِلَّالِ بِبَلَّدِهِ وَنُدِبَ الرُّجُوعُ للهَدْي قَبْلَ كَمَالِ النَّالَثِ وَلا يُوا كُلُ مِنْ نَذُر مَسَاكِينَ عُـسِينَ وَلَوْ لَمْ يَبْلُغُ الْمَعَلُ كَهَدْى تَطَوع نَوَاهُ لَهُمْ وَفِدْيَةُ كَنَذْ وَلَمْ يُعِينُ وَجَزَاهِ صَيْدَدٍ

وَفِدْ بَةِ نَوَى بِهِا الْهَدْى َ بَهْد الْمَحَلُّ وهَدْى تَطَوَّعْ عَطِبَ قَبْلَهُ و بَأْ كُلُّ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ وَلَهُ إِطْمَامُ الْفَيِّ وَالْفَرِيبِ ورَسُولُهُ كُوْ والجُطَامِ وَالْجَلَّالِ كَاللَّحْمِ فَإِنْ أَكُلَ رَبَّهُ مِنْ تَمْفُوع أَوْ أَمَرَ غَيْرَ مُسْقَحْق صَيْنَ اللَّهُ إِلاَ نَذْرَ مِسَا كِينَ غَينَ فَقَدْرَ أَكُلِهِ ولا أَيْشَرَكُ في هَدْي وَلَوْ اللَّهُ إِلاَ نَذْرَ مِسَا كِينَ غَينَ فَقَدْرَ أَكُلِهِ ولا أَيْشَرَكُ في هَدْي وَلَوْ تَعَلَّا أَوْ سُرِقَ مَطُوعًا وَاجْزَأُ إِنْ ذَبَعَهُ عَيْرُهُ أَمْقَلَداً وَلَوْ عَنْ نَفْسِهِ إِنْ غَلِطَ أَوْ سُرِقَ بَعْدَ نَعْرِ بِلاَ قَبْلَهُ كَانْ ضَلَّ فَإِنْ وَجَدَهُ بَعْدَ نَعْرٍ بَدَلِهِ تَعَرَهُ إِنْ ثُقَلًا وَالْ تَعَينَ مَا فَلَّدَ .

( باب ) سُنَّ لِحُرِّ عَيرِ حَاجٌ و فَقِيرٍ ولَوْ يَقِيماً صَحِيَّةٌ مِنْ عَنَمٍ أَوْ بَقِيرٍ أَوْ يَقِيماً صَحِيَّةٌ مِنْ عَنَمٍ أَوْ بَقَرٍ أَوْ إِبِلٍ دَخَلَ فِي الثانِيَةِ والرَّابِيةِ والسَّادِسَةِ مِنْ ذَبْحِ الامَامِ

بِمْدَ صَلاَتِهِ وَالْخُطْبَةِ لِآخِرِ الثَّالَثِ فَلَا تَعْزِيهِ إِنْ سَبَقَهُ إِلَّا إِذَا لَمْ مُبْرِزْهَا وَتَعَرَّى فَإِنْ تَوَانَى بِلاَ غُذْرِ أَنْتَظُرَ قَدْرَهُ وَلَهُ فَلِلْرُبِ الرَّوالِ ومَنْ لا إِمَامَ لَهُ تَحَرَّى أَقْرَبَ إِمَامٍ والأَفْضَلُ الضَّأْنُ فَالْمَمْزُ وَالْبِقَرُ فَالَا بِلُ وَالذَّكُرُ إِنْ لِمْ يَكُنِّ الْعُصِيُّ أَسْمَنَ وَالْجُمْعُ تَبِينَ أَكُلّ وإهداء وصَدَقَة بِلاَ حَدِّ والْيَوْمُ الأُوَّلُ فَأُوَّلُ الثَّانِي لِلزَّوَالِ فَأُوَّلُ الثَّالِثِ فَآخِرُ النَّانِي وشَرْطُهَا النَّهَارُ بِطُلُوعِ الْفَجِرِ فِي عَدْرِ الْأَوَّالِ وإُسْلاَمُ ذَا يَجِهَا وَالسَّلاَمَةُ مِنَ الشَّرْكِ إِلاَّ فِي الأُجْرِ قَبْلَ الذَّبِحِ وَإِنْ أَ كُنْرَ مِنْ صَبْعَةٍ إِنْ قَرُبَ لَهُ وَأَنْفَسَى عَلَيْهِ وَلَوْ تَبَرُّهَا إِنْ سَكَنَ مَعَهُ ْ فَتَسْقُطُ هَنْ الْمُشْتَرِكِ وَالسَّلاَمَةُ مَنْ هَوْرٍ وَفَقَدِ جُزُّ ۚ غَبْرٍ خِصْيَةً ۗ وَبَكَّم وبَغَيرٍ وصَمَم وصَمَع وعَجَف و آبْرٍ وكَشْرِ قَوْنَ بِنَائِي وِيُبْسِ ضَرْع ﴿ وَذَهَابٍ ثُلُثٍ ذَنَبٍ وَبِيِّنِ مَرَضٍ وَجَرَبٍ وَبَثْهُم وَجُنُون وَعَرِج وَفَقَدْ أَكْفَرَ مِنْ مِينً لِلنَّهِرِ إِثْنَارِ أَوْ كِتَبَرِ وَأَكْنَفَرَ مِنْ ثُلْثِ أَذُن كَشَقُّهَا ونُديبَ مَلامَتُها مِنْ كُلُّ عَيْبِ لا يَهْدَعُ كَمرَض خَفِيفٍ وكَسْرِ قَرْن . لاَ يَدْنَى وَغَبْرَ خَرْقَاء وَشَرْقَاء وَمُقَابِلَةٍ وَمُدَّا إِرَةٍ وَمِعْنِهَا وَٱسْتِحْسَانِهَا وَإِبْرَ ازِهَا لِلْمُصَلِّى وَذَبِّهُمَا بِيدِهِ وَكُونَ نِهَا بَهُ لِغَبْرِ ضَرُورَةٍ وأَجْزَأَتْ وَإِنْ نَوَى عَنْ نَفْسِهِ كَذَبْحِ كَفَرِيبِ أَعْقَادَهُ لاَ أَجْنَى لَمْ يَعْتَذُهُ كَمَالِطِ فَلاَ تُعْزِيء عَنْ وَاحِدٍ مُهُمَا وَفِي أَجْنَبِي أَعْتَادَ قُوْلاَنِ وَقُولُهُ عِنْدَ التُسْمِيَةِ اللَّهُمُّ مِنْكَ وَإِلَيْكِ وَشُرْبُ لَبَنِهَا وَجَزُّ مُوفِهَا. كَفِلَ الدُّبْحِ وَبَيْمُهُ ۚ وَإِخْمَامُ كَا فَرِ مِنْهَا وَفِيْلُهَا عَنْ مَيَّتُ وَمُفِعَ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْهَا وَإِنْ سَبَقَ الْإِمَامَ أَوْ تَمَيَّذَتْ حَالَ الذُّبْحِ أَوْ قَبْلَهُ أَوْ ذَبَعَ الْمُعِيبَ جَهْلًا

وَانْبَدَلُ بَمْدَهُ إِلاَّ لِمُنْصَدَّقُ وَمَوْهُوبِ وَنَسْخِ أَوْنُ فَاتَ وَجَبَ النَّصَدُّقُ وَالْبَدَلُ بَمْدَهُ إِلاَّ أَنْ يَتَوَلَّا مُ فَيْرُهُ لِلاَإِذْنِ وَصَرَفَهُ وِاللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ الْإِجْزَاءَ وَإِنَّمَا تَتَعَلَّنُ وِالنَّبُحِ .

و إلى الذّ كَاةُ وَهِي السّبَبُ الْمُوصِّلِ الْحَلِّ أَكْلِ الْمُورَانِ الْحَلِّ أَكْلِ الْمُيْوَانِ الْحَتْمَارَا أَنُواعُ ذَبِعْ وَهُو قَطْعُ مُمْ يَرْ مُسْلِمٍ أَوْ كَتَابِيْ بَجْمِعَ الْمُلْقُومِ وَالْوَدَجَيْنِ مِنِ الْمُلْدُمِ مِيْمَدَّدِ إِلاَ رَفْعِ قَبْلَ النّمَامِ بِنِينَةٍ وَلاَ يَضُلُ وَالْوَدَجِينِ مِن الْمُلْدُمُ مِيمَا أَخْتِمَاراً فَلاَ تُجْزِيءُ مُ مَلْصَمَةٌ وَلَوْ نِصِفُ الْمُلْمُومِ يَسِيرُ فَصْلُ وَلَوْ السّمَعَلَ الْمُلِمَةُ وَلَوْ نِصِفَ الْمُلْمُومِ وَهُو طَعْمَهُ بِلَبَةٍ وَشَرْطُ الْكِمَّا يُ أَنْ يَذَبْعَ مَا يَمِل لَا يُعْرِفُوهُ وَهُو طَعْمَةُ بِلَبَةٍ وَشَرْطُ الْكِمَّا يُ أَنْ يَذَبُعِ مَا يَمِل لَهُ يَسْمُ وَلَوْ السّمَعَلَ الْمُنْتَةَ فَالشّرَافُ لَهُ بِشَرْعِينَ وَشِرَاءً ذَبْعِيمِ لَا يَعْمِ وَجَرَارَيْهِ كَبَيْمٍ وَإِجَارَةً لِيكَمِيدِهِ وَشَحْمٍ مَهُودِي وَذَبْحِ لِيلِيلَى وَلَوْ السَمَعَلَ الْمُنْتَةَ فَالشّرَافُ وَجَرَارَيْهِ كَبَيْمِ وَإِجَارَةً لِيكَمِيدِهِ وَشَحْمُ مَا عَلَيْهُ إِيشَرْعِيمِ وَقَبْحِ لِيكِيمِيمِ وَإَجَارَةً لِيكَمِيدِهِ وَشَحْمُ مَا يَعْرَبُوهِ وَلَوْ كَبَاعِيمُ وَقَالِمَ وَوَالْمُ مَن عَلَيْهِ وَلِيلِهُ مِنْ عَلَيْهِ وَلِيلِهُ وَلَوْ الْمُؤْمِقِيمِ وَالْمِيلِينِ وَذَيْ مَنْ وَلَوْ الْمُعْمَلِيمُ وَلَوْ الْمُؤْمِ وَلَوْ كَمَامِهُ وَلَامِ وَالْمِ وَلَوْ الْمَامِلِيلِ وَذَا مُعْرَادِهُ وَلَوْ الْمُؤْمِ وَلَوْ كَمَامِيلِهِ وَدَّ كَافِي وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْشُو لَا عَلْمَ مَنْ طَايْرٍ وَلَوْ كَمَامِيلِهِ إِلَا يَصِلُوا وَلَوْ مَامِولِ وَلَوْ الْمَامِلِيلِهِ وَالْمُ كَانِهِ وَلَوْ كَمَامِ اللّهِ الْمُرْوقِ وَلَوْ كَمَامِ وَلَوْ الْمَامِلِيلِهِ وَلَا مَنْ مَنْ مَا مُؤْمِ وَلَوْ الْمَامِلِيلِ وَلَوْ الْمُؤْمِ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ اللّهِ الْمُؤْمِولِهُ الللّهُ الْمُؤْمِلِهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ وَالْمُؤْمِ وَلَوْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ وَلَوْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ وَلَوْمُ الْمُؤْمِ وَلَوْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ وَلَوْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ وَلَوْمُ الْمُؤْمِ وَلَوْمُ الْمُؤْمِ وَلَوْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ وَلَا الللّهُ اللْمُؤْمِولُ الللللّهُ اللللللّهُ اللْمُؤْمِ اللللللْمُومُ اللللْمُومُ اللْمُو

فَمَاتَ قَبْلُ إِذْرَاكِيهِ إِنْ أَرْسَلُهُ مِنْ بَدِهِ أَوْبَدِ غُلَامِهِ وَلَمْ يَشْنَظِلْ بِغَيْرٍ هِ قَبْلَةُ وَأَدْمَاهُ وَلَوْ بَأَذُن وَعِلْمَ ۗ الْبَاحِ وَإِنْ لَمْ يَعْلُمُ نَوْعُهُ مِنْهُ وَإِنْ تَمَدُّدَ مَصِيدُهُ إِنْ نَوَى الجَدِيعَ وَ إِلاَّ فَمَا نَوَاهُ إِنْ صَادَهُ أُوَّلاً إِنْ نَرَدُدَ فِي خُورْمَتِهِ أَوْ فِي الْمُبِيحِ إِنْ شَارَكُهُ عَـنْرُهُ كَكُلْبِ كَافِرِ أَوْ خَدْيرَ مُمَلِّم أَوْ ثَرَاخًى فِي إِنْبَاعِه إِلاَّ أَنْ يَقَجَّأْقَ أَنْهُ لاَ يَلْحَقُهُ أَوْ خَمَلَ الآلةَ مَعَ خَنْيرَ وِ أَوْ يَخِرُ جِهِ أَوْ بَاتَ أَوْ صَدَمَهُ أَوْ عَضَهُ بِلاَ جُرْحِ أَوْ أَصْطَرَبَ فَأَرْسَلَهُ إِلاَّ رُواْ يَهْ وَدُونَ نِصْفُ أَ بِينَ مَيْتَهْ إِلاَّ أَنْ يَحْصُلَ اِهِ إِنْهَاذُ مَقْتُلَ كَالَأُ أَسْ وَمَنِي أَدْرِكَ حَيًّا فَعْيرَ مَنْفُوذِ مَنْتَلِ لَمْ يُوا كُلَّ إِلاّ بِذِكَاةً وَضَمِنَ مَارٌ أَمْكَنَتُهُ ذَكَاتُهُ وَتَركَ كَثَرُكُ تَخْلِيصٍ مُسْتُمْلِكِ مِنْ نَفْسِ أَوْ مَالِ وَمَا يَمُوتُ بِهِ نَحْوُ الْجُرَادِ وَلَوْ لَمْ يُعَجِّلْ كَـفَطْمِ جِنَاحِ أَوْ إِلْقَاءِ بِمَاءِ وَوَجِبَ نِيِئْتُهُمَا وَذِكُرُ اشْمُ اللَّهِ لِمُسْلِمِ إِنْ ذَكَرَ وقَدَرَ وَالْأَفْضَلُ بِيمُ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ وَ هُمَا فِي الصَّيْدِ حَالَ الْإِرْسَالِ وَ نَحْرُ ۗ إِبْلِ وَزَرَ الْغَهِ وَذَبْحَ ۚ غَنْبِرِهِمَا إِلاَّ لِضَرُورَةٍ كُمَدَمِ آلَةٍ فَيَجُوزُ الْمِكُنُ إِلَّا الْمُقَرِّ فَالْأَفْضَلُ فِيهَا الذَّبْحُ كَاكَدْيِدِ وَسَنَّهِ وَقَيَّامٌ إِبِلِ مُقَيِّدَةً أَوْ مَمْقُولَةَ الْيُسْرَى وَضَجْعُ ذَيْحٍ مِرِ فَقِ وَتَوْجِبِهِ لِلْقَبِلَةِ وَإِيضَاتِ الْمَحَلُ وَكُرْهَ ذَبْحُ بِدُورِ حُفْرَةً وَسَلَخَ أَوْ قَطَمَ قَبْلَ الْمَوْتِ وَ تَعَمُّهِ إِبَانَةَ الرَّأْسِ وأَ كُلِّ الْمُذَكِّي وإن أَيْسَ مِنْ حَيَاتِهِ لِإِضْنَاهِ مَرَ ضِ أَوِ الْنَيْفَاخِرِ بِلْشُبِ أَوْ دَقَ مُنِينَ بِأَوْقِ حَرَ كُثْرِ أَوْ شَخْبِ دَمِ كَسَيْلِهِ فِي صَحِيحَةً إِنْ لَمْ يَنْفُذُ مَفْتَلُهَا بِفَطْعِ نُخَاعِ أَوْ وَدَجِ وَنَثْرِ دِمَاغٍ أَوْ حَشُونَ وَتَقَبِ مُصْرَانٍ إِنجَنَقٍ أَوْ وَقَادٍ أَوْ ثَرَدٍّ مِنْ مُعْلُورٌ

أَوْ بَعْلُحِ أَوْ أَكُلِ سَبْمِ أَوْ غَيرِ ذَلِكَ وَإِلاَّ لَمْ تَمْمُلُ فِيهَا ذَكَاةٌ كَمُعُومٌ مَ الْأَكُلِ مِنْ خَنْرِيرٍ وَمُحُرِ أَهْلِيَّةٍ وَإِنْ بَعْدَ تَوَحَشُ وَبَعْلُ وَفَرَسَ وذَكَاةً اللَّهِ عَلَيْ الْجَنِينِ ذَكَاةً أُمَّةً إِنْ ثَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعْرُهُ فَإِنْ خَسرَجَ حَيالَمُ يُولِكُ أَنْ كَانَ اللَّهِ إِنَّ ثَمَقَتْتُ مُولَةً وَذَكَةً كُن الْمُؤْلِقُ إِنْ تَحَقَّقَتُ مَعَالًا إِلاَّ أَنْ يُبَادَرُ فَيَفُوتُ وَذُكَنَ أَلُو لِقَ إِنْ تَحَقَّقَتُ مَعَالًا فَي يَعْدَ .

(باب) المُبَاحُ مَا عَمِلَتْ فِيهِ اللّهُ كَاهُ مِنْ نَهُمْ وَطَيْرِ وَوَفْ جَلّالَةً وَخَلَّهُ وَخَلّهُ وَخَلَّهُ وَأَكُل دُوهٍ كَالْهَاكِمَةُ مَعَهَا مُطْلَقًا عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَحْتُ جَازَ أَكُن كُمَّ مِنْ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ عَمْرَ مَلْ وَقَلّ وَأَكُل دُوهٍ كَالْهَاكِمَةُ مَعْهَا مُطْلَقًا عَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَعْمَلُ وَعَلَيْهُ وَالْ مَنْ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ عَلَيْهُ وَالْمَالُورَ مِنْ طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ عَمْرًا وَمَا طَهُرَا مِنْ طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ عَمْرَ وَعَلِيهِ وَقُلْمَ وَسُونِينَا إِلاَّ مَا أَنْسَدَ الْمَقْلَ كَحَمْهِ وَعَصِيرٍ وَفَقَاعٍ وَسُونِينَا إِلاَّ مَا أَنْسَدَ الْمَقْلَ كَحَمْهِ وَعَصِيرٍ وَفَقَاعٍ وَسُونِينَا إِلاَّ مَا أَنْسَدَ الْمَقْلَ كَحَمْهِ وَلَا اللّهُ مُ كَاللّهُ وَلَا اللّهُ مَا عَلَيْهُ وَلَوْ إِلَى أَنْ كَاللّهُ وَعَلَيْهِ وَمَا صَدّ الرّبَقِ مِنْ مُحَرّمٍ مِنْ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا أَنْسَدَ الْمَقْلَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَى الْمُعْلِمُ وَعَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُعْلَى عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُعْلِمُ وَعَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مُنْ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى الْمُعْلَى عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُعْلِمُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ وَلَا عَلَى الْمُعْلِمُ وَلَا عَلَى الْمُعْلِمُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْلِمُ وَلَا عَلَى الْمُعْلِمُ وَلَاللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِلُ وَالسّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى الْمُعْمِ وَالسّهُمُ المُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِلُ وَاللّهُ الْمُؤْمِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِ وَاللّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِ وَلَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ وَلَاللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ وَلَا مُلْعَلَمُ الْمُؤْمِ وَاللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ الللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ

خَلِيطَينِ إِنْ أَسْكَنَ الْاسْكَارُ ونَبْدُ بِدُباهُ وَحَفْتَم وُمُقَيرَ وَنَفِيرِ والْمُحَرَّمُ مَا أَفْسَدَ الْمَقْلُ أَوِ الْبَدَنَ والنَّجِسُ وخِنزيرٌ وَحَقَارٌ وَلَوْ وَحَشِيًّا دَجَنُ وَبَغْلُ وَقَرَ مَنْ وَمَهْنَةٌ كَجَرَادٍ .

( باب ) اليِّمِينُ تَعْلَيْقُ 'مُسْلِمٍ مُكَلِّفِ 'قُرْ بَةً أَوْ حَلَّ عَصْمَةً ۖ وَلَوْ مُحكُمًا عَلَى أَمْرُ أَوْ نَفْهِهِ وَلَوْ مَنْصِيَةً قَصَلَا الْامْتِنَاعِ مِنْهُ أُوالْحَثُّ عَلَيْهِ أَوْ تَعَقَّمْهُ كُمَانَ فَعَلْتُ أَوْ إِنَّ لَمْ أَفْعَلْ فَعَلَى صَوْمٌ كَذَا أَوْ فَأَنْتُ كُحرْ أَوْ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَكَمَلَى أَوْ يَلْزَمْنِي الْمُشْيِ إِلَى مَكَّمَ أَوِ النَّصْدُقُ بِدِيمَارِ. أُو الطَّلَاقُ لَأَفْمَلَنَّ أَوْ لِتَفْمَلَنَّ أُولَقَدْ قَامَ زَيْدٌ أَوْلَمْ يَقُمْ فَإِنَّهُ فِي قُولَةِ إِنْ لَمْ أَفْلُ أَوْ إِنْ فَمَلْتُ أَوْ قَمَمْ عَلَى أَمْرِ كَدَالِكَ إِذِكْرِ أَمْمِ اللهِ أَوْ مِنْقِدِ وَهِيَ أَالِي أَكُمْرَ كُمَّاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَهَاللَّهِ وَالزُّهُمَنِ وَأَيْمَنِ اللَّهَ وَرَبًّ الـكَمْنَةَ وَالْغُالِقِ وَالْمَزْيِزِ وَحَنَّهُ وَوُجُودِهِ وَعَظَّمَتِهِ وَجَلاَّ لِهِ وَقَدَّمِهِ وَبَقَائِه . وَوَحَدُ الْمُنْتِهِ وَعِلْمِهِ وَقُدْرَ تِهِمِ وَالْمُصْحَفِ وَسُورَةِ الْبَقَرَةِ وَآيَةِ الْكُرْسِيُّ والتُّورَ اللَّهِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّ بُورِ وَكَعِزَّةِ اللهِ وَأَمَانَتِهِ وَعَهْدِهِ وَمِيثَاقِهِ وَعَلَى عَهْدُ اللهِ إِلاَّ أَنْ يُرِيدَ الْمُخْلُوقَ وَكَأَخْلِفُ وَأَفْسِمُ وَأَشْهَدُ إِنْ نَوَى بِاللَّهِ وأَهْزِمُ إِنْ قَالَ بِاللَّهِ لَا بِنَحْوِ الْإِحْيَاءِ وَالْاَمَاتَةِ وَلاَ بِأَعَاهِدُ اللَّهُ أَوْ لَكَ عَلَيْ عَبْدُ أَوْ أَعْطَيكَ عَهْدًا أَوْ عَزَمْتُ عَلَيْكَ بِاللَّهِ وَلاَ بِنَحْوِ النَّبِيُّ وَالْكُنْبَةَ وَإِنْ قَصَدَ بِكَالْمُرَّا فِي التَّمْظِامُ فَكُمْرٌ وَمُنْدِعٌ بِنَحْوِرَ أَسِ السَّلْطَانِ أَوْ فَلْأَنْ كُورًا بَهُودِي أَوْ نَصْرَانِي أَوْ عَلَى غَبْرِ دِينِ الْاسْلاَمِ أَوْ مُو ثَمَّا إِنْ قَبِلَ كَذَا وَلَيَسْتَفْفِرِ اللَّهَ وَالْيَمِينُ وِاللَّهِ مُنْفَقِدَةٌ وَغَيْرُ هَا وَهِيَ مَا لا كَفَارَةً فِيهَا وَهِي الْفَهُوسُ بِأَنْ حَلَفَ مَعَ شَكٍّ أَوْ ظُنَّ إِنْ تَعَلَّفَتْ عِمَاضٍ

واللُّغْوُ بَأَنْ حَلَفَ عَلَى مَا يَمْتَقَدُهُ فَظَهَرَ خِلاَفُهُ إِنْ تَعَلَّمْتُ بِغَيْرِ مُسْتَقْبَلِ فَلاَ كُمَّارَةً فِي مَاضِيْهِ مُطْلَقاً عَكُسَ الْمُسْتَقْفِلَةِ وَلاَ يُفِيدُ فِي غَيْرِ الْيَمَانِ مِاللهِ كَا لَا سِنْمُنَا مِ بِأَنْ شَاءَ اللهُ أَوْ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ أُو يُرُيِيدَ أَوْ يَمْضِي إن قَصَدَهُ وَأَنْصَلَ إِلاَّ لِمِارِضٍ وَنَعَلَىٰ بِهِ وَإِنْ بِحِرْ كُمَّةِ لِسَانٍ وَحَلَفَ فِي غَيْرٍ تَوَاثُنَ بِهِنَ ۚ بِخِلَا فِهِ إِلاَّ وَنَعُوهَا فَيُهْنِيهُ فِي الْجُمِيعِ كُمَوْلِ الزَّوْجَةِ أُوَّلاً يِفِ الْخَازَلِ أَوْ كُلُّ جَلاَلٍ هَلَيٌّ حَرَامٌ فَلاَ شَيْءٌ فِيهَا كُفَيْرِهِا وهِيَّ الْمُحَاشَاةُ والْمُنْمَةِ مِنْ عَلَى بَرْ كَلَا فَعَلْتُ أَوْ لاَ أَفْعَلُ أَوْ إِنْ فَعَلْتُ أَوْ حِيْثِ كَلَأَفْهَلَنَّ أُو ۚ إِنْ لَمْ أَفْعَلُ فِيهِا الْسَكَمْفَارَةَ كَالنَّذُرِ الْلُهُمْ كُمَّلَى َّنَذُرْ أُوْ إِنْ فَمَلْتُ كَذَا أُوِ الْمُمْبِنِ وَالكَمَارَةِ كَإِنْ فَمَلْت كَـٰذَا فَعَلَىٌّ يَمِينُ أَوْ كَمَّارَةٌ ۚ أَوْ لِلَّهِ عَلَى وهِيَ إِطْمَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ أَحْرَارٍ مُسْلِمِينَ مِنْ أُوْسَطِ طَمَامِ ٱلْأَهْلِ لِكُلِّنِ مُدُّ وَنُدِبَ بِغَيرِ الْمَدِينَةِ زِيَادَةٌ ۖ بِالاجْبِهَادِ أَوْ رَطْلاَنِ خُبْراً وَنُدِبَ لِلْمَامِ وَأَجْزَأَ شِيمَهُمْ مَرَّ تَدْيِنِ كَفَدَاهِ وعَشَاءِ وَلَوْ أَطْفَالاً ٱسْتَغْنَوَا عَنِ ٱللَّبَنِ أُوْ كِسُو مُهُمْ لِلرَّجُلِ مَوْبٌ وِلْلَمَ ۚ أَةِ دِرْعٌ سَابغٌ وخِمَارٌ وَلَوْ مِنْ تَصْدِرِ وَسَطِ أَهْدَلِهِ أَوْعِنْقُ رَقَبَةٍ مُوْمِنَةٍ سَلِيمَةٍ كَالْظُهَارِ ثُمَّ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ونُدِبَ تَنَابُهُهَا وَلاَ بُجِزِي ۚ تَلْفِيقٌ مِنْ نَوْعَـٰ إِن وَلاَ نَاتِص كَمِشْرِ إِنَ لِكُلِّ نِصْفٌ وَلاَ يُسَكِّرُ الْ لِسَكِينِ كَخَسْمَةِ لِكُلِّ مُدَانِ إِلاَّ أَنْ يَكُمُلُ وَلَهُ نَزْعُ مَا زَادَإِنْ لَبِيِّي وَبُنْيِنَ بِالْقُرْعَةِ وَتَجِبُ بِالْحِنْثِ وَنَجْزِى ۚ قَبْلَهُ إِلَّا أَنْ يُكْرَهُ عَلَيْهِ فِي البِّرِّ ٱلْمُقْالَقِ وَتُكُرُّ رَيَتْ إِنْ قَصَةَ الْعِيْثَ أَوْ كُرَّرَ الْبَيْمِينَ وَنُوَى كَمَّارَاتٍ أَو أَفْتَضَاهُ الْمُرْفُ كُلا أَشْرَبُ لِكَ مَاء أَوْ لاَ أَنْرُكُ الْوَتْرَ أَوْ تَحَلَّفَ أَنْ

لاَ يَحْنَثَ أَوِ ٱلْسُتَمَلَ لَفَظُهُ ۚ عَلَى جَمْعِرِ أَوْ أَدَانِهِ يَعُو ۗ كُلُّمَا وَمَهْمًا لِاَ مَتَى مَّا وَوَاللَّهِ ثُمَّ وَاللَّهِ أَوْ وَالْقُرْ آنَ وِالْمُصْحَفِ وِالْكِيتَ ابِ أَوْ وَالْفُرْ فَأَن وَالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْهِيلِ أَوْ وَالْعَلْمِ وَالْقُدُّرَةِ وَالْإِرَادَةِ إِذَا لَمْ بَنْوِ كَفَّارَاتِ وإِنْ عَلْقَ قُرْ بَهُ أَوْ طَلَاقًا لَامَ مَا سَمَّاهُ أَوْ نَوَاهُ وَفِي أَعْمَانِ الْمُسْلِمِينَ بَتْ مَنْ يَمْكُ وَهِيْقُهُ وَصَدَقَةٌ بِثُلْثِ مَالِهِ وَمَشْى مِحَجَّ وصَّوْمٌ عَامٍ وَكَفَارَهُ إِنْ أَعْتِيدَ حَلِفٌ بِمَا ذُكُرَ وَإِلاًّ فَالْمُعْتَادُ وَتَعْرِيمُ الْحُلاَلِ فِي غَيْرِ الزَّوْجَةِ لَفُوْ وخُصَّتُ نيَّةُ الحَّالِفِ وَقُيِّدَتْ وبُيِّنتْ ۚ فَإِنْ سَاوتْ ظَاهِرَ لَفُظِهِ صَارُّقَ. مُطْلَقًا فِي بِاللَّهِ وَغَيرِ هَا فِي الْفَتْوَى والْقَضَاء كَحَلِفِهِ لِزَوْجَتِهِ إِن تَزَوَّجَ حَمَا مُهَا فَهِي طَالِقُ أَوْ عَبْدُهُ حُرُ ۗ أَوْ كُلُّ عَبْدٍ يَمْلِكُهُ أَوْ فَعَلَيْهِ ۚ الْمُشَى إِلَى مَكَّةً فَنَزَوَّجَ بَعْدَ طَلَاقِها وِقَالَ نَوَيْتُ حَيَاتُهَا فِي عِصْمَىٰ وإنْ لَمْ تُسَاوِ وَإِنْ قَرْمُبَتْ قُبِلَ إِلاَّ فِي الطَّلاَقِ وَالْمُثْقِ الْمُصَانِينِ فِي الْقُضَاء كَلَحْم بْقَرِ وَمَمْنِ ضَأْنِ فِي لَا آكُلُ لَخَمًّا أَوْ مَمْنًا وكَشَهْرِ أَوْ فِي الْمَسْجِدَ فِي نحُو لاَ أَ كُلُمُهُ وكَمَّوْ كِيلِهِ فِيلاً بَهِيمُهُ أَوْ يَضْرِبُهُ وَإِنْ بَقُدَتْ لَمْ بُقْبَلَ مُطْلَقاً كَارِرَادة مَيْنَة فِي طَالَقِ أَوْ خُرَّة أَوْ كَذِبٍ فِي حَرَامٍ وإنَّمَا تُمْتَبَرُ إِذَا لَمْ يُسْتَحْلَفْ فِي حَنَّ وإلاَّ فَالْمِيْبَرَةُ بِنِيَّةِ الْمُحَلِّفِ ثُمَّ بِسَاطُ يَمينه وهُوَ الخَامِلُ عَلَيْهَا كَلاَ أَشْتَرِي لَخْماً أَوْلاَ أَبِيعُ فِي السُّوقِ لِزَ ْحَمَّا أَوْ ظَالِمٍ فَمُرْفَ قَوْلُمْ ۚ فَشَرْعِيٌّ وإلَّا حَنينَ بِفَوَاتٍ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَوْ ۖ لِمَانِعٍ شَرْهِي لِكَمَيْضِ أَوْ عَادِي كَسَرِقَةً لِلاَ عَفْلِي كَمَوْتٍ فِي لِيَذْ بَعَنَّهُ إِن لَمْ يُفَرِّطُ وَبِالْعَزْمِ عَلَى الضَّةُ وبِالنَّسْيَانِ والْخُطَا إِنْ أَطْلَقَ وَبِالْبَمْضِ عَكُسُ البرُّ وبالسُّوبِينِ واللَّهِنِ فِي لاَ آكُلُ وبِلَعْم حُوْتِ أَوْ عَلَمِيرِ

أَوْ شَعْمَرٍ فِي لَعْمَرٍ وَبُوْجُودِ أَكْثَرَ فِي لَيْسَ مَمِي خَنْيِرُهُ لِسَائِلِ فِيا لاَ لَهُو َ فِيهِ لاَ أَقَلُ وبِهُ وَامِ رُكُوبِهِ أَوْ لَبْسِهِ فِي لاَ أَرْكُبُ وَالْبَسُ وبِدَابَّةِ عَبَّدِهِ فِي دَابَّتِهِ وَبِجَمَّعِ الْأَسْوَاطِ فِي لاَ ضُرِبَنَهُ كَذَا بِفِرَارِ الْغَرَبِمِ فِي لاَ فَارَقْتُكَ أَوْ لاَ فَارَقْتَنِي حَتَّى تَقْضِينِي حَتَّى وَلَوْ كُمْ يُفَرَّطُ أَوْ أَحَالُهُ وَبِدُخُولِهِ عَلَيْهِ مَهَّنَّا أَوْ فِي بَيْتِ شَعَرٍ أَوْ سِجْنٍ بِحِقٍ فِي لاأَذْخُلُ عَلَيْهِ بَيْنَاً لاَ بِدُخُولِ تَحْلُونِ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَنُو الْمُجَامَعَةَ وبِتَكْنِيفِهِ فِي عَلْفِهِ لاَ نَفَعَهُ حَمَّاتَهُ وَبِالْكِيَّابِ إِنْ وَصَلَ أُو ۚ رَسُولٍ فِي لاَ كَامَّهُ ۗ وقُبِلَتْ نِينَّهُ إِن ادُّهَى الْمُشَافَهَةَ إِلَّا فِي الكِتَابِ فِي الطَّلاَقِ والْعِنْـقِ الْمُمَيِّنِ وَبِالْإِشَارَةِ وَ بِكَلَامٍ لَمْ كَيْسَمَعُهُ لِنَوْمٍ أَوْ صَمَمٍ وبِسَلَامِهِ عَلَيْهِ مُمْتَقَدِا أَنَّهُ عَبْرُهُ أَوْ فِي جَمَاعَةً إِلَّا أَنْ بِحَاشِيَهُ لا بِصَلَاةٍ أَوْ كِتَابِ الْمُحَارُفِ عَلَيْهِ لَهُ وَلَوْ قَرَأُهُ وَبِفَتْحٍ عَلَيْهِ وَ بِخُرُوجِهِمَا بِلاَ عِلْمِهَا بِإِذْنِهِ فِي لاَ تَخْرُجِي إِلاَّ بإِذْنِي وَبِالْهِبَةِ والصَّدَّقَةِ فِي لاَ أَعَارَهُ وَبِالْمَــَكُسِ وَنَوَى وَبِالْبَقَاءِ وَلَوْ لَيْلًا وَبِا بِقَاءٍ شَيْءٍ إِلَّا كَمِينْهَا رِ فِي لَا تَسْكَنْتُ لَا مِخْزَنْ وَلَا فِي لَأَنْتَقَانَ ۚ إِلَّا أَنْ يُقَيِّدَ بِزَمَنِ فَبِيضِيَّهِ إِ وَ بِاسْتِحْدَاقِ بَعْضِ الدُّ بْنِ أَوْ ظُهُورِ عَيْبِهِ بَعْدَ ٱلْأَحِلَ وَبَهِبَتِهِ لَهُ أَوْ حَفْعِ قَرَ بِبِ مِنْهُ ۚ قَإِنْ مِنْ مَالِهِ أَوْ شَهَادَةٍ بِبَيِّنَةً إِبَالْقَضَاء فِي لَأَقْضِهِنَّكَ لِأُ جَلِ كَذَا أَوْ بِمَدَمِ قَضَاء فِي غَدِ فِي لأَقْضَيَنْكَ غَداً بَوْمَ الْجُنْمَةِ وَلَيْسَ يَوْمَ الْجُمْمَةِ وَلَهُ كَيْلَةٌ وَيَوْمُ فِي رَأْسِ الشَّهْرِ أَوْ عِنْدَ رَأْ سِهِ أَوْ إِذَا اسْتَهَلَّ أَوْ عِنْدِ انْسِلاَخِهِ أَوْ إِذَا انْسِلَخَ أَوْ لِاسْبَلْالِهِ وَإِلَى رَمَضَانَ أَوْ إِلَى أَسْمِ لَا لِهِ فَشَمْهَانَ وَبِهِمَلُ النَّوْبِ قِيَاءَ أُوْعِمَامَةً أُو إِنَّزَرَ بِهِ أَوْ عَلَى كَيْفِهِ فِي لاَ أَلْبَسَهُ وَبِدُخُولِهِ مِنْ بَابِ عُبِرَ فِي لاَ أَدْخُلُ مِنْهُ إِنْ كُمْ كَلَّوَهُ وَمِنْهُ وَبِالْ خَلِهِ مِنْ مَدْ فُوعٍ لِوَلَدِهِ أَوْ عَبْدِهِ فِي لاَ آكُلُ لَهُ طَمَاماً إِنْ كَانَتْ نَفْقَهُ أَلُولَهِ عَلَيْهِ وَبِقَوْلِهِ أَذْ عَبِي إِثْرَ لاَ كُلِّمْتُكِ حَتَّى تَفْعَلِي كَانَتْ نَفْقَهُ أَلُولَهِ عَلَيْهِ وَبِقَوْلِهِ أَذْ عَبِي إِثْرَ لاَ كُلِّمْتُكِ حَتَّى تَفْعَلِي وَبِالْإِقَالَةِ فِي لاَ بُرْوكُ مِنْ حَقِّهِ شَيْئاً إِنْ لَمْ ثَفِ وَبِنَرْ كِهَا عَالِماً فِي لاَ غَلَافُ لاَ غَلَافُ لاَ غَلَافُ كَا اللهَ عَلَيْهِ بِغِلافِ لاَ يَأْذَنُ كَمَا لَا فِي لاَ بِمِتُ لِلاَ فِي لاَ بِنَا أَنْ اللهُ عَلَى مَا أَذِنَ لَمَا فِيهِ بِغِلافِ لاَ يَأْذَنُ كَمَا لَكُ مُو لَى مَنْ اللهُ عَلَى مَا أَذِنَ أَلْهُ وَلَا بَعْتُ اللهُ عَلَى مَا أَذِنَ أَلْهُ وَالْمَعْ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْ وَالْمَعْ مَا أَوْلَ اللهُ عَلَى مَا أَذِنَ أَلْهُ وَالْمَعْ مَا أَوْلَ اللهُ عَلَى مَا أَوْلَ لَهُ اللّهُ مَا أَنْ كَالَةً عَلَى مَا أَوْلَ لَهُ مَا أَنْ كَاللّهُ عَلَى مَا أَوْلَ لَا فَتَهَا إِلَا أَنْ كَاللّهُ مَا أَنْ كَاللّهُ عَلَى مَا أَوْلَ لَكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَالِهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَالِهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا الللّهُ اللّهُ عَلَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ ا

أُو السُّمَى وَالرُّجُوعِ إِنْ رَكِبَ كَثِيراً بِحَسَبِ الْبَسَافَةِ أَوْ الْمَهَاسِكِ لِنَحْوِ الْمِصْرِيُّ فَيَمْشِي مَا رَكِبَ إِنْ عَلِمَهُ وَإِلاَّ فَالْجِيمُ فِي مِثْلِ مَا تُعَنَّينَ أَوُّلاً وَإِلاَّ فَلَهُ الْمُخَالَفَةُ إِنْ ظَلَّ الْقُدْرَةَ حِبْنَ خُرُوجِهِ وَإِلاًّ مَشَى مَقْدُورَهُ فَقَطْ إِلاَّ إِنْ قَلَّ أَوْ بَعُدَ جِدًّا كَأْفُرِ بِقِيٍّ كَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ وَهَدْى إِنِّي ٱلْجَمِيعِ إِلاَّ فِيمَنْ رَكِبَ الْمَنَاسِكَ أَوِ الْإِفَاضَةَ فَمَيْدُوبَ ﴿ كَمَأْ خِيرِهِ لِرُجُوعِهِ وَلاَ يُفِيدُهُ مَشَى الجَّهِمِ وَإِنْ فَسَدَ أَتَمَّهُ وَمَشَى فِي قَضَائِهِ مِنَ الْمِيقَاتِ وَإِنْ فَاتَهُ تَحَلَّلَ بِمُمْرَةٍ وَرَكِبَ فِي قَضَائِهِ وَعَلَى ﴿ الضُّرُورَةِ إِنْ أَطْلَقَ جَعَالَهُ فِي مُحْرَةٍ ثُمَّ أَيْجُ مِنْ عَامِهِ وَوَجَبَ تَمْجِيلُ الْإِحْرَامِ فِي أَنَا نَحْرِمْ أَوْ أَحْرَمَ إِنْ قَيَّهَ بِوَقْتِ أَوْ مَكَانِ كَالْمُمَرَةِ إِنْ أَطْلَقَ وَوَجَدَ رُفْقَةً لَا الْحُجِّ فَلِأَشْهُرُ هِ إِنْ كَانَ يَصِلَ وَإِلاَّ فَالْوَقْتُ الَّذِي يَصِــلُ فِيهِ وَآخِرُهُ فِي الْمَشْيِ لِلْمِقَاتِ وَإِلاًّ يَلْزَمُ بِيُمَاحِرٍ أَوْ مَكُوُومٍ وَلاَ بِمَالِي فِي الْكَمْبَةِ أَوْ بَابِهَا أَوْ هَدْي لِغَبْرِ مَكَّةً أَوْ مَالِ فَلَانِ إِلاَّ أَنْ يَنُويَ إِنْ مَلَكُنَّهُ كَمَـٰ لَيٌّ نَحْرُ فُلَانٌ إِنْ لَمْ يَلْفَظُ وِالْهَدْيِ أَوْ يَنْوِهِ أَوْ يَذْ كُرُ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ فَهَدْ لَ لَا الْحُمَاء أَوِ الْحُبُورِ بَلْ بَمْشِي مُنْتَعِلاً وَنُدِبَ هَدْيٌ وَلَنَى عَلَى الْمَسِيرِ أَوِ الذَّمَابِ أَوِ الرُّ كُوبِ لِلَـكَةَ إِنْ لَمْ يَقْصِيدُ نُسُكًا ۖ فَبَرْ كَبُ وَمُطْلَقُ الْمَشْيِ كَمَلَى مَشْيُ لِمَسْجِدِ إِلاَّ الْقَرِيبَ جِدًّا فَقَوْلاَنِ أَوْ لِلْمَدِينَةِ أَوْ أَ يُلَةً إِنْ كَمْ يُبِنُو صَلاَّةً أَوْ صَوْمًا بِمَشْجِهُ بَهِمَا أَوْ يُسَمِّرِمَا فَبَرْ كَبُّ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بِالْأَفْضَلِ وَالْهَدِينَةُ أَفْضِلُ فَمَكَّةً .

الإباب) الجِنْهَادُ في سَهِيلِ اللهِ كُلُّ سَنَةً كَا قَامَةِ الْمَوْسِمِ فَرْضُ

وَكُفَايَةً عَلَى الْمُمَلِّفِ الْخُرِّ الذَّكَرِ الْفَادِرِ كَالْفَيَامِ بِمُلُومِ الشَّرِيمَةِ وَالْفَتْوَى وَالْقَضَاء وَالْإِمَامَةِ وَدَفْمِ الضَّرَدِ عَنِ الْمُسْلِمِينَ وَالْأَمْرِ بِالْمَوْرُوفِ وَالنَّهِي عَنِ الْمُفْكَرِ وَالنَّهُمَادَةِ وَالْحِرْفِ الْمُومَّةِ وَتَجُوبِذِ الْمَيَّتِ وَالصَّلاَةُ عَلَيْهِ وَفَكُّ الْأُسِيرِ وَتَعَـَّيْنَ بِتَعْيِينِ الْإِمَامِ وَبِفَجَّا ۚ الْفَدُّو ۗ تحلَّةً قَوْمٍ وَعَلَى مَنْ يِقُرْ بِهِمْ إِنْ عَجَزُ وَا وَإِنِ امْرَأَةً أُو رَقِيفاً وَدُعُوا لِالإسلامِ وَ إِلاَّ فَالْجُزْ يَهُ عَمَلُ أَنْ وَإِلاَّ قُونِلُوا وَقُتِلُوا إِلاَّ الْمَرْ أَهَ وَالصَّبِيُّ إِلاَّ إِذَا عَانَلاَ قِيَالَ الرَّجَالِ أَوْ قَتَلاَ وَالزَّمِنَ وِالْأَعْنِ وَالْمَمْثُورَ وَالْفَانِي وَالرَّاهِبَ الْمُنْعَزِلَ بِلاَ رَأْي وَاسْتَنْفُرَ قَاتِلُهُمْ وَتَرَكَ لَهُمُ الْسَكِفَابَةَ وَلَوْ مِنْ مَال الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ حِبْرُوا فَقِيمَهُمْ وَالرَّاهِبُ وَالرَّاهِبَةُ حُرَّانِ بِأَكَةٍ وَقَطْمٍ مَاء وَ بِنَارِ إِنْ لَمْ يُمَكِنْ غَيْرُهُا وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ مُسْلِمٌ إِلاَّ بِالْحِصْنِ مَعَ ذُرًّا يَّةٍ وَنِسَاءً فَبِغَبْرِهِمَا فَإِنْ تَنْرَّسُوا بِهِمْ نُركوا إِلَّا لِشَدَّةٍ خَوْفٍ وِيمُسْلِمٍ قَصَدَ غَنْيرَهُ إِلَّا لِخَوْفِ عَلَى أَكْثَرُ ٱلْمُسْلِمِينَ وَحَرُمَ فِرَ الْ إِنْ بَلَغَ الْمُسْلِمُونَ النَّصْفَ وَلَمْ يَبْلُغُوا أَنْنَى عَشَرَ أَلْفَا إِلا مُتَحَرُّ فَا لِقِتَالِ أَوْ مُتَحَرِّزاً إِلَى فِنْةٍ إِنْ خَافَ وَالْمُثْلَةُ وَخُلُ رأْسٍ لِبَلَدِ أَوْ وَالْ وَسَفَرْ ، يُصْحَفُ لِأَرْضُومٍ كَأَمْرُ أَوْ إِلاَّ فِي جَيْشِ أَمْنِ وَخِيَانَةُ أُسِيرِ ٱلْتُمْنِ طَائِماً ولَوْ عَلَى نَفْسِهِ وَالْغُلُولُ وَأَدُّبَ إِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِ وَحُدَّزَانٍ وَسَارِقُ إِنْ حِيزَ الْمَغْنَمُ وَجَازَ أَخْذُ لْمُحْتَاج نَمْلًا وَحِزَامًا وطَمَامًا وَنَحْوَهَا وَإِنْ نَمَمًا كَنُمُوْبٍ وَسِلاحٍ ودَابَّةٍ إِنْ قَصَدَ الرَّدُّ ورَدٌّ مَا فَضَلَ إِنْ كَثُرَ ۖ فَانْ تَعَذَّرَ تَصَدُّقَ بِهِ وَ الْمُبَادَلَةُ فِيهِ وَإِنْ بِطِمَامٍ رِبَوِيٍّ وَالنَّخْرِيبُ ۖ وَٱلْحَرْقُ وَقَطَّعُ النَّخْلِ

وَ فَهُحُ حَيَوانِ وَعَرْ قَبَتُهُ وَ إِنْلَافُ أَمْتِهَةً عَجَزَ عَنْ خَلْهَا إِنْ أَنْسَكَى أَوْ لَمْ يُرْجَ وَوَكُمْ الْمِيدِ خَلِيلَتَهُ إِنْ قَلِمَ سَلاَمَتَهَا وَالاِحْتِجَاجُ عَلَيْهِمْ بِقُرْآنِ وَ بَعْثِ كِتَابٍ فِيهِ كَالَابَةِ وَ إِنْدَامُ الرَّجُلِ عَلَى كَثِيرٍ وَانْتَقِالُ ۗ مِنْ سَلَبَ مُوْتِ لَآخُرَ وَوَجَبَ إِنْ رُجِيَ حَيَاةٌ أَوْ طُولُهَا وَ لِلْإِمَامِ الْأَمَانُ لِمُصْلَحَةً مُعْلَقًا كَغَرْهِ إِنْ كَانَ مُمَايِّزًا طَائِماً مُسْلِماً وَلَوْ تَمْبِيًّا أَوِ امْرَأَةً أَوْ وَقِيقًا أَوْ خَارِجًا عَنِ الْإِمَامِ وَأَمْنِي دُونَ إِقْلِيمِي قَبْلَ الْفَقْحِ وَإِلَّا نَظُرَ الْامَامُ وَوَجَبَ الْوَفَاهِ بِهِ وَسَقَطَ بِهِ الْقَتْلُ وَإِنْ مِنْ خَيْرِ ٱلْامَامِ بَعْلَدَ الْفَتْحِ فَهَنْظُرُ ۚ فِي غَيْرِهِ بِلَفْظِ أَوْ إِشَارَةٍ مُفْهِمَةً وَكُو ْظُنَّةُ حَرْيَ ۚ فَجَّا أَوْ نَهَى أَلَامَامُ النَّاسَ عَنْهُ فَعَصُوا أَوْ نَسُوا أَوْ جَمِلُوا أَوْ ظُنَّ إِسْلاَمُهُ أَمْضَى أَوْ رُدًّ لِمَامَنِهِ كَأَنْ أَخِنَا مُقْبِلاً بِأَرْضِهِمْ فَقَالَ جِيْتُ لِأَطْلُبَ الْأَمَانَ أَوْ بَأَرْضِنَا وَقَالَ ظَنَيْتُ أُوْسُكُمْ لاَ تَتَعَرَّضُونَ لِقَاجِرِ أَوْ بَيْنَهُمَا إِلاَّ لِقَرِينَةِ كَذِيهِ وَإِنْ مَاتَ عِنْدَنَا فَمَالُهُ لِوَارِثِهِ إِنْ كَانَ مَمَهُ وَإِلَّا أَرْسُلِ لَهُ إِنْ دَخَلَ عَلَى التَّجْبِيزِ وَلَمْ تَطُلُ إِقَامَتُهُ ۖ وَإِلاَّ فَفَيْ ۚ وَأَنْتُرْعَ مِنِهُ مَا سُرِقَ ثُمَّ عِيدَ بِهِ وَالْأَحْرَ ارُ الْسُلِيمُونَ وَمَلَت وإسْلاً مِه عَبْرَهُمَا وَوُ قِفْتِ الْأَرْضُ غَيرَ الْمَوَاتِ كَمِصْرَ والشَّأْمِ وَالْمَرَاقِ وَنُحْسَ عَيْرُهَا فَخَرَاجُهَا وَالْخُمْسُ وَالْجِزْيَةُ وَعُشْرُ أَهْلِ الدِّمَّةِ ومَا يُجْلَتْ أَرْ بَالُهُ ۚ وَتَرَكَمُ مُبِّتُم لاَ وَارِثَ لَهُ لاِّلِهِ عَلَيْهِ الصِّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَلِمُسَالِح الْسُلِمِينَ مِنْ جِهَادٍ وَقَضَاء دَبْنِ مُعْشَرٍ وَتَجْهِبْزِ مَيْتٍ وَإِعَالَةِ لَحْتَاجٍ مِنْ أَهْلِ ۚ العِسْلِمِ وَغَيْرِهِمْ وَمَسَاجِدَ وَقَنَاطِرَ وَنَعُوهَا وَالنَّظَرُ لِلْإِمَامِ وَلَهُ النَّفَقَةُ مِنْهُ عَلَى عِمَالِهِ بِالمَعْرُوفِ وَبُدِي، مِنْ فِيهِمُ الْمَالُ ونَظَرَ فِي الْأَسْرَى بِمَنْ أَوْ فِدَاء أَوْ جِزْبَةٍ أَوْ قَتْلِ أَوِ اَسْيَرْ قَانِ وَنَفَّلَ مِنَ الْخُسْرِ لِمُسْاحَةً وَلاَ يَجُوزُ قَبْلَ ٱنْقِضَاء الْقِتالِ مَنْ قَتْلَ قَتِيلاً فَلَهُ سَلُّبُهُ وَمَضَى إِنْ لَمْ أَيْبِطِلْهُ قَبْلَ حَوْزِ الْمُغْدَمِ وَلِسَلِمٍ فَقَطْ سَلَبُ الْفَتِيدَ وَإِنْ كَمْ يَسْمَع أَوْ تَمَدُّدَ إِنْ لَمْ 'يُمِينَ قَاتِلاً وَإِلاَّ فَالْأُولُ وَلَمْ كِكُنْ لِكَامْرَأُمْ إِلَّا إِنْ قَاتَلَتْ كَالْإِمَامِ إِنْ لَمْ يَقُلُ مِنْكُمْ وَكُمْ يَغُمَّ نَفْسَهُ وَقَسْمُ الْأَرْبَعَةِ الْأُخَاسِ لِلْهُ كُورُ مُسْلِمِ حُرْرٍ عَاقِلِ حَاضِرِ كَتَاجِرٍ وَأَجِيرٍ إِنْ فَاتِلاً أُوْخَرَجًا بِنِيَّتِهِ وَصَهِي إِنْ أَطَاقَهُ وَأَجِزَو قَاتَلَ لأَضِدُهُمُ كَنَيَّتَ قَبْلَ اللَّمَاءُ وَأَعْلَى وَأَشَلَّ وَأَتْمَاعَ إِلاَّ لِتَدْ بِيرِ وَمُتَخَاَّفٍ لِخَاجَةٍ إِلَّا أَنْ بَتَمَلَقَ بِالجَيْش عَلَافِ صَالَ وَإِن إِلَّاضِيَا وَمَر يَضِي شَهِدَ وَفَرَّسِ رَهِيمِن وَالْفَرَسِ سَهْمَانَ وَإِنْ لَمْ يُسْهُمْ لِرَاكِيهِ كَمَنْهُ وَإِنْ لِسَفِيفَةِ أُوْ بِرِ ذُوناً وهَجِيناً وصَغِيراً ` بَقْدِرُ بِهَا عَلَى الْـكُرُ وَالْفَرِ وَالْمُسْتَنَةُ لِلْجِيْشِ كَالْجَيْشِ وَإِلاًّ قَلَهُ مَاغَنِمَهُ وَخُسَ مُسْلِمٌ وَلَوْ عَبْدًا لا ذِئِّي وَالشَّانُ الفَّسْمُ بِمِلَدِهِ ۚ وَأَخَذَ مُمَّايِنِ وَإِنْ ذِيْنِيًّا مَا عُرِفَ لَهُ قَبْلَهُ بَجًّانًّا وَخَلَ لَهُ إِنْ كَانَ أَحْسَنَ وَحَلَفَ أَنَّهُ عَلَى مِلْكِهِ وَلاَ يَمْضِي قَسْمُهُ وَبَعْدَهُ بِقِيمِتِهِ أَوْ تَمَنِّهِ وَبِالْأُوَّلِ إِنْ تَعَدَّدَ ۚ وَإِنْ جُهِلَ قُدِيمَ وَعَلَى الآخِذِ إِنْ عَلِمَ بِرَبِّهِ تَوْكُ تَصَرُّف لِيُخَارِّنُ فَانْ تَصَرُّفَ بِكَاسْتِيلاً دِ مَفَى كَا لَمُشْتَرِى مِنْ خُرْبِيِّ إِنْ لَمْ يَأْخُذُهُ عَلَى أَنْ يَرُدُّهُ لَهُ وَيُلْسُلُمِ أَوْ ذُمِّيَّ أَخَذُ مَاوَهَبُوهُ بِدَراهِمْ بَجَّاناً وَمَاعَاوَضُوا عَلَيْهِ وِالْمُوَضِ إِنْ لَمْ 'بَسِعْ وَإِلاًّ مَضَى وَلِرَ بَّهِ النَّمَنُ أَوِ الرَّبْحُ وَمَافُدى مِنْ كَالَمِيُّ بِالْفَدَاءِ إِنْ لَمْ ۖ بَأَخَذُهُ لِيَتَمَلُّكُهُ وَلَمْ ۚ يَكُنْ خَلَاصُهُ ۚ إِلاَّ بِهِ وَعَبْدُ الْحُرْثِيُّ يَسْلَمُ حُرُّ إِنْ فَرَّ إِلَيْنَا أَوْ آقِيَ حَتَّى غُنِمَ قَبْلَ إِسْلاَمِ

سُمَّادِهِ وَأَلَا فَرَّقَ لَهُ وَهَدَمَ السَّبِيُ لِنَكَأَحَهُمْ وَعَلَيْهَا الْاِسْتِبْرَاهِ إِلاَّ أَنْ تُسْبَى وتَسَلَمَ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ .

﴿ فَصَلْ ﴾ الجَزْيَةُ مَالَ بَضْرِ بُهُ الْامَامُ عَلَى كَافِرٍ ذَكَرُ حُرٍّ مُكَنَّفٍ قَادِرٍ مُخَالِطٍ يَضِحُ سِبَاوُهُ لَمْ يُمْتِيْهُ مُسْلِمٌ لِاسْتِقْرَارِهِ آمِناً بِغَيرٍ الْحِجَازِ وَالْبَيْمَنِ وَلَهُمْ الْاِخْتِيَارُ وَإِمَّامَةَ الْأَيَّامِ لِلْصَالِحِيمُ عَلَى الْعَدوِي أَرْ بَمَةُ دَنَا نِيرَ أَوْ أَرْ بَهُونَ دِرْهُمَا كُلِّ سَقَةٍ تُوْخَذُ ٱخْرُهَا وَلا يُزْ اَدُ والْفَفَيرُ بِوُسْمِهِ وَعَلَى الصُّلْحِيُّ مَا شُرِطَ مِمَّا رَضِيَ فِهِ الْإِمَامُ وإنْ أَطْلُقَ فَكَالْمَنْوِيِّ مَعَ الْإِهَانَةِ وِالصَّفَارِ وَمَقَطَتَا بِالْاسْلَامِ وَالْمُنْوِيُّ حُرٌّ وَإِنْ مَاتَ أَوْ أَسْلَمَ فَالْأَرْضُ فَقَطْ لِلْمُسْلِمِينَ كَمَالِهِ إِنْ لَمْ يَسكُنْ لَهُ وارثُ وَ أَرْضُ الصُّلْحِيُّ لَهُ مِلْكُمَّا وَلَوْ أَسْلَمَ فَانْ مَاتَ وَرِثُوهَا فَانْ لَمْ يَكُنْ وَ ارِثْ فَلَهُمْ ۚ إِنْ أَجْمِلَتْ جَزِّيتُهُمْ عَلَمْهُما وَعَلَى الرِّقَابِ كَبَقِيَّةٍ مَا لِمِيم وَإِلاَّ فَلِلْمُسْلِمِينَ وَحَمِنَهُمْ فَوَصِيَّةُهُمْ فِي الثُّلُثِ وَلَيْسَ لِمُنُوى إِحْدَاثُ كَنييسَة وَلاَ رِمْ مُنْهَدِم إِلاَّ إِنْ شَرَطَ ورَفِي الْامَامُ وَللصَّلْحِيُّ ذَلكِ فِي غَـْيْرِ مَا أَخْتَطَّهُ الْمُسْلِمُونَ اللَّهِ لِمَفْسِدَة أَعْظَمَ وَمُنْمِعَ رُ كُوبُ خَيْلِ وَبِهَالِ وَشُرُوجٍ وَ بَرَ اذْعَ نَا بِيسَةٍ وَجَادَّةٍ طَرِيقَ الا لِخُلُوِّهَاوَأَلْزُمَ بِلْبُس يُمْيَزُهُ وَعُزِّرَ لِلطَّهَارَ السُّكْرِ ومُمْتَقَدِهِ وَ بَسْطِ لِسَانِهِ وَأَرْبِيقَتِ الْخَمْرَةُ وَ كُسِرَ النَّاةُوسُ وَأَنْتَقَضَ عَهْدُهُ ۚ فِقَالَ لِمَامَّةِ الْمُسلِمِينَ وَمَنْعَ الْجُزْيَةِ وَ مَرْ دُ عَلَى الْأَحْكَامِ وَغَصْبِ خُرَّةً مُسْلِمَةً وَغُرُ وَرِهَا وَتَطَلُّمِهِ عَلَى عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَسَبُّ نَبِي مِمَّا لَمْ يَدَكُفُرُ بِهِ كُلِّيسَ بِنبِي أَوْ لَمْ أَيْرُ مْكُ أُو ۚ لَمْ ۚ أَيْنَزُلُ عَلَيْهِ قُرْ آَنَ أَو ۚ تَفَوَّلُهُ وَتَعَّينَ ۖ قَتْلُهُ فِي السَّبِّ انْ لَمْ يُسْلِمْ وَإِنْ خَرَجَ لِدَارِ الْحَرْبِ نَاقِضاً وَأَخِذَ لِيَسْتَرِقَ إِنْ لَمْ يُظَلَّمُ وَالْحِذَ مِنْ ثُمَّا رَحِمْ وَلَوْ أُرِقًاء وَصِلْبَية عُشْرُ ثَمَنِ مَا بَاعُوهُ مِمَّا قَدِمُوا بِدِ مِنْ أَفَى إِلَى آخَرَ وَعُشْرُ عَرْضِ أَشْتَرَوهُ بِمَانِي أَوْ عَرْضِ قَدِمُوا بِهِا وَلِو أَخْتَلَاهُوا فِي السَّنَةِ مِرَاراً فَلَوْ اشْتَرَوا بِإِقْلِيمٍ وَبَاعُوا بِآخَرَ أَخِذَ مَنْهُمْ عِنْدَ كَلَ اللَّهِ بِأَقْلِيمِهِمْ إِلاَّ الطَّمَامَ بِالْحُرْمَيْنِ فَقَطْ فَيصِفُ عُشْرِ مِنْهُمْ عِنْدَ كَلَ اللَّهِ بِأَقْلِيمِهِمْ إِلاَّ الطَّمَامَ بِالْحُرْمَيْنِ فَقَطْ فَيصِفُ عُشْرِ مِنْهُمْ عَنْدُ مَنْ تُحَلِّم الْحُرْ بَيِّينَ النَّازِلِينَ بِأَمَانِ عُشْرُ مَا قَدِمُوا بِهِ إِلاَّ مَنْ مُعْمَلًا وَلَا بُعْرَا الْحُرْ بَيِّينَ النَّازِلِينَ بِأَمَانِ عُشْرُ مَا قَدِمُوا بِهِ إِلاَّ مَنْ نَجَارُ الْحُرْ بِقِينَ النَّازِلِينَ بِأَمَانٍ عُشْرُ مَا قَدِمُوا بِهِ إِلاَّ مِنْ مُعْرَا لَكُو مُنْ أَنْ مُنْ أَلَا فَي اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ وَكُفُوا لِلاَ فَى آخِرَ وَالْإِجْمَاعُ حُرْمَةُ الْأَخْذِ مِنَ النَّالِينِ فَالْمُ الْمُسْلِمِينَ وَكُفُوا لِلاَقْ لَمْ الْحُرْمَة وَالْمُؤْمِ عُلَا اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ وَكُفُوا لِلا فَى آخِرَ وَالْإِجْمَاعُ حُرْمَةُ الْأَخْذِ مِنَ الشَّامِينَ وَكُفُوا مِنْ النَّالِيمِ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ وَكُفُوا لِلْمُوالِيمِ اللَّهُ الْمُعْلِمِينَ وَكُفُوا لِلْمُ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ وَكُفُوا لِهُ الْعُلَامِينَ وَكُوا لِلْهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمِينَ وَكُوا لِلْالْعُلَامِ اللَّهُ الْمُسْلِمُونِ وَكُومُوا لِلْمُ الْمُعْمِينَا وَلَا اللّهُ الْمُعْلِمِينَ وَكُومُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَمِينَ وَالْمُوالِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ الللّهُ اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْرَامُ الْمُعْلِمِ اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُعْمِلِهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُعْلَمُ اللّهُ الْمُعْمِلُوا اللّهُ الْمُعْمِلِينَا اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُعْمَالِمُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللّهِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُعْمِلِهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْمِلِهِ الْمُعْمُ اللْمُؤْمُ الْمُ

(باب ) الْمُسَابَقةُ بَجَائِزَة بَجِعَلْ فِي الْخَيْلُ وَالْإِبِلِ وَبَيْنَهُمَا وَفِي السَّهِمِ إِنْ صَحَّ بَيْعَهُ وَعَدَدُ الْإِصَابَةِ وَانْ صَحَّ بَيْعَهُ وَعَدَدُ الْإِصَابَةِ وَانْ صَحَّ بَيْعَهُ وَعَمَا وَلَوْمَتُ بِالْفَقْدِ وَأَخْرَجَهُ مُقَبَرِّع لِياْخُدَهُ السَّابِي أَوْ أَحَدُهُمَا وَنَوْعَهَا وَلِا مَنْ مَضَرَ لاَ إِنْ خَرَجًا لِياْخُدَهُ السَّابِي أَوْ أَحَدُهُمَا وَإِنْ سَبَقَهُ وَإِنْ عَرَضَ لِلسِّهِم عَارِضُ أَوْ أَحَدُهُ السَّابِي وَعَلَى إِنْ أَمْكُنَ سَبْقَهُ وَإِنْ عَرَضَ لِلسِّهِم عَارِضُ أَوْ أَنْكَسَرَ أَوْ وَلَوْ بَعِمَا لِللّهُمْ عَارِضُ أَوْ أَنْكَسَرَ أَوْ لِلْفَرَسُ ضَرْبٌ بِوَجْهِ فَعَاقَهُ أَوْ نَزْعُ سُوطٍ لَمْ بَكُنْ مَسْبُوقًا بِخِلَافِ ضَاعَةُ أَوْ نَزْعُ سُوطٍ لَمْ بَكُنْ مَسْبُوقًا بِخِلَافِ ضَعَاعِهِ أَوْ قَطْعِ لِجَامٍ أَوْ أَحْرَنَ الْفَرْسُ وَجَازَتْ بِغَبْرِهِ مَطْلَقالًا إِنْ صَحَ الْفَرْسُ وَعَالَقَهُ أَوْ أَحْرَنَ الْفَرْسُ وَجَازَتْ بِغَبْرِهِ مَطْلَقالًا إِنْ صَحَ الْفَرْسُ وَجَازَتْ بِغَبْرِهِ مَطْلَقالًا إِنْ صَحَ الْفَرْسُ وَمَاقِهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَالَهُ مَا اللّهُ عَمَالَهُ وَعَلَى اللّهُ عَمَالَهُ وَعَلَى اللّهُ عَمَالُهُ وَاللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ عَمَالَهُ اللّهُ عَمَالَهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ عَمَالُهُ وَمُ اللّهُ عَمَالَهُ اللّهُ عَمَالَهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ عَمَالَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ ال

( باب ) نُدِبَ النِّكَامُ وَهُوَ عَقْدٌ لِحِلِّ تَمَثَّمُ يَأَلَّى عَـْدِرَ عَوْرَمٍ وَبَحُوسِيَّةِ وَأَمَةٍ كِتَالِيَةٍ بِصِيفَةٍ لِقَادِرٍ مُحْتَاجٍ أَوْ رَاجٍ أَسْلاً فَرْ كُنُهُ وَلِيُّ وَعَلَ وَصِيفَةٌ وَصِيْحَتُهُ بِصِدَانِي وشَهَادَةٍ عَدْلَتُهُ مِنْ فَسُيرَ

الْولِيِّ وإنْ بَمْدَ الْمَقَدْرِ فَيَتْمُسْخُ إِنْ دَخَلَا بِلاَهُ وَحُدًّا إِنْ وَطِيءَ إِلاَّ أَنْ فَشَا بِكَدُفٍّ وَ لَوْ عِلْماً وَ نُدِبَ خُطُّبَةٌ بِغِطْبَةً وَقَقْدٌ وَتَقْلِيلُهَا وَ إِعْلاَنُهُ وَتَغَوِيضُ الْوَلَى الْمُقَادَ لِفَا ضِلْ وَتَهْمُنْنَةٌ وَدُعَاءُ لَهُمَا وَالْإِشْهَادُ عِنْدَ الْمُقَدِ وَذِكُورُ الصَّدَاقِ وَحُلُولُهُ وَنَظَرُ وَجَوْمِا وَكَنَّهُمَا قَبْلَهُ بِعِلْمٍ وَنِكَاحُ بِكُمْ وَحَلَّ لَهُمَا حَتَّى نَظَرَ الْفَرْجِ كَالْمِلْكِ وَتَمَثُّعُ بِغَنْدِ دُبُرٍ وَحَرُمَ خِطْبَةً ﴿ الرَّا كِنَةِ لِغَبْرِ فَاسِقٍ كَالْسَوْمِ بَعْدَهُ وَفَسَيْحٌ قَبْلَ الدُّخُولِ وَصَرِيحُ خَطْبَةُ مُعْتَدَّةٍ ومُوَاعَدَتُهَا كَوَلِيُّهَا كَمُسْقَةً إِلَّةٍ وَإِنْ مِنْ زِنَّا وَتَأْبِّدَ تَحْرِيمُهَا بِوَطْء نِسَكَاحٍ وَلَوْ بَهْدَهُمَا أَوْ مُقَدَّمِتِهِ أَوْ وَطَوْ بِشُبْهَةٍ إَفِيهِمَا بِوَ طَهْ مِلْكُ أَوْ شُهُمْ يَعِهِ فِيهَا إِنْ كَانَتِ الْفُدَّةُ أُو الْإِسْتِبْرَاءِ مِنْ غَنْدِهِ وَ إِلاَّ فَلَا كَالْمِقْدِ أَوِ الزُّنَا أَوْ "وَطْءِ مِلْكِ أَوْ شُبْهَتِهِ فِي السِّيْبِرَاءِ وَجَازَ التَّعْرِيضُ وَ الْإِهْدَاهِ فِيهَا وَذِكُرُ الْمُسَاوِي وَكُرِهَ عِدَّةٌ مِنْ أَحَدِهِمَا وَنَزَوْجُ زَانِيَةٍ وَمُصَرِّحٍ لَمَا بِالْخُطْبَةِ نِبِهَا وَنُدِبَ فِرَاقِهِا وَالصَّيْفَةُ اللَّفْظُ الدَّالُ عَلَيْهِ كَأَنْكَعْتُ وَزَوَّجْتُ وَقَمِلْتُ وَلَزْمَ وَلَوْ بِالْهَزْلِ والْوَ إِنَّ تُجْمَعِرٌ ۗ وَغَيْرُ ۗ فَالْمُجَبِّرَ الْمَا لِكُ وَ لَوْ أَنْكُى إِلاَّ لِضَرَدِ وَ لَوْ مُدُبِّراً أَوْ مُمْتَقَا لِأَجْلِ مَالَمْ بَمْرَضِ السَّيَّهُ أَوْ بِقُرِّبَ ٱلْأَجِلُ وَإِلاَّ فَلاَ كَمُكَاتِب وَمُبْعَضِ وَ كُرِهَ خَبْرُ أَمَّ وَلَدِهِ عَلَى الْأَصَحْ وَجُبِرَ الشُّركاء إِن ِ اتَّفَقُوا فَأْبُ لِلْبَكْرِ وَلَوْ هَانِسًا إِلاَّ رَشَدَهَا أَوْ أَقَامَتْ سَنَةً بِبَيْتِ زَوْجِهَا وَثَيِّبِ صَغُرَتُ أُو ۚ بِزِنَا وَلَو ۚ تَسَكَّرُ ۗ أَو ۗ وَلَدَتْ أَو ۗ بِعَارِضٍ لاَ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ إِنْ هَرَأُ الْحَدُّ وَتَجَمَّنُونَةً إِلاَّ مَنْ تَفِيقُ فَقُلْمُنْظُرُ فَوَ صِيَّةٌ إِنْ قَالِّنَ لَهُ الزَّوْجَ أَوْ أَمْرَ ۗ \* ثَبِّهِ أَوْ بِالنِّـكَأَحِ كَأَنْتَ وَمِيٌّ عَلَيْهَا عَلَى ٱلْأَرْجِجِ وَهُوَ فِي

الثُّيُّبِ كَالَأْبِ ثُمُّ لاَ جَبْرَ عَالِمْهَا ثُرَوَّجَ بَا الْعُ ﴿ إِذْنِهَا إِلاَّ يَنْهِمَةً خِيفَ عَلَيْهَا وَ بَلَغَتْ عَشْرًا وَشُووِرَ الْقَاضِيُّ فَيَأْذَنُ لِوَلِيُّهَا وَ إِلَّا فُسِخَ إِلَّا إِذَا دَخَلَ وَطَالَ بِالسِّينِ أَوْ الْأُولاَدِ وِ الْأُولَى تَقَدِيمُ ابْنِ فَابْنَهُ ۖ فَابْ وَ فَا إِنَّهُ فَجَدُ فَمَمْ فَابْنَهُ فَجَدُ أَبِ فَمَمَّهُ فَأَبْنَهُ وَتَقَدِّيمُ السَّقِيقِ وَ ٱلْأَفْضَلُ وَإِنْ تَنَازَعَ مُنْسَاوُونَ نَظَرَ اللَّا كُمُّ إِنْ كَانَ وَ إِلَّا أَفْرِعَ فَمَوْ كَى أُعْلَى فَمَصَبَتُهُ فَمَوْ لاَّهُ فَمَولَى أَبِيهَا فَمَوْ لَى جِدِّهَا كُذَّ لِكَ فَكَافِلْ ا إِنْ كَانَتْ دَنِيَّةً وَكَفَلَ مَا إِنْشَنْقُ فِيهِ قَالَمًا كُمُ فَمَالَّمَةُ مُسْلِمٍ وَصَحَّ بِالْمَامَةِ فِي دَنِيَّةٍ مَمَّ وُجُودِ خَاصٍّ لَمْ بُجْبِيرْ كَشَرِيفَةٍ إِنْ دَخَلَ وَطَالَ كَالْمُتَمَدِّمِ وَلَمْ يُجْزِ وَإِلَّا فَلْلأَفْرَبِ أَوْ الْحَاكِمِ إِنْ غَابَ الرَّدُّ وَ مِنْ بُعَدَ مَعَ أَقْرَبَ لَمْ بُجْ بِرْ وَإِلَّا فَلَا وَقُسِيحَ أَبَدًا إِلَّا أَنْ بُجِيزَ عَقْدَ مَنْ فَوَّاضَ لَهُ أَمُورَهُ بِبَيِّنَةً فَيَهْضَى إِنْ لَمْ يَبْقُدُ عَلَى الْأُوْجَهِ فَإِنْ فُتِيدَ أَوْ أُسِرَ فَكُمَوْ نِهِ وَإِنْ غَابَ غَيْبُةً ۚ بَهِيدَةً كَاإِفْرِيقِيَّةً مِنْ مِصْرَ فَأَخَا كِمْ وَإِنْ لَمْ يَسْفُوطِنْ عَلَى الْأَصَحْ كَفَيْبَةِ الْأَفْرَبِ الثَّلَاثَ وَإِنْ غَابَ كَمَشْرِ لَمْ يُزَوِّجْ حَاكِمْ أُو عَيرُهُ وَفَسِيخَ إِلاَّ إِذَاخِيفَتِ المِطِّر بنُ وَخِيفَ عَلَيْهِا فَكَالْبَمِيدَ وَوَإِذْنُ البِّكْرِ صَنْتُهَا وَنُدِبَ إِعْلاَمُهَا بِهِ فَلَا تُرَوِّجُ إِنْ مُنْهِمَتْ أَوْ نَفَرَتْ لاَ إِنْ ضَحِكَتْ أُوْ بَكَتْ وَالنَّبْبُ تُعْرِبُ كَبِيكُمْ رَشِيدَتُ أَوْ عَضَلَتْ أَوْ زُوِّجَتْ بِمِرْضَ أَوْ بِرِقَ أَوْ بِذِي عَيْبٍ أَوِ افْتِيتَ عَلَيْهَا وَمَحَ الْافْتِياتُ وَلَوْ عَلَى الزُّوْجِ إِنْ قَرُبَ الرَّمْي بَالْقُوْلِ بِلاَ رَدِّ قَنْلَهُ وَبِالْبَلَدِ وَلَمْ يَقْرَ بُهُ حَالَ الْمَقْدِ وَلَمْ بَكُنْ عَلَيْهِما مَمَّا وَشُرُوطُهُ الذُّ كُورَةُ وَالْحَرَّيَّةُ وَوَكَّلْتُ مَالِكَةٌ وَوَصِيةٌ وَمُعْفِقَةٌ

وَإِنْ أَجْنَدِيًّا كَمَبْدِ أُولَى وَإِلاَّ فُسِيخَ أَبْدًا وَالْبَاذُعُ وَالْمَثَلُ وَٱلْإِسْلاَمُ فِي الْمُسْلِمَةِ وَالْخُلُواْ مِنْ ٱلْإِحْرَامِ لاَ الْعَدَالَةُ وَالرُّشْدُ ۖ فَبْزَوْجُ السَّفِيهُ ذُو الرَّأْيِ وَإِذْنِ وَلَيَّةٍ وَ إِلاَّ نَظَرَ الْوَلِيُّ بِخِلاَفِ الْمَشْتُوهِ وَالسَّكَافِرِ لِمُسْلم وَإِنْ زَوْجَ مُسْلَمٌ لِكَأْفِرِ ثُمْرِكَ وَصَحَّ نَوْكِيلُ زَوْجِ الجُمِيعِ إِلَّا الْمُحْرِمَ وَالْمَنْتُوهَ لَا تَوْكِيلُ وَلِيَّ أَمْرَأَةٍ إِلاَّمِيْلُهُ ۖ وَالْمَحَلُّ الزُّوْجُ وَالزُّوجَةَ وَشَرْطُهُما عَدَمُ الْاكْرَاهِ وَالْمَرَضِ والْمَحْرَمِيَّةِ وَالْانْسَكَالِ وَالْاحْرَامِ فَهُو َ مَا نِسَعْ مِنْ أَحَدِ النَّلاَئَةِ وَشَرْطُهُ الْاسْلاَمُ وَخُلُوا مِنْ أَرْبَعِ وَشَرْطُهَا الْخُلُو مَنْ ذَوْجٍ وَعِدَّةً عَبْرِهِ خَبْرِ جَوْسِيَّةٍ وأَمَةٍ كَمَتَابِهِةٍ وَعَلَى ٱلْوَلِيُّ الْاجَابَةُ لكُف ورَضِيَتْ بِهِ وِ إِلاَّ كَانَ عَاضِلاً فَيَامُونُهُ الْخَاكِمُ ثُمَّ زُوَّجَ إِلاَّ لِوَجْهِ صَحِيحٍ وَلاَ يَعْضُلُ أَبِ أَوْ وَمِيْ بِرَدُ مُتَـكَرَّرٍ حَيْ يَتَعَنَّقَ وإنْ وَكُلَّمَتُهُ مِمَّنْ أَحَبُّ دُينَ وإِلَّا فَلَهَا ٱلرَّدُّ وَإِن بَمُدَ بِخِلاَفِ الزَّوْجِ فَيَلْزَمُهُ ولَهُ تَزْ وَ مِجْهَا مِنْ نَفْسِهِ إِنْ عَبِنَ ورَضِيت بِهِ وَتُوَلِّى الطَّرَ فَينَ بِبْزُوجْ بْنُك بِكَذَا وَإِنْ أَذِ نَتْ لِوَ لِلَّمْيِنِ فَمَقَدَا فَلِأُوَّلِ إِنْ لَمْ ۚ يَتَلَدَّذْ بِهَا النَّاني غَبْر عَالِمٍ وَإِلاًّ فَهِيَ لَهُ إِنْ لَمْ يَسَكُنْ فِي عِدَّةِ وَفَاةٍ لِأُوَّلِ وَلَمْ يَتَلَّذُذُّ بِهَا الْأُوَّلُ ۚ قَبْلَهُ وَنُسِخَ بِلاَ طَلاَقِ إِنْ عَقَدَا بِزَمَنِ كَنِكاْحِ النَّانِي بِبَيِّنَةً ﴿ هَلَى إِقْرَ ارْهِ قَبْلَ دُخُولِهِ أَنَّهُ ثَانِ لاَ بَعْدَهُ فَبِطَلاقِ كَجَهْلِ الزَّمَنِ وأَعْدَلِيَّة مُتَنَا قِضَتَينِ مُلْفَاةٌ وإِنْ صَدَّقْتَهَا هِيَ وَفُسِخَ يَكَاحُ السَّرِّ إِنْ لَمْ يَدْخُـلُ بِالْمُرْفِ وَهُو َ مَا أُوْمَى الزُّوخِ فِيهِ الشُّهُودَ بِكَتُّمِهِ وَإِنْ مِنْ أَمْرَأُو أَوْ أَيَّاماً وَهُوقِبا وِالشُّهُودُ إِنْ دَخَلاً وَقَبْلَهُ فَتَطَ عَلَى أَنْ لاَ نَاْ تِيهُ شَهَاراً أوْ لَيْلًا أَوْ بِخِيارِ لِأَحَدِهِما أَوْ عَهِرِ إِلَّا خِيَارَ الْمُجْلِسِ أَوْ عَلَى إِنْ لَمْ بَأْتِ

بِالصَّدَاقِ لِكُنْدًا فَلاَ يَكُاحَ إِنْ تَجَاءُ بِهِ وَوَجْهُ شِفَارِ كَكُولٌ مَا فَسَدَ لِصَدَافِهِ أَوْ وَفَعَ مَلَى شَرْطٍ يُنَافِضُ كَأَنْ لاَ يَقْسِمَ أَوْ يُوْثِرَ عَلَيْهَا أَوْ نَفَقَةُ ٱلْمَحْجُورِ عَلَى ولِيِّهِ أَوْ عَلَيْهَا وَأَلْغَى وَمُطْلَقَاً فِي غَــــبِر مَا مَرَ كَالنُّهُ كَاحِ لِأَجَلِ إِلَّا يَمَرَضِ فَللصِّحَّةِ وَهُوَ طَلاقٌ إِنْ أَخْتَلَهَا فِيهِ كَشْفِارٍ وَإِنْسَكَاحٍ كَالْمَبْدِ وَالْمَرْأَةِ وَالتَّعْرِيمِ بِهِ كَالْشَحِيسَجُ وَفِيهِ الْإِرْثُ إِلاَّ نِـكَاحَ الْمَرِيضِ بِخِلاَفِ الْمُثَمَّقِ عَلَى فَسَادٍهِ كَالْحَاسَةِ وَالنَّحْرِيمُ فِيهِ بِالنَّلَدُّذِ وَمَا نُسِيخَ بَمْدَهُ فَفِيهِ الْمُسَكَّى إِنْ كَانَ وَحَلَّ وَإِلَّا نَصَدَاقُ الْمِثْلِ وَلاَ شَيْءٍ بِالْفَسْخِ قَبْلَهُ إِلاَّ فِي نِسْكَاحِ ِ الدُّرْ هِمَانِنِ أَوْ دَعُواهُ الرُّضَاعَ فَأَنْسَكُرَتْ وَطَلاَقُهُ كَالْفَسْخِ وَتُعَاضُ الْمُتَلَذَّذُ بِهَا وَلِوَلِيِّ صَفِيرٍ فَسَخُ عَقْدِهِ فَلاَ مَهْرَ وَلاَ عِدَّةً وَلِلسَّيِّدِ رَدُّ نِكَاحِ عَبْدِهِ بِطَلْقَةً فَنَطْ وَهِيَ بَائِنَةٌ لِمَنْ لَمْ بَيِعْهُ أَوْ يُعْقِعُهُ وَلَهَا رُبُعُ دِينَارِ إِنْ دَخَلَ بِهِمَا وَأَنْسِعَ بِمَا بَقِيَ إِنْ فَرَ مَالَمْ يُبْطِلْهُ سَيِّدٌ أَوْ حَاكُمْ فَلَوِ أَمْنَفَعَ ۚ فَلَهُ الْإِجَازَةُ إِنْ قَرُبَ وَلَمْ يُرِدِ الْفَسْخَ أَوْ يَشْكُ ۗ فِي إِرَادَتِهِ وَلِوَلِيْ سَفِيهِ رَدُّ نِكَاحِهِ كُذَاكِ إِنْ لَمْ يَرْضُدُ وَالْهَارُ بُعُ دِينَارِ إِنْ دَخَلَ وَلاَ يَتْبَعُ بِالْبَاقِ وَتَمَـِّينَ إِنْ مَاتَ فَلاَ مَهْرَ وَلاَ إِرْثَ وَالْمُسَكَالِبِ وَالْمَأْذُونِ تَسَرِّ وَإِنْ بِلاَ إِذْنِ وَنَفَقَهُ زَوْجَةِ الْمَبْدِ مِنْ خَسِيْرُ خَرَاجِهِ وَكُسْبِهِ إِلاَّ لِمُرْفِ كَالْمَهْرِ وَلاَ يَضْمَنُهُ مَسَّدُ ۖ وَإِذْنِ التَّرْويج وَجَدِبَرَ أَبُّ وَوَصِيُّ وَحَاكِمٌ بَجْنُونًا وَصَفِيراً لِمُصْلَحَة وَالصَّدَاقُ عَلَى الْأَبِ وَإِنْ مَاتَ إِنْ أَعَدَ مَا حَالَ الْمَقْدِ وَلَوْ شَرْطَ ﴿ خلاَفَهُ وَإِلاَّحِيْفَلَمْهِمَا إِلاَّ الشَّرْطِ وَإِنْ تَطَارَحَهُ رَشِيدٌ وَأَبُّ فُسِخَ ﴿

وَلاَ مَوْرَ إِنْ لَمْ يَلْقَرْمُهُ أَحَدُهُمَا بَمْدَ الدُّخُولَ حَلْفَ الْأَبُ وَبرِيء وَلَزْمَ الزُّوْجُ صَدَانَ الْمِيشُلِ وَتَعَلَفَ إِنْ كَأَنَّ أَقَلَّ مِنَ الْمُسَمَّى وَرَجَمَ لأَبِ وَذِي قَدْرٍ زَوِّجَ غَيرَهُ وَضَامِنِ لا بْنُتِهِ صَدَاقَهَا النَّصْفُ بِالطَّلاَقِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَجَهِيمُهُ ۚ إِالْفِسَادِ وَلاَ رُجُوعَ لَهُمْ عَلَى الزُّوجِ إِلاَّ أَنْ . يُصَرَّحْ إِلَّهُمَا لَةِ مُطْلَقَا أَوْ يَضْمَنَ آبُمُهُ الْمَقْدِ إِلَّا لِفَرْ بِنَةٍ أَوْ عُرْفِ وَ الكَهْمَاءةُ الدِّينُ وَالْخَالَ كَا لَخَرِّيَّةً عَلَى الْأَوْجَهِ وَلَهَا وَلِوْرَلِيٌّ تَرْكُهَا َ فَالْمُولَى وَغُـْبِرُ الشَّرِيْنِ وَٱلْأَفَىلُ جَاهًا كُفُوْ وَلَيْسَ لِلْلَهُمُ كَالَامٌ فِي تَزُويِجِ الأَبِ البُّنَةُ الْمُومِرَةَ الْمَرْغُوبَ فِيهَا مِنْ فَقِيدٍ إِلاَّ لِصَرَرَ بَدِّينَ وَحَرْمَ ٱلأَصْلُ والْفَرْعُ وان مِن زِيّاً وزَواجُهُما فَصُولُ أُوَّلِ أَصْلِ وَأُولُ فَصْلِ مِنْ كُلُّ أَصْلِ وَأَصُولُ زَوْجَتِهِ وَفُصُولُما إِنْ تَلَدُّذَ بِهَا وَإِنْ بَمْدَ مَوْنِهِمَا وَلَوْ فِينَظَرِ لَغَيرِ وَجُهِ وَكَنَّانِ كَالْمَكِ ولاً يُعَرِّمُ فِي الأَرْجَحِ وَمِيْهُ نَجِمَعٌ عَلَى فَسادِهِ لَمْ ۚ بَدَّرَ إِالَّافَةَ بِخِلاَفٍ مَنْ حَاوَلَ تَلَذُّذًا بِحَلِيلَتِهِ فَأَلْقَدُّ بِابْنَتِهَا أَوْ أُمَّهًا وَخَامِسِةٍ وَجَمْمُ اثْنَينِ لَوْ فَدَّرَتْ كُلُّ ذَكِرًا حَرُمَ كُوْطَنْيِهِما بِالْمِلْكِ وَفُسِّخَ نِكَاحُ النَّانِيَةِ وِلاَّ طَلاَق وَ لاَ مَهْرِ إِنْ صَدَّقَتْهُ وَإِلاَّ خَلَفَ وإنْ جَمَنُهُمَا بِمَقْدٍ فُسِيخَ وَتَأَبُّك تَعْرِيمُ ٱلْأُمْ وَبِنْتُهَا إِنْ وَخَلَ بِهِما وَلاَ إِرْثُ وإِنْ لَمْ يَدْخُلُ بِوَاحِدَ وْ حَلْمَنَا وَإِنْ دَخَلَ حُرُمَتِ الْآخِرَى وَحَلَّتِ الثَّانِيَةِ مِنْ كَأَخْتَينِ بِبِيَنْنُونَةِ بِيالْأُولَى أَوْ زَوالِ مِلْكِما بِمِتْقُ وإِنْ لَأُجَلِ أَوْ كِنَابِةِ أَوْ إِنْكَاحَ لَيْمَ إِنْ أَشْرَأُو ۚ إِبَانَ إِبَاسَ أَوْ بَيْعِ وَلَوْ دَلِّنَ فِيهِ لاَ بِفَاصِدٍ لَمْ يَفُتُ ولاَ حَيْضٌ وَنِفَاسٌ وَاسْتِبْرَالا مِنْ غَبْرِهِ وَمُوَ اضَمَةُ وَخِيارٌ وَإِحْرَامٌ وَهِيَةٍ لِمِنْ

يَمْتَصِرُهَا مِنْهُ وَإِنْ بِشِرَاهِ كَصَدَقَةٍ عَلَيْهِ وَإِنْ تَلَذَّذَ بَهِمَا وُقِفَ لِلْمُحْرَمَ وَإِنْ أَبْقَى النَّانِيَةِ أُسْتَبْرَأُهَا وَإِنْ عَفَدَ أُو تَلَذَّذَ بِمِكْ فِاشْتَرَى فَالْأُولَى وَالْمَبْتُونَةَ حَيْى تَنْكِح غَيرَهُ لِكَاحًا صَحِيحًا لازماً وَيُولِجُ بَالِفا حَشَفَتَهُ - بِانْتِشَارِ فِي الْقُبُلِ بِلاَ مَنْعُ وَلا نَكْرَةَ فِيهِ مَمْ عِلْم خَلُومْ وَكُو إِمْرَأَ تَبِن وَزَوْجَةٍ فَقَطْ لاَ بِفَاسِدٍ إِنْ لَمْ يَثْبُتْ بَعْدَهُ بِوَطْه ثَانِ كَمُحَلِّل وَإِنْ نَوَى الْإِمْسَاكَ إِنْ أَعْجَبَتُهُ وَنِيَّتُهَا كَالْمُطَأَّقِ لَنُو وَمِلْكُهُ أَوْ مِنْكُ فَرْمِهِ ونُسِخَ إِنْ طَرَأَ بِلاَ طَلَاقِ وَمِكَ أَبُ أَمَّةَ وَلَدِهِ بِتَلَدُّدِهِ بِالْقِيمَةِ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمَا إِنْ وَطِيْمَاهَا وعَتَفَتْ عَلَى مَنْ أَوْ لَدَهَا مِذْهُمَا وَأَمَةُ عَيْرِ أَصْلِهِ إِنْ كَانَ مُوا يُولَدُ لَهُ مِنْهَا إِلاَّ إِذَا خَشِي الْمَنتَ وَلَمْ يَجِدُ خُرْةٍ وَقُوْ كِمَنابِيَّةً ﴿ وَلا وَهِي مُسْلِمَةُ وَخَيْرَتْ حُرَّةٌ مَعْ حُرْرٍ أَلْفَتَ أَمَّةً أَوْ عَلِمَتْ بِوَاحِدْقِ غَوَجَدَتْ أَكُـنُرَ فِي نَفْسها بِطَلْقَةٍ بِائِيَةً كَتَرْويج أُمَــةٍ عَلَيْهَا وَلاَ ثُبَوّاً أَمَةٌ بِلا شَرْطٍ أَوْ هُرْف وَقِلسَّهِ السَّفَرُ بَيْنَ لَمْ ثُمَوّاً إِلاَّ لِشَرْطٍ أَوْ عُرُف وَأَنْ يَضَعُ صَدَاقَهَا إِلاّ رُبُع دِينَارٍ وأَخَذَهُ لِنَفْسِهِ وَإِنْ قَتَلَهَا أوْ بَاعَهَا بَمَكَانَ بَعِيدِ إِلَّا لظَالِمِ وَسَقَطَ بِبَغِيمًا لَهُ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَلَوْ مِنْ مَمَا كِمْ لِفَلَسِ وَلِزَوْجِهِا الْمَزْلُ إِنْ أَذِيَتْ هِي وَسَيَّدُهَا إِنْ تَوَقَّمَ خَلْهَا وإلَّا فَالْمِيْرَةُ بِإِذْنَهَا فَقَطْ كَالْحُرَّةِ وَالْكَافِرَةِ إِلَّا الْحُرَّةَ الْكِتَابِيَّةَ بِكُرْهِ وَتَأْ كُدَ " بِدَارِ الخُرْبِ وَالْأَمَةُ مِنْهُمْ بِالْمِلْكِ فَقَطْ وَقُرَّدَ إِنْ أَسْلَمْ عَلَيْهَا وَعَلَى الْأَمَةِ إِنْ عَتَفَتْ أَوْ أَسْلَتْ كَمْجُوسِيَّةِ أَسْلَتْ أَوْ قَرْبُ إِمْلَامُهَا كَالشَّهُرِ أَوْ أَمْلَمَتُ كَأَمْلُمَ فِي عَدَّتُهَا أَوْ أَسْلَمَا مَمَّا . وإلا تبانت بلا طَلاَقِ لِنَسَادِ أَسْكِحَتْهِمْ كَمَلَاقَهِمْ فَهَمْتُهِ ۚ إِنْ أَبَانُهَا بَعْدَ

النُّلاَثِ وأَسْلَمَ بِلاَ تُحَلِّلِ فَالْخَـكُمُ بِالصَّلاَقِ إِنْ تَوَ افَعَا إِلَيْمَا مُشْكِلٌ " وَا ْحَتَارَ أَرْ بِمَا ۚ إِنْ أَسْلَمَ عَلَى أَكُـشَرَ وإِنْ كُنَّ أَوَاخِرَ وَإِحْدَى كَأَخْتَينِ مُعْلَمَناً وَأَمَّا أُو ِ أَبْلَتَهَا إِنْ لَمْ يَعَسُّهُمَا وِ إِلَّا حَرُّ مَتَا وَإِنْ مَسَّ إِحْدَاهُمَا تَمَيَّلُتُ وَحَرُمُتِ ٱلْآخُرَى وَالْإِخْتِيَارُ بِعَمْرِيحٍ لَفُظٍ أَوْ بِطَلَاقٍ أَوْ ظِهَارٍ أَوْ إِيلاَءِ أَوْ وَطْءِ لاَ بِفَسَخْتُ نِكَاخَهَا فَيَخْتَارُ غَيرَهَا وَلاَ شَيْءٌ لِفَهِرِ مُغْتَارَةٍ لَمْ يَدْخُلُ أَيْهَا ومَنَعَ مَرَضٌ تَخُوفُ إِلَّا حَدِهِمَا وَإِنْ احْتَاجَ أَوْ أَذِنَ الْوَارِثُ وَالْمَرَ يَضَةَ بِاللَّاخُولِ الْمُسَمَّى وَعَلَى الْمَرِيضِ الْأَقَلُّ مِنْ ۖ مُلْثِهِ وَالْمُسَمَّى وَصَدَاقِ الْمِثْلِ وَعَجَّلَ مِالْفَسَيْخِ إِلاَّ أَنْ يَصِحَّ الْمَرِيضُ مِنْهُمًا ومَنَعَ نِكَاحُهُ الْسَكِمَابِيَّةَ وَٱلأَمَةَ عَلَى الْأُمَّةِ والصَّدَاقُ كَالتَّمْنَ وأُ قَدِلُهُ ۚ رُبُعُ دِينَارِ أَوْ ثَلَاثَةً ۚ دَرَاهِمَ خَالِصَةُ ۚ أَوْ مُقَوِّمٌ مُرْجِمًا مِنْ كُلِّ مُتَمَوَّلُ طَاهِرٍ مُنْتَفَع بِهِ مَقْدُورٌ عَلَى تَسْلِيمِهِ مَمْلُومٌ لاكَتِصَاصِ وَخُر خِنْزِبِرِ وَكَا بَق وَنَمَرَ قِ لَمْ يَبْدُ صَلاَحَهَا عَلَى التَّبْقِيَةِ كَتَبَد خَسْتَارُهُ هِيَ لاَ هُو ۗ وَجَازَ بِشُوْرَةٍ مَعْرُ وَفَةَ وعَدَدٍ مِنْ كَا بِلِي أُو ۚ رَقِيقٍ وصَدَاقٍ مِثْلِ وَلَهَا الْوَسَطُ وَ تَأْجِيلُهُ لِلشُّخُولِ إِنْ عُلِمٍ وَإِلَى الْمَيْسِرَةِ إِنْ كَانَ مَلِيًّا وَعَلَى هَبِنَةِ الْعَبْدِ لِفُلَانٍ وَعِيْدَى كَأْبِهِهَا عَنْهَا أُوْ هَنْ نَفْسِهِ ووجَبَ تَسْلِيمُهُ إِنْ تَمَـِّينَ أَوْحَلَّ إِوَإِلاًّ فَلَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا مِنَ الدُّخُولِ وَالْوَطْءُ بَعْدَهُ وَالسَّفَرِ مَعَهُ إِلَى تَسْلِيمٍ مَا حَلَّ إِلاَّ بَعْدَ الْوَطْءِ إِلاًّ أَنْ يُسْتَحَقُّ وَلَوْ لَمْ يَفُرُ ۗ وَمَنْ بَادَرَ أَجْسِيرَ لَهُ لَآخَرَ ۚ إِنْ بَلَغَ وَأَمْكُنَ وَطُولُهَا وَتُنْهُلُ قَدْرَ مَا يُهَدِيُّ مِثْلُهَا أَمْرَهَا إِلاًّ لِيَوِبِنِ مِنْهُ لاَ لَحِيْضٍ وَنِفَاسٍ وَإِنِ ادَّعَى الْمُسْرَ أَرَّجِلَ لِإِثْبَاتِهِ ثَلَاثَةَ أَسَا بِيمَ ۚ فَإِنْ أَفْهَتَهُ ۚ ثُلُومً ۖ لَهُ إِللَّهُ إِلَّهُ لِمَ لَهُ مِنْ حِ ثُمَّ طُلُقَ عَلَيْهِ وَوَجُبَ نِصْفُهُ مِخِلَافِ الْمَهْبِ وَ تَكُمَّلُ بِوَطْءُ وَإِنْ حَرُمُ وَإِنَّامَةِ سَفَةٍ إِنْ بَلَغَ وَأَطَاقَتْ وَبِمَوْتِ أَحَدِهِمَا إِنْ مُثَّى وَصُدَّقَتْ فِي خَلْوَةِ الإِهْيَدَاء وَإِنْ بِمَا نِعِ شَرْعِي ۚ أَوْ صِنِيرِ مِ أَوْ أَمَةً ۚ وَالزَّائِرُ ۗ مِنْهُمَا فَسَدَ وَإِنْ نَقَصَ \_ هَمَّا ذُكُرَ وَأَنَّمَهُ إِنْ وَخَلَ وَإِلاَّ فَسَخَ إِنْ لَمْ يُثِيِّهُ ۖ وَلَهَا نِسِفُهُ أُو مِمَا لاَ مُعْلِكُ كَغَمْرِ وَجُرِ أَوْ وَإِسْقَاطِهِ أَوْ كَفَعِمَاصِ أَوْ دَارِ فَلَانِ أَوْ بَعْمَهُ لِأَجَلَ بَعْهُولِ أَوْ لَمْ يُقَيِّدُ الْأَجَلُ أَوْ يَخْمُسِينَ مَنَةً أَوْ يَعْمَنِّنِ بَقِيدٍ كَغُرُ اَسَانَ مِنَ الْأَنْدَلُسِ وَجَازَ كَمِصْرَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِنْ لَمْ أَيْشَرَطِ الْمُتُحُولُ كَثْبُلُهُ وَضَمِنْتَهُ إِلْقَبْضِ إِنْ فَاتَ أَوْ يَعْضُوبِ عَلِمًا أَلَا أَحَدُهُما أَوْ بِالْجَيْاعِهِ مَعَ بَيْعٍ أَوْ وَهَبَتَ نَفْسَهَا وَثَبَتَ بَغْدَ الْبِنَاء بِالْبِثْلِ أَوْ تَضَمَّنَ إِثْبَاتَهُ كُدَّفُم الْمُبَدِّ فِي صَدَاقِهِ وَمَلَكَتْهُ ۚ وِالدُّخُولِ أَوْ كَأَنَّ شِغَاراً كُرَ وَعْجِني بَمَا ثَقْ عَلَى أَنْ أَزَوَّجِكَ بَمَا ثَقْ وَهُو َ وَجُهُ وَإِنْ لِمْ يْسَمُّ فَصَرِيحُهُ وَإِنْ مَتَى لِوَاحِدَةٍ فَمُرْ كَبُّ وَفَسَخَ الصَّرِيحَ وَإِنْ فِي وَاحِدَةٍ أَبْنَا ۗ وَفِيهِ بِالنُّخُولِ صَدَاقُ الْمِثْلِ وَثَبَتَ بِهِ الْوَجْهُ وَلَهَا فِيهِ بِهِ وَمِاثَةً كَنْمُر أو مِائَة لِمَجْهُول كَمَوْت أو فراني الأكْمَرُ مِنَ الْمُسَمَّى وَصَدَان الْمِثْلِ وَلَوْ زَادَ عَلَى الْجُمِيعِ وَقُدَّرَ بِالْمُؤْجِّلِ الْمَعْلُومِ إِنْ كَانَ فِيسِهِ وَأَلْنَى الْمَجْهُولَ وَمَفِي بِمَنْفَقَةٍ كَدَارِ أَوْ تَمْلِيمِهَا قُرْ آناً أَوْ إِحْجَاجِهَا وَلاَ فَشْخَ وَجَازَ نِكَاحُ التَّنْوِيضِ مَقْدٌ بِلاَ ذِ كُرِ مَهْرٍ وَلاَ إِسْقَاطِهِ ولاَ صَرْفِهِ لِتُعَكُّم أَحَدُ فَإِنْ صُرِفَ لَهُ فَتَحْكُم ۗ وَلَزِّمَهَا إِنْ فَرَضَ صَدَّاقَ الْمِيْلُو وَلاَ يَلْزَمُهُ وَأَسْتَحَقَّتُهُ بِالْوَطاءِ لاَ بَمَوْتِ أَوْ طَلاَقِ إِلاَّ أَنْ بَغْرِضَ

وَ تَرْضُى ولاَ 'تَصَدَّقَ فِيهِ ۚ بَعْدَهُمَا ۖ وَلِيرٌ شِيدَةِ الرَّضَاهُ ۚ لِلَّهُ وَنِهِ ۚ وَالْأَبِ وَالسَّيْدِ وَلَوْ بَعْدَ الدُّخُولِ وَلِمُومِيٌّ قَبْلَهُ فَإِنْ فَرَضَ فِي مَرَضِهِ فَوَصِيَّةٌ لِوَادِثُ وَرَدَّتْ زَافِهُ الْلِثُلُ إِنْ وَطَيِّ فَانْ صَحَّ لَزِمَ مَا فَرَضَهُ \* ومَهْرُ الْمِثْلِ مَا يَرْ هَبُ بِهِ مِثْلُهُ فِيهَا بِالْعِتِبَارِ دِبنِ وَمَالِ إِوجَمَالِ وَحَسب وَ بَلَدٍ أَوْ أَعْتُبِرَتْ فِي الْفَامِدِ بَوْمَ الْوَطْء كَالشُّبْهُ ۚ وَأَنَّعَكَ إِنِّ الْعَكَتِ الشُّبُهُ كَالْفَالِطِ بِفَدْيرِ عَالِيهِ وَإِلَّا تَقَدُّدَ كَالَّوْنَا بِهَا أَوْ بِالْمُكُوَّعَةِ وَ تَشَطِّر هُوَ إِومَزْيِدُ لَهُ بِمْدَ الْمَقْدِ وَهَدِيَّةٌ لَمَا أَوْ لِكُولِّيهَا قَبْلَهُ وَلَهَا أَخْذُهَا مِنْهُ بِخِلاَفِ مَا أُنْهِ لِلهِ بَعْدَهُ ۚ بِاللَّالِي كَنْلَ الْوظْء لاَ مَا أَهْدِي بَعْدَ الْمَقْدِ وإنْ لَمْ بَفْتْ إلاَّ أَنْ بَفْسَخَ قَبْلَ الْمِينَاء وَأَخْذُ الْقَائِمِ مِنْهَا أَوْ بَجْرِي بِهِ الْمُرْفُ وَفِي الْقَضَاء بِهِ قَوْلاَن وَضَمَانُهُ إِنْ مَلَكَ بِبَيِّنَةٍ أَوْ كَانَ مِمَّا لاَ يُفَابُ هَلَيْهِ مِنْهُمَا وإلاَّ تَعِينَ الَّذِي بَهَدِهِ وَتَمَمَّنِهُ مَا أَشْهَرَتُهُ لِلْجِهَاذِ كَلَيْمُهِ مِنْ زَوْجِهَا وَهَلْ مُعْلَلْهَا وَعَلَيْهِ الْأَكْفَرُ أَوْ إِنْ قَصَلَتِ النَّحْقِيقِ تَأْوِيلاَنِ وَسَقَطَ الْمَزِيدُ بَعْدَ الْمَقْدِ بِكَالْمُوتِ قَبْلَ الْفَبْضِ وَكَزِمَهَا التَّجْهُزْ بَمَّا قَبَضَتْهُ ۚ قَبْلَ الْبِنَاءِ عَلَى الْمَادَةِ وَلاَ تَقْضَى دَيْئًا وَلاَ تُنْفَقُ مِنْهُ إِلاًّ الْمُعْتَاجَةُ وَكَالِدُينَارِ وَقُبِلَ دَعُوى ٱلْأَبِ فَقَطْ فِي إَعَارَتِهِ لَهَا فِي السَّنَةِ وَإِنْ خَالَفَتُهُ بِنْتُهُ لِا بَعْدَهَا إِلاَّ أَنْ يَشْهِدَ وَإِنْ إَصَاقَتُهُ فِنِي ثُلْتُهَا وَٱخْتَصَّتْ بِهِ مَنِ الْوَرَامَةِ إِنْ أُورَدَ بِبَيْعُهَا أَوْ أَشْهَةَ لَهَا ٱلأَبُ أُورِ أَشْتَرَ اهُ لها وَوَضَمَهُ عِنْدَ كَأَمُّهَا وَإِنْ وَهَبَتْ لَهُ الصَّدَاقَ قَبْلُ قَبْضِهِ رَ شِيدَةٌ أَوْ مَا يَصْدُقُهَا بِهَا نُجِبرَ هَلَى دَفْمَ أَقَلِّهِ وَجَازَ بَعْدَ الْبِدَاءِ وَإِنْ ﴿ فَصَلُّ ﴾ الخَيْرَانِ وَجَبْنِ إِنْ لَمْ يَسْبِقْ هِلْمْ وَلَمْ بُرُضَ وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِهِ بِبَرَصِ وَهِدْبَطَةَ وَجُدَّامٍ وَجُنُونِ وَإِنْ مَرَّةً فِي الشّهْرِ وَلَهَا بِغِيمَا أَيْهِ وَجَبّهِ وَهُمْنَا مِ اللّهُ وَاللّهُ وَلَهَا فَقَطْ رَدُّ بِجُدَّامٍ بَبّينِ وَهَمَا لِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهَا فَقَطْ رَدٌ بِجُدَّامٍ بَبّينِ وَمَرَصِ مُضِرّ وَجُنُونِ حَدَّتُ إَوْلِنْ بَعْدَ الدُّخُولِ لاَ بِكَجَبّةِ وَالْجَلاَ وَمَنَ سَعْمَ اللّهُ وَاللّهُ وَال

بِهَدِينٍ ۚ فَإِنْ نَسَكُلَ حَلَفَتْ وَإِلَّا بَفِيتُ وَإِنْ لَمْ بَدُّ عِهِ طَلَّا مَا إِنْ طَلَبَتْهُ وإلاَّ فَهَلْ يُطَلُّقُ الْحَاكِمُ أَوْ يَأْمُرُ هَا بِهِ ثُمٌّ بَصْمُكُمُ قُوْلاَنِ وَلَهَا الْفِرَاقُ بَهْدَ ٱلرُّضَا بِيُدَّةً لِلاَ ضَرَّبِ أَجِلِ وَلَهَا الصَّدَاقُ بَعْدَهُ كَفَلَاقِ الْمَجْبُوبِ وَ المِمَّينِ أَخْتُهَاراً بَعْدَ الدُّخُولُ وَأَجْلَتِ أَلَّ تُقَاءُ للدُّواءِ بِالْاجْبَهَادِ وَلاَ تُجْبَرُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ خِلْقَةً وَجُسَّ عَلَى ثَوْبِ مُسْكِرِ الْجُبِّ وَتَحْوِهِ بِطَاهِرِ الْيَدِ وَصُدُّوا فِي نَنْيِ دَاءِ الْفَرْجِ بِيمِينِ وَصُدُّقَتْ فِي بَكَأَرَ بِهَا وَحُدُوثِهِ بَمْدَ الْمَقْدِ وَحَلَفَ أَبُوهَا إِنْ كَانَتْ سَفِيْهَةً إَوْ صَفِيرَةً وَلاَ يَنْظُرُهُمَا النِّسَاء وَإِنْ شَهِدَتْ لَهُ أَمْرَ أَثَانِ قُبِلَتَا وَلاَ صَدَاقَ فِي الرَّدِّ قَبْلَ الْبِينَاء وَإِنْ رَدَّتُهُ بَعْدَهُ فَلَهَا الْمُسَى وَإِنْ رَدُّهَا رَجَعَ بِهِ عَلَى وَلَمْ كَمْ يَغْفَ عَلَيْهِ حَالُهَا كَأْبِ وَأَخِ وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهَا أَوْ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهِمَا إِنْ حَضَرَتْ بَحْلِينَ الْمَقَدْ ثُمَّ الْوِلِيِّ عَلَيْهَا إِنْ أَخَذَهُ مِنْهُ وَعَلَيْهَا فَآهُ فِي بَعِيدٍ كَأَبْنِ عَمّ إِلاَّ رُبْعَ دِينَارِ أَوْ قَرِيبٍ فِهَا لاَ يَعْلَمُ قَبْلَ الْبِنَاء كَمَفَلَ فَإِنْ عَلِمَ الْبَعِيدُ أَفَكَ الْقُرِيبِ وَحَلَّفَهُ ۚ الزُّوْجُ إِن ِ ادُّهَى عِلْمَهُ ۖ فَإِنْ نَكُلَ حَلَفَ أَنَّهُ غَرَّهُ وَرَجِعَ عَلَيْهِ وَإِلاًّ فَلاَ شَيْءَ لَهُ وَعَلَى غَارٍ ۚ غَبْرِ وَلِيَّ إِنْ تُوَلَّى الْعَقْدَ وَلَمْ يُضْبِرْ بِأَنَّهُ خَبْرُ وَلِي لا بِقِيمَةِ الْولَدِ وَوَلَدُ الْمَثْرُ وَرِ بُجُرًّ يَتْمِا ۚ إُلَارًا فَقَطْ حُرُ ۗ وَعَلَيْهِ إِنْ رَدَهَا ٱلْأَقَلُ مِنَ الْمُسَمَّى وَصَدَاقِ الْمِيثُلِ وَقِيمَةِ الْوَلَدِمُطْلُقًا دُونَ مَالِهِ يَوْمَ الْخُسَكُم إِلاَّ أَنْ يُعْنَقَ عَلَى سَيِّدِ أُمَّةٍ وَلِقِدَمِهِ تُوْخَذُ مِنَ الْوَلَدِ وَلَا يُوْخَذُ مِنْ وَلَدِ إِلاَّ قِسْطُهُ ۖ وَقُبِلَ قَوْلُ الزَّوْجِ أَنَّهُ خُرًّ بِهَمِينِ وَلَوْ ظَلَّهُمَا أُو مَانَا فَأَطْلَعَ عَلَى مُوْجِبِ خِيارِ فَكَالْمُدَمِ وَالْوَلِيُ كُنُّمُ الْمَعَى وَ يَحْوِهِ وَعَلَيْهِ كُنُّمُ الْخُمَّا وَثُمِيعَ أَجْدَمَ وَأَبْرَ صَ مِنْ وَطَهُ وَإِمَا ثِيرِ

( فَصَلُ ) لِمَنْ كُمُلُ عِنْقُهَا تَعْتَ عَبَدُ فَرَاقَهُ بِطَلْقَةً فَقَطْ بَاثِيَةً وَلاَ عَنْ اَقَهُ بِطَلْقَةً فَقَطْ بَاثِيةً وَلاَ عَنْ اَلَهُ لَمَا الْبِنَاء وَلَهَا بَعْدَهُ الْمُسَى إِلاَّ أَنْ تَمْعَى قَبْلَهُ فَهَا أَ غَيْرِهَا لِلْهِ الْمُنْ وَلَيْسَ فِلسَّيْدِ الْنَيْزَاعُ ۚ إِلاَّ أَنْ مَنْ عَرَاهُ أَوْ ثَمْكُنَهُ طَائِعةً بَعْدَ يَشْعُر طَهُ أَوْ ثَمْكُنَهُ طَائِعةً بَعْدَ الْمِنْ فِي إِلاَ أَنْ تَسْقِطهُ أَوْ ثُمَكُنَهُ طَائِعةً بَعْدَ الْمُنْ وَلَوْ مُرَافِعةً اللهِ اللهِ اللهُ ال

( فَصُلُ ) إِنْ تَنَازَعَا فِي الرَّوْجِيَّةِ ثَبَتَ وَلَوْ بِبِيَّنَهِ مَعَاعٍ وَإِلاَّ فَلاَ كَبِنَ عَلَى الْمُنْكِرِ وَلَوْ أَقَامَ الْمُدَّعِي شَاهِداً كَكِنْ بَصْلِفُ مَعَهُ وَيَرِثَ وَلاَ صَدَانَ وَأُمِرَتْ بِانْفِظَارِهِ لِبَيِّنَةُ ادْهِى قُوْبَهَا مُمْ لَمْ نُسْمَعْ لَهُ بَيْنَةُ إِلاَّ مَنْ يَنُويَهُ بِهِ وَقُو حُكِمَ عَلَيْهِ بِهَا بَعِدَّهُ الْمُلاَقًا إِلاَّ أَنْ يَنُويَهُ بِهِ وَقُو حُكِمَ عَلَيْهِ بِهَا بَعِدَّهُ وَقُو الْحَلَمَ وَلَيْنَ إِنْكَارُهُ طَلاَقًا إِلاَّ أَنْ يَنُويَهُ بِهِ وَقُو حُكِمَ عَلَيْهِ بِهِا بَعِدَّهُ وَقُو الْحَلَمَ وَلَا مَعْلَمُ وَلَيْنَ أَنِي تَوَارَكَا عَلَيْهِ بِهِا عَلَيْهِ بِهِا عَلَيْهِ اللّهِ الْمَا فَيْلُونَ وَلَوْ الْحَلْمَا وَكُولُونَ وَلَا تَعْلَمُ وَلَا الْمَهْ فِي اللّهُ وَالْمَوْنَ وَإِلاَّ فَعَلِمُ فَيْلُونَ وَإِلاَّ فَيْلُونَ وَإِلاَّ فَيْلُونَ وَلِهُ اللّهُ وَالْمَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ و

وَلاَ كَلاَمَ لِمَحْبُورٍ وَإِنْ قَالَ أَمْدَ قَعْكُ أَبَاكِ فَقَالَتْ أَمَّى حَلَفَتَ فَإِنْ كَلَ مَتَقَا وَثَبَتَ بِهِ وَفَى قَبْضِ مَا حَلَّ فَقَبْلَ الْبِقَاءِ وَوَلاَ وَهُمَا كَمَا فَا وَلَمْ فَقَبْلَ الْبِقَاءِ وَوَلاَ وَهُمَا كَمَا فَا وَلَهُ وَلَمْ فَوَلاَ وَهُمَا كَمَا وَلَا وَهُمَا كَمَا وَلِهُ وَلَهُ عَبْلَ الْبِقَاءِ وَوَلاَ وَهُمَا كَمَا وَهُو فَهُ مَنْ وَلَمْ بَيْنِينِ فِيهِمَا إِنْ لَمْ يَكُن بِكِتَابٍ وَادَّعَى دَفْقَهُ قَبْلِ الْهُونُ وَلَمْ يَكُن بِكِتَابٍ وَادَّعَى دَفْقَهُ قَبْلِ الْهَوَاءِ وَفِى مَنَاعِ الْبَيْنِينِ وَلَمْ بَيكُن بِكِتَابٍ وَادَّعَى دَفْقَهُ قَبْلِ الْهَوَاءِ وَفِى مَنَاعِ الْبَيْنِينِ وَلَمْ الْمُعَادُ لِلنَسَاء فَقَطَ وَإِلاَّ فَلَهُ بِيمِين وَكَمَا الْفَرْالُ مَتَاعِ الْبَيْنِينَ وَلَمْ الْفَرْالُ مَتَاعِ الْبَيْنِينَ وَلَمْ الْفَرْالُ اللّهُ وَإِلّهُ اللّهُ وَإِلّهُ اللّهُ وَإِلّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَإِلّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَاللّهُ وَ

(فَصْلُ ) الْوَلِيمَةُ وهِي طَعَامُ الْفُرْسِ مَنْدُوبَةٌ كَكُوْنِمَا بَعْدَ الْبِعَاهُ فَيْبُ إِبَّابَةُ مَنْ مُصَّانِنَ كَمَا وَإِنْ صَائِماً لاَ الْأَكُلُ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْ يَقَاذًى فَيْبُ إِبَابَةُ مَنْ مُصَّانِ كَمَا وَإِنْ صَائِماً لاَ الْأَكُلُ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْ يَقَاذًى مِنْهُ أَوْ مُمْكُو مَنْ كَمْ وَالْهِ لَهُ وَعَمَاعَ غَانِهَةٍ وَآلَةٍ لَهُو وَصُورَ حَيَوانٍ لَهَا ظِلْ وَإِنْ لَمْ تَدُمْ أَوْ كَثْرَةً زِيَعَامٍ أَوْ إِغْلاَقِ بَابِ وَصُورَ حَيَوانٍ لَهَا ظِلْ وَإِنْ لَمْ تَدُمْ أَوْ كَثْرَةً زِيَعَامٍ أَوْ إِغْلاَقٍ بَابِ وَمُونَ وَإِنْ يُلِيعِ الْمُعْمَةُ وَحَرُمُ ذَهَابُ عَنْهِ مَدْعُو وَالْمُؤْنُ وَالسَّكُم وَإِنْ اللَّهُ وَالنَّمَارَةُ وَالسَّكُم وَالسَّكُم وَالنَّهُ أَوْلَا مَارَةً وَالنَّمَارَةُ وَالنَّمَارَةُ وَالسَّكُم وَاللَّهُ وَالنَّمَارَةُ وَالنَّمَارَةُ وَالنَّمَارَةُ وَالنَّمَارَةُ وَالنَّمَارَةُ وَالسَّكُم وَاللَّهُ وَالنَّمَارَةُ وَالنَّمَارَةُ لَا الْفَرْ فِاللَّهُ وَالنَّمَارُ وَالسَّكُم وَاللَّهُ وَالنَّمَارَةُ وَالنَّمَارَةُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّمَارَةُ وَالنَّمِ وَالْمَوْقُ لاَ الْفَرْ فِاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُ لاَ الْفَرْ فِاللَّهُ وَالْمُؤْلُ لَا الْفَرْ فِلْ اللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ لاَ الْفَرْ فِاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ لاَ الْفَرْ فِاللَّهُ وَلَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ لاَ الْفَرْ فِاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ لَا الْفَرْ فِاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ لَا الْفَرَالِهُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُ

( فَصَلْ ) إِنَّمَا يَجِبُ الْفَسَمُ لِلزَّوْجَاتِ فِي الْمَبِيتِ وَإِنْ إِمَاءَ أَوِ امْتَكَمَّ الْوَطْهُ شَرْعاً أَوْ مِنْهَا وَرَثَّاءَ وَجَنْمَاءَ لَا فَوَافَ مِنْهَا وَرَثَّاءَ وَجَنْمَاءَ لَا فَوَافَ مِنْهَا وَرَثَّاءً وَجَنْمَاءً لَا فَوَافَ إِلَّا فَيْ الْوَطْءُ إِلَّا لِمِنْهَ مِنْهِمَ لِللَّهِ مُنْهَا وَلَيْهَ لَا فَرَى وَفَاتَ بِفَوَاتِ رَمَنِهِ وَإِنْ ظَلَمَ كَجَدِمْةً مُمْتِي بَمْضُهُ أَوْ مُشْتَرِكُ يَابَقُ بَوْمًا وَلَيْهَ وَالْهَا وَلَيْهَا اللَّهُ مُنْهُمُ أَوْ مُشْتَرِكُ يَابَقُ مِوْمًا وَلَيْهَا

وَنُدِبَ الْاِبْقِدَاهُ بِاللَّمْلِ كَالْبَهَاتِ هِنْهُ الْوَاحِدَةِ وَجَاءُ بِرِ ضَاهُنُ الَّا بَادَةً عَلَى يَوْمٍ وَكَيْلَةٍ وَالنَّفُسُ وَأُسْتِدْعَاوِهُنَّ لِنَبِعَلَّهِ كَجَمُّمُهُمَّا بَمَنْزَكُ بْن بدَارِ وَكُو بِغَنْدِ رِضَاهُمًا وَٱلْأَثْرَةُ عَلَيْهَا بِشَيْءُ وَ بِغَنْدِ وِ كَمَطَيَّةً عَلَى إسْمَاكِهَا وَشِرَاهِ بَوْمِهَا مِنْهَا وَوَطَهِ ضَرَّتِهَا بِإِذْنِهَا وَسَلاَمِهِ عَلَيْهَا بِالْبَابِ وَ الْبَهَاتِ مِنْدَ ضَرَّتُهَا إِنْ أَغْلَقَتِ الْبَابَ دُونَهُ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْبَهَاتِ بِحُوْرَ مِهَا وَإِنْ وَهَبَتْ نَوْ بْعَهَا مِنْ ضَرَّةٍ قَالْكُلَّامُ لَهُ لاَ لَهَا فإِنْ رَضِيَ أَخْتَصْتِ الْمُوْهُوبَةُ بِمِيلَافِ مِبْيِهَا لَهُ فَتُقَدَّرُ الْوَاهِبَةُ عَدَماً لاَ إِنْ الشَّكْرَى فَهَنْصُ مَنْ شَاء وَلَهَا الرَّجُوعُ وَمُنِعَ أَدُجُولُهُ ۖ عَلَى ضَرَّيْهَا فِ فِي يَوْمِهَا إِلَّا لِحَاجِةٍ بِلَا مُكْثِ وَخَامًا بِهِيَا وَجَغِيمِا مَعَهُ فِي أَفِرَاشٍ وَإِنَّ بِلاَ وَطَاءِ كَنَّا مَسَنِينِ وَقُضِيَ لِلْبِكْرِ بِسَبْعٍ وَلِلْثَيْبِ بِثَلَاثٍ وَلاَ ثُمَّابُ لأَكْفَرَ وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ مَر بِضْ فَمِنْهُ مَنْ شَاء وإِنْ سَافَرَ أَخْتَارَ إِلاَّ ف قُرْ بَهْ ۚ فَيُقْرِعُ وَوَءَعَظَ مَنْ نَشَزَتْ ثُمَّ هَجَرَهَا ثُمَّ ضَرَّبَهَا إِنْ ظَنَّ إِفَادَتُهُ وَبِعَمَدُ يِهِ زَجَرَهُ الْمَاكِمُ بِوَعْظِ فَهَادِيدٍ فَضَرْبٍ إِنْ أَفَادَ وَلَهَا التَّفْلِيقُ وَإِنْ لَمْ يَتَكُورُ وَإِن صَغِيرَةً وَسَفِيهَ وَإِنْ أَسْكَنَهَا سَكُنَّهَا بَنْنَ صَالِحَيْن إِنْ لَمْ تَمَكُنْ بَيْنَهُمْ ثُمَّ بَتَ حَكَمَيْنِ مِنْ أَهْلِهِمَا إِنْ أَمْكُنَ وَنُدِبَ كُوْ أَهُمَا جَارَبُنِ وَصِحَّتُهُمَا بِالْعَدَالَةِ وَٱلذُّ كُورَةِ وَالرُّشْدِ وَٱلْفِيَّةِ بَدْكِ َ وَعَلَيْهِمَا الْإِصْلاَحُ قَانْ تَمَدَّرَ طَأَمَّا وَنَفَد وإنْ لَمْ يَرَضَهَا أَوِ النَّا كُمُّ بهِ وَلَوْ كَأَنَ مِنْ تَجِهُمُمَا بِوَاحِدَةٍ وَلاَ يَلْزَمُ مَازَادَ إِنْ أَوْقَمَا أَكْفَرَ وَطَلْقًا وِلاَ خُلْمِ إِنْ أَسَاءُ وَيِهِ إِنْ أَسَاءَتْ أَوْ يَأْتَمِنَاهُ عَلَيْهَا وَإِنْ أَسَاءًا مَمَّا تَمَـَّابِنَ بِلْأَخْلُمْ عِيْدَ الْأَكْثَرِ وَجَازَ بِهِ بِالنَّظَرِ عِنْدَ خَـْيْرِ هِمْ وَأَتَهَا

الْحَاكِمُ فَا ْحَبَرَاهُ وَنَمَذَهُ وَالْرَوْجَانِ إِفَامَةُ وَاحِدٍ عَلَى الصَّفَةِ كَاكَاكِمُ مِ الْوَلَاعُ وَالْحِدُ عَلَى الصَّفَةِ كَاكَاكُمُ وَالْوَلِيَّا إِنْ كَانَ أَجْنَعِينَا وَلَهُمَا الْإِقْلاَعُ مَنْهُمًا إِنْ أَقَامَاهُمَا مَا لَمْ يَسْتَوْعِها اللَّكَشْفَ وَيَعْزِمًا عَلَى الْخُكُم وَإِنِ الْحَتَلَمَا فِي الْمَالِ فَإِنِ يَسْتَوْعِها الكَشْفَ وَيَعْزِمًا عَلَى الْمُكُمْ وَإِنِ الْحَتَلَمَا فِي الْمَالِ فَإِنِ الْمُتَكَمَّمُ وَإِنْ الْحَتَلَمَا فِي الْمَالِ فَإِنْ النَّرَمَتُهُ وَإِلاَ فَلاَ طَلاَقَ .

﴿ فَصْلٌ ﴾ بَجُوزُ الْخُلْعُ وَهُرَ الطَّلِاقُ بِمِوضٍ وَإِنْ مِنْ عَيْرِهِا أَوْ بِلَفَطْهِ ِ وهُو كَاثِنْ لَا كَرْجَمَةً فِيهِ وَإِنْ قَالَ رَجْعِيةً وَشَرْطُ بَاذِلِهِ الرُّشْدُ وَإِلاَّردُ " الْمَالُ وَ بَانَتْ مَا لَمْ يُعَلَقُ بِكَانِ ثُمَّ لِيَ أَوْ صَحَّتْ بَرَاءَتُك فَطَالِقٌ وَجَازَ مِنَ الْمُخِيرِ لَا مِنْ غَيْرِهِ إِلَّا بِاذُنْ وَفِي كُونْ السَّفِيهَةِ كَالْمُخْبَرَةِ خِلاَفْ وَبِالْفَرَ رِكَجَنَينِ وَ آبِقِ وَغَيْرِ مَوْصُوفٍ وَلَهُ الْوَسَطُ مِنْهُ وَبِنَا لَهُ عَمْلٍ إِنْ كَانَ وَبِالْإِنْفَاقِ عَلَى وَلَدِهِا أَوْ مَا تَلِدُهُ مُدَّةً الرَّضَاعِ أَوْ أَكُنْرَ وَلاَ تَسْتُطُ بِهِ ۚ نَفْقَةُ الْخَمْلِ عَلَى الْأَصَحُ كَالْمَكُسِ أَوْ عَلَى الزَّوْجِ أَوْ غَيرِهِ وَإِنْ مَعَ الْإِرْضَاعِ فَإِنْ مَاتَتْ أَوِ الْقَطَعَ لَبَنِّهَا أَوْ وَلَدَتْ أَكْفَرَ مِنْ وَكَاي فَمَلَيْهِا وَإِنْ أَعْسَرَتْ أَنْفَقَ الْأَبُ وَرَجَعَ وَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ أَوْ عَيرُهُ رَجَع الْوَادِثُ عَلَيْهَا بِبَقَيَّةِ اللَّهُ ۚ إِلَّا بِمُرْفِ وَ بِإِسْقَاطِ حَضَانَتِهَا وَمَعَ الْبَهْعِ وَعَجْلَ الْمُؤْجَلُ مِهَجْهُولِ وَلَهُ رَدُّ رَدِيء إِلاَّ لِشَرْطِ وَإِنِ الْمُتَحِقُّ مُقَوَّمٌ " مُعَبِنْ فَقَيْمَتُهُ وَإِلاَّ فَمِثْلِهِ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ فَلاَّ شَيْءَ لَهُ كَالْحَرَامِ مِنْ كَخَشْرِ وأدِينَ وَكَتَأْ خِيرِهَا دَبْنًا عَلَيْهِ أَوْ تَعْجِيـــلِ مَا لَمْ بِجِبْ قَبُولُهُ أَوْ خُرُ وجُها مِن المُسْكَنِ وَ بَانَتْ كَاغْطَائِهِ مَالاً فِي حِدَّةِ الرَّجْمِيُّ عَلَى نَفْهِها فَقُبِلَ وَكَبَيْهِمِمَا أَوْ تَزُومِهِما وَ بِكُلُّ طَلَاقٍ حَكِمَ بِهِ إِلَّا لِإِبْلَاءَ أَوْ عُسْرٍ بِنَهَٰقَةً لَا إِنْ طَلَقَ وَأَعْطَى أَوْ شُرِطَ نَنْيَ الرَّجْمَةِ وَمُوجِبُهُ زَوْجٍ مُكَلَّفٌ

وَلَوْ سَفِيها أَوْقِلِنَّ عَيْدِهِ لِيَعْلَرُ لَا أُبُّ سَفِيهِ وَسَيَّةً بَالِخْرِ قَانَفَا ۖ خُطْسَعُ الْمَرِيضِ وَتَرَبُّهُ دُونَهَا كَكُلُّ مُطَلَّفَةً بِعَرَضِ مَوْتٍ وَلَوْ أَحْنَلُتُهُ فَهِهِ أَوْ أَسْلَمَتْ أَوْ عَتَقَتْ فِيسِهِ أَوْ تَزَوَّجِتْ غَيرَهُ وَوَرِفَتْ أَزْوَاجًا والْإِثْرَارُ بِهِ فِيهِ كَا إِنْشَا ثِلِهِ وَالْعِيَّةُ مِنْ الْإِثْرَارِ وَإِنَّمَا يَنْقَطِعُ بِصِيحَةً مَيِّنَةً وَلاَ بَجُوزُ مُخلُّمُ الْمَرِيضَةِ إِنْ زَادَ عَلَى إِرْقِهِ مَنْهَا وَرَدُّ الرَّأْثِلَ والْعَثْيِرَ يَوْمَ مَوْمِها وَلا تَوَارُثُ وإِنْ نَقَصَ وَكِيلُهُ عَمَّا مَمَّاهُ أَوْ عَنْ خَلْع الْمِيْلِ إِنْ أَطْلَقَ لَهُ أُولَهَا لَمْ يَلْزَمْهُ إِلَّا أَنْ أَيْرً قَإِنْ زَادَ وكِيلُهَا فَعَلَيْهِ الرُّ يَادَةُ وَكُمَا رَدُّ الْمَالِ إِنْ أَشْهَدَتْ عَلَى الْضَرَرِ وَلَوْ بِسَمَاعٍ أُو ُ بِهَدِينَ مَع شاهِدِ أَو امْرَأَ تَبِن وَإِنْ أَسْقَطَتِ الْقِيامَ بِهَا وَبِكُو ْبِهَا بَائِنًا لَا رَجْعِيًّا كَأَنْ قَالَ إِن خَالَمْتُكَ فَأَنْتِ طَالَقٌ ثَلَاقًا وكَفَتِ الْمُعَالَمَةُ إِنْ بَجَرَى بِهِمَا عُرْفٌ وإِنْ عَلَّقَ بِالْإِقْبَاضِ أَوِ الْأَدَاءِ لَمْ بَغْتَمَنَّ بِالْمَلِيلِ الْأَلْقِرِينَةِ وَلَزِمَ فِي ٱلنَّهِ النَّالِبُ وَالبَّيْنُونَةِ بِهِذَا الْمَرَوِيُّ فَافِذًا هُو مَرَوِيٍّ أُو عِمَا فِي بَدِكَ فَإِذَا هُو عَيرُ مُتَمَولٍ أُو فَارِغَةٍ لاَ إِنْ خَالَمَتُهُ بِمُمَّانِ لاَ 'شَبْهَةَ لَمَا فِيهِ وَلَمْ يَعْلَمْ أَوْ بِدُونِ خُلْعِ البِثْلِ فِي أَخَالِمُكَ بِهِ وَإِنْ تَنَازَهَا فِي الْمَالِ أَوْ قَدْرِمِ أَوْ جِنْسِهِ حَلَفَتْ وَبَانَتْ غَامِنْ نَكَلَتْ حَلَفَ وَإِلَّا فَقُولُهَا وَفِي عَدَدِ الطَّلاقِ فَقُولُهُ بِيمَين كَدَعُواهُ مَوْتَ غَالِب أَوْ عَيْبَةُ قَابُهُ قَانٍ ثَبَتَ أَنَّهُ بَعْدَهُ فَضَمَانَهُ مِنْهُ .

و صيب المبعث المُعْلَلِ إِلَى اللهِ الطَّلاَقُ وَقَدَّ بُنْدَبُ أُو يَجِبُ وَالسَّنَّ وَالْسَلَاقُ وَاللَّا فَهِدُ هِي وَلَا عَدَّ وَاللَّهُ وَاللّهُ ول

عَلَى الرَّجْعَةُ لَآخِرِ الْعِدَّةِ وَانْ لَمْ نَقُمْ رِحَقَّهَا فَإِن أَبِّي هُدَّدَ بِالسَّجْنِ ثُمَّ والضرب مُمَّ ضُرِبَ مِعَمْلِسِ فَانْ أَبِي ادْتَعَمَ الْمَاكُمُ وَجَازَ بِهِ الْوَمَاء وَالنَّوَارُثُ وَالْأَحِبُ إِمْسَاكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ فَقِحِيضَ فَتَطَّهُرَ مُمَّ إِنْ شَاء طَلَّقَ وَجَازَ طَلَاقُ الْحُامِلِ وَغَرْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا فِيهِ وَصُدِّقَتْ إِنِ ادَّعَقْهُ إِلَّا أَنْ يَشَرَ افْمَا طَاهِراً وَهُجُلِّ فَسَنَّحُ الْفَاصِدِ فِي الْخَيْضِ وِالطَّلَاقُ عَلَى المَوْكَ فَسْخُهُ كَالَّمْ اَنْ وَرُكُنُّهُ أَهْلُ وَقَصْدٌ وَتَحَلُّ وَلَنْظُ وَإِنَّمَا يَصِيحُ مِنْ مُسْلِمٍ مُكَلُّكُ ۚ وَلَوْ مَكِرَ حَرَامًا كَيْمَتْهِ وَجِنَا بَاتِهِ بِخِلاَفِ عُفُودِهِ وَإِفْرَارِهِ وَطَلَاقُ الْفُضُولِيُّ كَبَيْمِهِ وَالْمِدَّةُ مِنَ الْإِجَازَةِ ولزمَ وَلَوْ هَازِلاً كَالْمِثْقِ وَالنُّكَاحِ والرُّجْعَةِ لاَ إِنْ سُبَقَ لِسَانُهُ ۚ فِي الْفَتْوَى أَوْ لَقُنْ أَعْجَبِي ِ بِلَا فِيهُمْ أَوْ هَذَى لِمَرْضِ أَوْ أَكْرِهَ عَلَيْهِ وَلَوْ تَرَكَ النَّوْرِيَةَ أَوْ عَلَى فِيلُ مَا عَلَقَ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يَمْلُمَ أَنَّهُ صَيْحُرَهُ أَوْ يَكُونُ شَرْعِيًّا كَتَقْوِيمٍ جُزْهِ الْمَبْلُدِ فِي لاَ بَاعَهُ أَوْ لَا اشْتَرَاهُ أَوْ يَفْعَلَ بَعْدَ زَوَالِهِ فَهِلْزَمُ كَالِحْنْتُ بِخِوْفِ قَتْلِ أَوْ مَرْبُ مُوْلِهِمْ أَوْ مِنْجِنِ أَوْ قَهْلِهِ كَمَنَعْمِ لِذَى مُرُوَّةٍ بِهَلَاهِ أَوْ أَخْذِ مالِ أَوْ فَتْلِ وَلَهِ أَوْ وَالِدِ لاَ خَبْرِهِمَا ونُدِبَ الْحَلِفُ لِيُسْلَمَ وَمِثْلُهُ الْمِيْقُ وَ النَّهِ كَاحُ وَالْإِقْرَارُ وَالْيَمِينُ وَالْبَيْعُ وَنَعُونُ بِخِلاَفِ السُّكُمْرِ كَالسِّبُّ وقَدْ فِي الْمُسْلِمِ وَالرُّنَا بِطَائِمَةً خَلِيَّةً فَلاَ يَجُوزُ إِلاَّ بِالْفَقَلُ وَالصَّبْرُ أَجْمَلُ لاَ قَتْلُ الْمُسْلِيمِ أَوْ قَطْعُهُ أُوالزُّنَا بِمُسَكِّرَهَةً وَإِنْ أَجَازَ غَيْهِرَ المُسكَاحِ طَائِماً لَزِمَ وَتَحَلُّهُ مَا مُلِكَ مِنْ عِصْمَةٍ وَإِنْ تَعَلَيْهَا بِنَيَّةٍ أَوْ بِسَاطٍ كَفَوْ لِهِ لِأَجْنَلِيةً إِنْ فَمُلْتَ وَنَوى بَمْدَ يِنكاحِهَا أُوْ قَالَ عِنْدَ خِطْبَتِهَا هِيَ مَاالَ وتُطَلَّقُ عَقِبَهُ وعَلَيْهِ النَّصْفُ وتَكُرَّرَ إِنْ قَالَ كُلُّمَا تَزَوَّجْتُكِ إِلَّا

بَعْدُ ثَلَاثٍ قَبْلَ زَوْجٍ وَلَوْ دَخَلَ فَالْمُسَتَّى فَقَطَّ إِلَّا إِذَا عَمَّ النِّسَاءِ أَوْ أَبْنَى قَلِيلاً كَكُلُ أَمْرَ أَمْ أَنْ وَجْهَا إِلاَّ مَنْ قَرْ يَهْ كَذَا وَهِي صَنِيرَ أَنَّ أَوْ إِلَّا تَنْوِيشًا كَأَنْ ذَكِرَ زَمَنًا لاَ يَبْلُنُهُ مُمْرُهُ غَالِباً وَلَهُ نِكَاحُ الْإِمَاءِ فِي كُل حُرَّةٍ وَلَزْمَ فِي الْمُصْرِيَّةِ فِي مَنْ أَبُوهَا كَذَكَ إِوْفِي المَّارِيَةِ إِنْ تَعَلَّمْتُ بِخُلْتِينً لاَ فِي إِلاَّ أَنْ أَنْفارَهَا فَسَى وَلا فِي الْأَبْكَارِ بَعْدَ كُلُّ ثَيْبِ كَالْمَكُس وَلاَ إِنْ خَشِي الْعَنَتَ فِي مُوعِبِّل يَبْلُنُهُ وَكَمَدَّرَ النَّسَرَّى أَوْ قَالَ آخِرُ امْرَأَةٍ وَلاَ يُوقَفُ وَاعْتَبَرَ فِي ولاَ بَتِهِ عَلَيْهِ حَالَ النُّفُوذِ فَأَوْ فَمَلْتِ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ حَالَ بَيْنُونَتُهَا لَمْ يَلْزُمْ فَلَوْ لَكُعْمَا فَفَعَلَتْهُ حَلَثَ إِنْ يَقِي لَهُ مِنَ العِصْمَةِ الْمُلَقِ فيها شَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلُّ الرَّأَةِ الزَّوَّ الْجَهَا عَلَيْكِ فَلَوْ بَانَتْ بِدُونَ الْمُايَةِ ۚ فَازَوَاجَ ثُمَّ نُزَوَّجُهَا طُلَّقَتِ الْأَجْنَبِيَةُ ۚ وَلاَحْجُهَ لَهُ فِي أَنَّهُ لَمْ ۚ يَثَرَ وَاجْ عَلَيْهَا وَإِنِ ادَّمَى نِيَّةً وَلَوْ عَلَّىٰ عَبْدُ الثَّلاَثَ عَلَى فِيلْ فَمَتَقَ فَحَصَلَ لَزِمَتْ وَاثْنَعَبِنِ يَفِيَتْ وَاحِدَةً كَمَا لَوْ طَلَّقَ وَاحِدَةً فَمَنْقَ وَلَنْظُهُ الصَّرِيحُ الطَّلاَقُ وطَلاَقٌ وطَلَّقَتْ وتَطلَّقْتُ وطَـــالنَّ ومُطلِّقَةٌ لاَ مَطْلُوقَةُ وَمُنْظَلِمَةٌ وَانْطَلِقِي وَكَرِمْهُ وَاحِدَةٌ إِلَّا لِنِيَّةٍ أَكْمَارَ كَافْتَدَّى وَصَدَّقَ فِي نَفْهِهِ إِنْ دَلَّ سِاطٌ عَلَيْهِ وَكِنَابَتُهُ الظَّاهِرَةُ بَتَّةٌ وَحَبُلُكِ حَلَى خَارِبِكِ وَكَرْمَ بِهِمَا الثَّلَاثُ مُطْلَقًا كَأْنِ اشْرَتِ ٱليَصْمَةَ مِنْهُ وَوَاحِدَةٌ ۖ بَائِنَةٌ ۚ أَو نَوَاهَا بِكَادُحُلِي وَاذْهَبِي وَهِي ثَلَاثٌ فِي الْمَدْخُولَ بِهَا كَأَنْمَيْتَةِ وَالدِّمِ وَلَعْمِ الْخِنْزِيرِ وَوَهْبُنْكِ أَوْ رَدَدْنُكِ لِاهْكِ أَوْ لاَ عِصْمَةَ لِي عَلَيْكِ وَأَنْتِ حَرَامٌ أَوْ خَلِيَّةٌ أَوْ بَرِيَّةٌ أَوْ خَالِصَةٌ أَوْ

بَائِنَةُ أَوْ أَنَا كَفَيْرِهَا إِنْ لَمْ يَنُو أَقَلَ وَلَزِمَ الثَّلاَثُ مُطْلَقاً مَا لَمْ يَنُو أَقُلَّ فِي خَلَّيْتُ سَبِيلَكِ وَفِي ٱلْمُدْخُولِ بِهَا فِي وَجْعِي مِنْ وَجْمِكِ أَوْ عَلَى وَجُهُكِ حَرَامٌ كُلَّا نِكَاحَ بَنْيِي وَبَيْنَكُ أَوْ لاَ مِلْكَ لِي أَوْ لاَ سَبِيلَ لِي عَلَيْكِ إِلا إلِيتَابِ وَإِلاَّ فَلاَ شَيْءُ إَعَلَيْهِ كَتَوْلِهِ آبًا حَرَّامُ أَوْ قَالَ حَرَامٌ أَوْ حَرَامٌ عَلَى أَوْ جَمِيعُ مَا أَمْلِكُ حَرَامٌ وَلَمْ بُرِدْ إِدْخَالَهَا وَوَاحِدَةُ مُطْلَقَاً فِي فَارَ قُتُكِ وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِهِ فِي أَنْتِ سَايِبَةٌ ۖ أَوْ لَيْسَ بَيْنِي وَ بَيْنَكِ خَلاَلٌ وَلاَ حَرَامٌ فَانْ نَكُلَ نُوعَى فِي عَدَدِهِ وَصُدُّقَ فِي نَنْهِدِ إِنْ دَلَّ بِسَاطٌ عَلَيْهِ فِي الجُميسِ كَالْمُربِحِ وِفِيهِ وَفِي عَدَوهِ فِي أَذْ هَي وَأَنْصَرِ فِي أَوْ لَمْ أَتَزَوَّجْ أَوْ قَيلَ لَهُ أَلَكَ أَمْرَأَهُ فَقَالَ لاَ أَوْ أَنْتِ مُحرَّةٌ أَوْ مُمْقَقَةٌ أَوِ الْحِنْيَ بِأَهْلِكِ وَعُوقِبَ وَإِنْ قَصَدَهُ بَكَلِمةً أَوْ صَوْتِ آزِمَ لاَ إِنْ قَصَةَ التَّلَفُظُ بِهِ فَمَدَلَ لِفَيْدِهِ غَلَطًا أَوْ أَرَادَ الَّنْ يَنْطِقَ بِالثَّلَاثِ فَقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَسَكَتَ وَلَزِمَ بِالْإِشَارَةِ الْمُقْهَمَةِ وَ مُجَرَّدِ إِنْ سَالِهِ وَكِمَا بَقِهِ عَازِهَا وَلاَ فَمِا خُرَاجِهِ عَازِماً أَوْ وُمُولِهِ ﴿ لاَ بِكُلاَمٍ نَفْسِيٍّ أَوْ فِعْلِ إِلاَّ أَنْ يَسَكُونَ عَادَتُهُمْ ۚ وَسُفهَ قَائِلٌ يَا أَشَّى أَوْ يَا أَخْمِيْ وَتَعْوَهُ وَإِنْ كُرِّرَهُ بِمَطْفِ أَوْ بِغَنْيرِهِ لَزِمَ فِي الْمَدْخُولِ بِما كَفَيْرُ هَا إِنْ نَسَّقَهُ إِلاَّ لِنِيَّةً تَأْ كِيدٍ فِي غَنْيرِ الْمَفْفِ وَلَزِمَ وَاحِدَةْ فِي رُبْم مَلْلَقَةٍ أَوْ ثُمْلَىٰ مَطْلَقَةٍ أَوْ يِنْسَنَى خَلْلَقَةٍ أَوْ ثُلْثِ وَرَّبُمْ طَالَقَةٍ أَوْ رُبُمْ وَنِصِنْ طَلْقَةٍ وَأَثْنَعَانِ فِي ثُلُثِ طَلْقَةٍ وَرُبُهُ طَلْقَةٍ أَوْ رُبُمُ وَنِصْفِ طَلْقَةٍ وَالْعَالَاقُ كُلُّهُ إِلاَّ نِصْفَهُ وَوَاحِدَهُ فِي اثْلَتَيْنِ إِنْ قَصَدَ الْحِسَابِ وَإِلاًّ فَثَلاَثُ كُأَنْتِ طَالَقُ الْطَلاَقَ إِلاَّ نِصْفَ طَلْقَةٍ أَوْ كُلُّمَا حِضْتِ أَوْ

قَالَ كُلَّمَا أَوْ مَنَّ طَلَّقْتُكِ أَوْ وَقَعَ عَلَيْكِ كَالاَ فِي فَأَنْتِ طَالِقٌ وَطَالَقَ وَاحِدَةً أَوْ إِنْ طَلَّفْتُ ۖ فَأَ نُتِ طَالِقٌ ۖ قَبْلَهُ ثَلَاثًا أَوِ الْنَفَتَيْنِ وَكُلَّاقَ وَأَدَّبَ الْمُجَزِى ۚ كَمُطْلِقِ جُزْهِ كَهَا وَلَزِمَ بِنَعْوِ شَعْرُ لِهِ لاَ بُصَاقِ وَدَمْمٍ وَصَحَّ ا الإسْنِثْنَاهُ بِإِلَّا وَأَخْوَاتِهَا ۚ وَلَوْ سِرًا إِنِ اتَّصَلَ وَقَصَدَ وَلَمْ يَسْغَفْرُونَ إِلَّا اثْنَتَيْنِ إِلَّا وَاحِدَةً اثْنَتَانِ وَاعْتُبِرَ مَا زَادَ عَلَى النَّلَاثِ وَنُجِّزَ فِي الْحَالِ إِنْ عُلْقَ مُسْتَقْبَلَ مُعَنِّقٍ عَقْلًا كَإِنْ تَعَيِّزٌ الْجُرْمُ أَوْ إِنْ كُمْ أُجْمَعْ بَيْنَ الضَّدِّيْنِ أَوْ عَادَةً يَبْلُفُهُ مُحْرُهُمَا عَادَةً كَبَعْدَ سَنَةٍ أَوْ يَوْمَ مَوْنِي أَوْ قَبْلُهُ بِسَاعَةٍ أَوْ إِنْ أَمْطَرَتْ أَوْ كُمْ أَمَسُ النَّمَاءَ أَوْ إِنْ قُمْتُ فِي كُلُّ مَالاً صَبْرَ عَنْهُ أَوْ شَرْعًا كَانٍ صَلَّيْتُ أَوْ صُمْتُ رَمَضَانَ أَوْ بِعَالِبِ كَانْ حِضْتِ لِنَهِرِ آيِسَةٍ أَوْ مِمَا لاَ مِثْلَمُ عَالاً كَقُولِهِ لِحَامِلِ إِنْ كَانَ فِي بَطْنِكِ غُلَامٌ أَوْ لَمْ يَكُنُ أُو إِنْ كَانَ فِي هَذِهِ اللَّوْزُةِ عَلْبَانٍ أَو إِنْ كَانَ فَلَانَ مِنْ أَهُلِ الْجُنَّةِ أُو ۚ قَالَ لِغَيرِ ظَاهِرَ ۚ الْخُمْلِ إِنْ كُنْتِ عَامِلاً أَوْ لَمْ تَكُونِي وَنُعِلَتْ عَلَى البَرَاءَةِ فِي مُهُو لَمْ بَمَنَّ فِيهِ فَلاَ حيْثَ فِي البِرِ مِجْلِافِ الْحِنْثِ أَوْ بِمَالاً 'يُمْكِنُ الْمَلاَعُنَا عَلَيْهِ كَانْ شَاء اللهُ أَوِ الْلَاَئِكَةُ أَوِ الْجِئْ أَوْ بِمُعْتَمَلِ لَيْسَ فِي وَسُمْنِنا كَإِنْ لَمْ تُمطِرِ الشَّمَا ۚ فِي هَٰذَا الشَّهْرِ بِخِلِافِ البِرُّ كَانْ أَمْطَرَتْ فِيهِ فَيَفْتَظِرُ عَلَى الْأَرْجِح أَوْ بِمُحَرَّمُ كُأَنْ لَمْ أَزْنِ إِلاَّ أَنْ يَقَحَقَّنَ قَبْلَ الثَّنْجِيزِ وَلاَّحِيثَ إِنْ عَلَّقَةً بِمُسْتَقَبَلِ مُمْتَنَعِ كَانٍ جَمْتُ بَينَ الضَّدْ بْنِ أَو كَلَسْتُ السَّاء أَوْ انْ شَاءَ هَذَا الْحُجَرُ أُو بِمَا لاَ يُشْهِهُ ۚ الْبُلُوغَ إِلَيْهِ كَبَعْدِ كَمَا نِينَ سَنَةٍ

أَوْ إِذَا مُتُ أَوْ مُتَ أَوْ انْ أَوْ مَتَى أَوْ قَالَ انْ وَقَانِتِ أَوْ إِنْ خَلْسَهِ الاَّ أَنْ يَطَأَهَا وَكُوْ مَرَّةً وَهِيَ مُمكِنَةٌ الخَمْلِ وَانْ قَمْلَ بَمِينَهِ فَيُنَجِّزُ وَلا مُحْتَمِلِ فَيرِ فَالِبِ وَانْفَظَرَ وَلا مِنْمُ مِنْمًا انْ أَثْبَتَ كَانِ دَخَلْتِ أَوْ إِنْ قَدِمَ زَيْدٌ أَوْ الْ \* شَاء زَيْدٌ وانْ نَنَى وَلَمْ يُؤَجُّلُ مُنِعَ مِنْهَا وَمُرِبَ لَهُ أَجِلُ الْإِبْلَاءِ إِنْ قَامَتْ عَلَيْهِ إِلَّا إِنْ لَمْ أَحَبُّلُهَا أَوْ لَمْ ﴿ أَمَّا هَا إِنْ حَلَفَ عَلَى فِيلِ نَفْسِهِ كَانٍ لَمْ أَفْمَلُ وَ إِلَّا تُلُومً لَهُ بِالاجْهِمَادِ عَلَىٰ مَا يَدُلُ عَلَيْهِ الْهِسِاطُ وِلاَ مَنْعِ عَلَى الْأَرْجَحِ وَطُلَّقَ عَلَيْهِ كَايِنْ لَمْ تَمْنَةً لِي وَلَوْ قَالَ إِنْ لَمْ أُحْجٌ وَلَيْسَ وَقْتَ سَفَرِ انْتَظَرَ وَلاَ مَنْعَ حَتَّى مَا إِن الْإِبَّانُ عَلَى الْأُوْجَهِ وَإِنْ قَالَ إِنْ لَمْ أُطَلَّمْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ إِنْ لَمْ أَطْلَفْكُ رَأْسَ الشَّهْرِ الْبَتَّةَ كَا نُتِ طَالِقٌ وَأْسَ السَّهْرِ الْبَتَّةَ أُو الآن نَجْزَ عَلَيْهِ كَأَنْتُ طَالِقُ الآنَ انْ كُلَّمْتُهُ فِي غَــــــــ وَكُلِّمَهُ غِيهِ وَانْ أَقَرٌّ بِفِيلٍ ثُمٌّ حَلَفَ بِالطَّلاَقِ مَا فَعَلْتُهُ دُبِّنَ وَأَخِذَ بِإِفْرَادِهِ انْ بِحِنَّ لِلهِ أَوْ لِآدَمِيَّ كَالدَّيْنِ وَالسَّرْقَةِ وَالزُّنَا الاَّ أَنْ 'يُفِرِّ جَمْدَ الْحَلْفِ فَيُمْجَزُ وَأَمِرَ وِالْفَرِ آقِ وِلاَ جَبْرِ فِي انْ كُنْتِ تُحْبِبِّنِي أَوْ تَنْهِضِينِي اذًا لَمْ نُعُبِ مِمَا يَقْتَضِي الْجُنْثِ وَفِي تَوْلِمَا فَمَلْتُ مُ اذَا لَمْ يُصدِّ وْهَا وَ بِتَنْفَهِ لَهِ مَا ظُكُّ فَهِهِ مِنَ الْأَمَانِ انْ حَلَّفَ والَّا فَلاَ كَسَـكُهِ عَلَ تَحْصَلَ الْمُعْلُوفُ عَلَيهِ اللَّ أَنْ يَسْلَنَهِ لِأَمْرِ كُرُوْبِيهِ شَغْصًا رَبْعَمَلُهُ فَشَكُ ۚ هَلَ هُوَ الْمُحْلُوفُ عَلَيهِ وَلَوْ شَكَّ كَمَلُ وَاحِدِهُ أَوِ أَكَـٰهَرُ غَالْجُمِيمُ كَأَنْ قَالَ الْحَدَا كُنَّ وَلَوْ تَحَلَّفَ عَلَى تَعْدِهِ كَتْنْعَلَنْ كَذَا خَمَانَ لاَ فَمَلْتُهُ قُمْنِيَ عَلَى الْأُولِ وَلَوْ قَالَ أَنْ كَلَّمْتُ أَنْ دَخَلْتَ لَمْ

يَعْنَثُ الأَ بِهِمَا ولا أَمَكُنَهُ أَنْ عَلِمَتَ بَيْنُو اَنْهَا وَلاَ يَبِنَّهُ ولاَ تَزَيَّنُ الأَ مُكْرَحَةً وَتَعَلَّمَتُ مِنْهُ بِمَا المُكُنَ وَفِي جَوَّالَ قَتْلِهَا لَهُ عِندٌ مُحَادَرِهِما إِنْ كَانَ لاَ يَنْدُفِعُ إِلاَّ بِهِ قَولاَنِ.

( كَفُولُ ) لِلزُّوْجِ تَفُوبِضُ الطَّلاَقِ كَمَا أَوْ لِفَيرِهَا تُوْ كِيلاً وَتَمْلِيكاً وَتَغْيِيراً ۚ فَإِنْ ۚ وَكُلِّلَ نَعُو ۗ وَكُلْتُكِ أَوْ جَمَلُتُهُ ۚ أَوْ فَوَضْتُهُ لِكِ عَوْ كَهِـلاً ُ فَلَهُ الْمَزْلُ إِلَّا لِعَمَلَقِ حَقَّهَا لاَ إِنْ مَلَّكَ أَوْ خَيْرَ وَحِيلَ بَيْمَهُمَا وَوَتُعْفَتْ حَنَّى نُحِيبٌ وإلَّا أَسْقَطَهُ الْمَا كُمُ وَعَلَ مِبْوَابِهِا الصَّرِيحِ فِي اخْتِهارِ الطُّلاَقِ أَوْ رَدُّهِ وَلَوْ بِفِيلُ كَتَمْكِينِهَا طَائِمَةً كَالِمَةً كُمْضِيٌّ زَمَيْهِ فَإِنْ قَالَتْ قَبِلْتُ أَوْ قَبِلْتُ أَمْرِي أَوْ مَا مَلْكُنِّنِي قُبِلَ تَفْسِرُهَا بِرَدْ إِوْ طَلَاقٍ أَو إِبْقَاءُ وَلَهُ مُمَّنَا كُرَّةً مُغَيِّرَةً لِمْ تَدْخُلُ وَتُمُلِّكُمْ مُطْلِعًا إِنْ زَادَتَا عَلَى الْوَاحِدَةِ وَنُوْمَى: مَا أَدُّعَى وَ بَادَرَ وَحَلَفَ إِنْ دَخَلَ وَإِلاَّ فَمِنْدَ ارْ يَجَاعِهَا وَلَمْ يُكُوِّرُ أَمْرَهَا بِهِدِهِا إِلاَّ أَنْ يَنْوِي النَّأْ كِيدِ كَتَكُو بِرِهَا هِيَ وَلَمْ يَشْفَرِطْ فِي الْمُقَدِّدِ وَلَوْ قَيَّدَ بِشَيْءِ لَمْ تَقْضِ إِلاَّ بِمَا قَيَّدَ بِهِ كَانْ زَادَتْ لَزِمَ مَا قَيَّدُ وإِنْ نَفَصَتْ بَطَلَ مَا قَضَتْ بِهِ فَقَطْ فِي التَّخْيِيرِ وَصَحَّ فِي التَّمْلِيكِ وَإِنْ أَطْلَقَ فَقَضَتْ بِدُونِ النَّلاَثِ بَعَلَلَ السُّخْمِيرُ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا وَلَوْ قَالَتْ ظَلَّقْتُ نَفْسِي أَو اخْتَرْتُ الطَّلَاقَ سُمِّلَتْ فَإِنْ قَالَتْ أَرَدْتُ الثَّلَاثَ لَزِمِتْ فِي التَّخْيِرِ عِمَنْخُولٍ بِهِمَّا وَنَاكُرُ فِي خَيْرُهَا كَالْتُمْلِيكِ وَإِنْ قَالَ وَاحِدَةً بَعَلَ التَّحْمِيرُ وَلَزِّمَتْ فِي الْقَمْلِيكِ وَتَغْوِيرِ أَفْيْدُ الْلَهُ لِحُولِ إِمَّا وَإِنْ قالتَ لَمْ أَفْصِهُ كُنْيِنًا كُولَ كُلَّ الثلاث على الأرْجَح وَشَرْطُ التَّفُويضِ لِنَبرِها حُفُورُهُ أَوْ قُرْبُ عَهْدِيهِ

كَالْهَوْ مَا بِن فَهِرْ سِلُ إِلَيْهِ وَإِلاَّ انْتَقَلَ لَهَا وَعَلَيْهِ النَّظَرُ وَصَارَ كَهِى وَإِنْ فَوَّضِ لِأَكْمَدَ مِنْ وَاحِدِ لَمْ تَطْأُقُ إِلاَّ بِالْجَبْرَ عِبِمَا إِلاَّ أَنْ بَقُولَ جَمَّات لِكُلِّ مِنْ كُمَا طَلَاقَهَا .

( فَصْلٌ ) الرَّجْمَةُ عَوْدُ الزُّوجَةِ الْمُطَلَّقَةِ عَيرَ بَا ثِن لِلْمِصْمَةِ لِللَّا تَجْدِيدِ عَقْدٍ وَالْمُكَلَّفِ وَلَوْ نَحْرِماً أَوْ مَرِيضاً أَوْ لَمْ كَأْذَنْ لَهُ وَلِيٌّ ارْ نِجَا ُعْهَا فِي هِدَّةِ نِكَاحٍ مُعِيْحٍ حَلَّ وَعَادُهُ ۚ بِقَوْلِ كَرَّجَعْتُ وَارْ نَجَعْتُ وَأَمْسَكُ بُهَا أَوْ بِفِعْلِمِ مَمَّ رَبِّيةٍ فِيهِما أَوْ بِبِنِّيةٍ فَقَطْ عَلَى الْأَغْلَمَرِ أَوْ بِعُولِ صَرِيحٍ وَلَوْ هَزُلاً فِي الْظَاهِرِ فَتَطَّ لاَ بِمُحْتَمَلِ بِلاَ يَثِمَةً كَأَعَدْتُ الْحِلِّ وَرَفَمَتُ النَّحْرِيمَ أَوْ فَمْلِ كُوَطُّءُولاً صَدَّاقَ فِيهِ إِنْ عُلِمَ دُخُولٌ وَلَوْ بالْمْرَأْتِينِ وَالاَّ فَلاَ وَلَوْ تُصَادَقا قَلَى الْوَطَّ قَبْلَ الطَّلاَق إِلاَّ أَنْ يَظْهَرَ بِهَا خُلُ لَمْ يَنْفِهِ وَأَخِذَا بِالْمُورَادِهِمَا كَدَّهُواهُ كُمَا بَهْدُهَا إِنْ تَمَادَيا عَلَى التَّصْدِيقِ وَلَهُ خَبِرُهَا عَلَى تَجْدِيدِ عَنْدٍ بِرُبُمْ دِينَارِ وَلَمْ 'تَمْسكرِ . الْوَطْهِ وَصَعْتُ رَجْعَتُهُ إِنْ قَامَتْ لَهُ بَيْنَةٌ بَعْدَهَا عَلَى إِفْرَارِهِ أُوْ نَصَرُ فِي لِمَا أَوْ مَهِينِهِ عِلْدِهِا فَيهَا أَوْ قَالَ ارْتَجَنَّاكِ فَقَالَتْ انْفَضَتْ المِيدَةُ وَأَقَامَ بَيِّلُةً فَلَى مَا يُكُذُّ إِمَّا أَوْ سَكَنت طُولِلا ثُمُّ قَالَت كَانَتِ انْقَضَتْ لاَ انْ قَالَ مَنْ يَضِيبُ إِنْ حَنَّفَتْنِي فَقَدْ أَرْجَمْهُما كَإِنْ جَاءَ الْفَدُ فَقَدْ ارْ تَجَعِثُهَا وِصُدَّفَتْ فِي انْقِضَاء الْهِدة بِلا يَمين مَا ا مكنَ وَفِي أَنَّهَا رأَتِ أُوَّلَ الدُّم وَانْفَطَمَ وَلاَ يَلْتَفِتُ لِتَكُدْدِيْهِا نَفْسَهَا وَلَوْ صَدَّقَهَا النَّسَاء وَالرَّجْمِيةُ كَالرُّوْجَةِ الاَّ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ وَالْخُلُوهِ وَالْأَ ثُكُلُّ مَمَّها وَلَوْ مَاتَ زُوْجُهُمَا بَمُّدَ سَنَةٍ فَقَالَتْ لَمْ نَنْفَضِ وَهِيَ غَيْرُ مُرْضَعٍ وَمَرَ يَضَةً

لَمْ تُصَدَّقُ إِلاَّ إِذَا كَانَتُ تَظْهِرُ أُ وَإِلاَّ صُدَّقَتْ وَحَلَفَتْ فِهَا دُونَ الْعَامِ إِنْ الْهِمَتُ وَلَدِبَ الْإِشْهَادُ وَأَصَابَتْ مَنْ مَفَتْ لَهُ وَشَهَادَةُ الْوَلِيَّ عَدَمٌ وَالْمُثْمَةُ بِقِدْرِ حَالِهِ بِهُدَ الْهِدَّةِ لِلرَّجِيقَةِ أَوْ وَرَقَتِهَا كَكُلُّ مُطَلِّقَةٍ فِي وَالْمُثْمَةُ بِقَامِ لِلاَّ الْمُخْتَلِقَةِ وَمَنْ طُلِّقَتْ قَبْلَ الْمُخْتَلِقَةِ وَمَنْ طُلِقَتْ قَبْلَ الْمُخْتَلِقَةِ وَالْمُخْتَلِقَةِ وَمَنْ طُلِقَتْ الْمُؤْتِينِ وَالْمُخْتَلِقَةِ وَمَنْ الْمُؤْتِنِ وَالْمُخْتَلِقَةِ وَمَنْ الْمُنْعِيدِ وَالْمُخْتَلِقَةِ وَالْمُؤْتِينِ وَالْمُخْتَلِقَةً وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْتِينِ وَالْمُخْتَلِقَةِ وَالْمُؤْتُونِ وَالْمُؤْتِينِ وَالْمُؤْتِينِ وَالْمُؤْتِينِ وَالْمُخْتَلِقَةً وَمَنْ الْمُؤْتِينِ وَالْمُؤْتِينِ وَرَقَتِهَا أَوْ لِمُعْلِقَةً وَالْمُؤْتُونِ وَالْمُؤْتِينِ وَالْمُؤْتِينِ وَالْمُؤْتِينِ وَالْمُؤْتِينِ وَالْمُؤْتِينِ وَالْمُؤْتِقِينِ وَالْمُؤْتِينِ وَالْمُونِ وَالْمُؤْتِينِ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِينِ وَالْمُؤْتِي وَالْمُوالْمُونِ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ وَال

( فَصَلُ ) الْإِيلاَ عَلَيْ الرَّوْجِ الْمُسْلِمِ الْمُكَلَّفِ الْمُسْكِرِ وَطُوهُ عَلَيْهِ الْمُرْضِعِ الْمُحْرَ مِن وَطُوهُ وَوَجَعِ عَلَيْهِ الْمُرْضِعِ الْمُحْرَ مِن الْمَهَ وَالْمَهُ الْوَ الْحَالِا فَلَيْهَ أَوْ أَطْلَقَ وَإِنْ تَمْلِيكُا وَالْمَالُو حَتَى تَسْلَينِي وَإِنْ تَمْلِيكًا كَإِنْ وَطِئْتُهَا فَمَلَ صَوْمٌ أَوْ قَالَ وَاللّهِ لاَ أَطْالُهِ حَتَى تَسْلَينِي وَلاَ أَلتَنِي مَمَهَا أَوْ لاَ أَعْنَسِلُ مِنْ جَنَابَةِ أَوْ إِنْ وَطِئْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَلَوْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلا أَلْتَنِي مَمَهَا أَوْ لاَ أَعْنَسِلُ مِنْ جَنَابَةِ أَوْ إِن وَطِئْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَلَوْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ وَلا فِي لاَحْجُرَبُهَا أَوْ لاَ كَلَّمُتُهَا وَلَا فِي لاَحْجُرَبُهَا أَوْ لاَ كُلّمُتُهَا وَلا فِي لاَحْجُرَبُهَا أَوْ لاَ كُلّمُتُهَا وَلا فِي لاَحْجُرَبُهَا أَوْ لاَ الْمَعْبَادِ وَلا فِي لاَحْجُرَبُهَا أَوْ لاَ كُلّمُتُهَا وَلاَ فِي لاَحْجُرَبُهَا أَوْ لاَ الْمَعْبَلِهُ وَلا فِي لاَحْجُرِبُهُ اللّهُ وَلا فِي لاَحْجُرِبُهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَلا أَوْ لَاللّهُ وَلا أَنْ مَالًا وَاللّهُ وَلا أَلْهُ اللّهُ وَلا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ و

وَيِتَمْجِيلِ الْحُنْتِ وَبِتَكُفْيدِ مَا يُكَفِّرُ وَالاَّ فَلَهَا وَلِسَيِّدِهَا الْمُطَالَبَةُ اللَّهُ الْأَبَلُ وَافْتِضَاضُ الْبِكْرِ انْ الْمُدَّةُ وَلَا اللَّهُ الْمُدَّةُ فِى الْقُبُلِ وَافْتِضَاضُ الْبِكْرِ انْ حَلَّ وَلَوْ مِنْ جَنْوُنِ فَإِنْ امْتَنَعَ طُلَقَ عَلَيْهِ بِلاَ تَلَوَّمُ وَالاَّ أُخَرَ الْمُرَّةُ فَالْمُرَّةُ فَإِنْ لَمْ يَفِ أَمْرِ بِالطَّلاقِ وَالاَّ طُلَقَ عَلَيْهِ وَصُدِّقَ انْ ادَّعَامُ فَالْمَرَّةُ فَإِنْ لَمْ يَعْلَى مَدِّهَا وَفَيْئَةُ الْمَرِيضِ وَالْمَحْبُوسِ بِيمِينِ فَإِنْ لَمْ يُعْلَى مَدِّهَا وَفَيْئَةُ الْمَرِيضِ وَالْمَحْبُوسِ بَيْمِينِ فَإِنْ لَمْ يُعْلَى مَدِّهَا وَفَيْئَةُ الْمَرِيضِ وَالْمَحْبُوسِ بَعْنِ الْمُعْلِقِينَ فَإِنْ لَمْ يُعْلَى مَدِّهَا وَفَيْئَةُ الْمَرِيضِ وَالْمَحْبُوسِ بَعْنَى الْمُؤْمِنِ فَإِنْ لَمْ يُعْلَى مَدِّهُمَ وَعَنْقَ أُو فَيْعَلَى الْمُؤْمِنِ فَيْهِ رَجْمَةً وَعِنْقِ أَوْ فَعَوْمِ عَبْرِهِ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَعِنْقَ أَوْ فَعَوْمِ عَبْرِهُ مُعَلِينَا فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

أَوْ تَأْخَرَ عَنْهُ لَنْظَا كَأَنْتِ طَالِقٌ لَلْآمَا وَأَنتِ عَلَى كَظَهْرِ أَمَّى كَقَوْلِهِ لِنَهِرِ مُنْخُولِ بِهَا أَنْتِ طَالَقُ وَأَنْتِ عَلَى كَظَهْرِ أَمِّي لاَ إِنْ تَقَدَّمَ أَوْ صَاحَبَ وَا تُوعَا كَإِنْ فَمَلْتِ فَأَنْتُ إِلَمَا لِنَ وَانتِ مَلَى كَلَهُمْ أَمَّى وَنَحِبُ الكَمَّارَةُ بِالْمَوْدِ وَهُوَ الْمَزْمُ عَلَى وَطَهْهَا وَلاَ ثُجْزِى ۚ قَبْلَهُ وَتَتَقَرَّرُ وَالْوَطَاءُ فَتَسْقُطُ إِنْ لَمْ يَعَلَّا بِطَلَاقِهَا وَمَوْتِهَا وَلَوْ أَخْرَجَ بَمْضَهَا قَبْلَ الطُّلَاقِ بَطَلَ وَإِنْ أَمَّمُهَا ﴾ وَمَهُ فَانْ تَزَوَّجُهَا لَمْ بَقْرَ بْهَا حَتَّى بُكَفَّرَ وَهِي إعتَاقُ رَقَبَةٍ مُوْمِنَةً مَمْلُومَةِ السَّلاَمَةِ مِنْ عَيْرِ قَطْعٍ إِصْبَعٍ وَأَذُن وَعَلَى وَيِكُم وَصَمَم وَجُنُونِ وَلَوْ وَلَ وَمَرضِ مُشْرِف وَاجْدَامٍ وَبَرَصِ وَعَرَجٍ وَهَرَمُ شَدِيدَيْنِ أَحُرَّرَةً لَهُ لِأُ مَنْ يَعْتِي عَلَيْهِ بِلاَ شَوْبِ عِوَضَ لاَ مُشْتَرَى لِلْمَتْقِ أَوْ عَلَى مَالِ فِي ذِمَّتِهِ بِخِلاَفِ إِنْ أَشْتَرَ بِنَهُ مَحُرٌ كَونْ ظِهَارِي وَلاَ عِنْقِ لَا مُدُثِّرٌ وَنَعُوهِ كَآمِلَةٍ لاَ بَسْضًا وَلَوْ كُمُلَ عَلَيْهِ أَوْ كَمُّلُهُ أَوْ أَعْتَقَ انْنَسَينِ مَنْ أَكُنُرَ أَوْ أَرْ بَمَا مَنْ أَرْبَعٍ بَيْنَةِ النَّشِرِبِك وَيَجْزِيهُ أُهُورُ ومَغْصُوبٌ وَمَرْهُونٌ وَجَازَ إِنْ خَلُصًا وَنَاقِصُ أَنْسُلَةٍ وَخَفِيفُ مَرَضِ وَمَرْجِ وَخَمِي وَجَدْعَ بِأَذُنِ وَمِتَنَّ فَهِرِهِ عَنْـهُ إِنْ عَاد وَرَضِيَهُ ثُمٌّ لِلُمْسِرِ مَمًّا لِمُعَمَّلُهَا بِهِ لاَ إِنْ قَدَرَ وَلَوِ احْتَاجَ لَهُ وَقْتَ الأَدَاء صَوْمٌ شَهْرَيْنِ مُقَتَا بِمَينِ بِالْمِلَالِ وتَمَّمُ الْمُنْكَسِرَ مِنَ الثَّالثِ وَتَمَانِنَ إِلَي الرُّقُّ ولِسَيدِهِ مَنْهُهُ مِنْهُ إِنْ أَضَرٌّ بِخَدْمَتِهِ أَوْ رَخَرَ إِجِهِ . ويَتَمَادَى أَنْ أَيْسَرَ فِي الرَّا بِعِ الأَّ أَنْ يُفْسِدَ ونُدِبَ الرُّجُوعُ لَهُ إِنْ أَيْسَرَ فِي كَالْثَانِي وَوَجِبَ انْ أَيْسَرَ قَبْلَهُ واثْمَامُ مَا أَيْسَرَ فِيهِ وَلَوْ تَمَكَّلُفَهُ مُمْسِرٌ أَجْزَأُ وانْتَطَعَ تَمَا إِنُّهُ وَطَوْ الْمُظَاهَرِ مِنْهَا وإنْ لَهْلاً

نَاسِيًا كَوْمُلْلَانِ الْاطْمَامِ وَ بِعْطْرِ السَّمْرِ أَوْ مَرَضٍ فِيهِ هَاجَهُ وبِالْمَيْدِ إِنْ عَلِيهُ وَجَهِلَ رَمَضَانَ كَالْمِيدِ وِبِمَصْلِ إِنْ عَلِيهَ وَصَامَ الْهَرْمَينَ بَعْدَهُ أَنْ جَهِلُهُ وَجَهِلَ رَمَضَانَ كَالْمِيدِ وِبِمَصْلِ النَّمْ الْمَصَاء وَلَوْ نِسْيَانًا لاَ بِاكْرَاهِ وظَنَّ غُرُوبٍ ونِسْيَانِ كَعَيْضٍ وَنِهَاسٍ مُنْهُ مَمْ لايسٍ مِنْهُ مَمْلِيكُ سِتِّسِينَ مِسْكِينًا أَحْرَاراً مُسْلِينَ لِلكُل مُدُ وَلَكُمَانَ بُرًا فَانْ اقْتَاتُوا غَيرَهُ فَهِد لُهُ شَبِعًا ولاَ يُجْزِي الْفَدَاء والْمَسَاء ولَّلُهُ أَنْ بَرَا فَانْ أَذِنَ لَهُ سَيّدُهُ وقَد الْمَسَاء اللهَ مَنْهُ الصَّومُ اللهَ وَلِلْمَبْدِ اخْرَاجُهُ أَنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ وقَد عَجَزَ أَوْ مَنْهُ الصَّومُ أَنْ اللهَ عَلَى اللهِ الْمَعْدِ الْمُراجِهُ أَنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ وقَد عَجَزَ أَوْ مَنْهُ السَّهِمُ أَلْكُونَ لَهُ عَلَيْهُ أَلْهُ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ الله

(باب) اللمّانُ حلِفُ رَوْج مُسْلِم مُكَلَّفِ عَلَى زِنَا رَوْجَتِهِ أَوْ اللّهِ مِحْكُم حَاكِم وَانْ فَسَدَ يَنكَا حَلَّم اللّهِ يَعْلَمُ اللّه يَعْلَمُ وَانْ فَسَدَ يَنكَا حَهُ فَهُلاَ عِن أَن قَدَفَهَا بِزِنَا وَلَوْ يِدُبُرُ فِي يَكاحِهِ وَانْ فَسَدَ يَنكَاحِهِ أَوْ عِدْيَهِ وَإِلاّ يَسْتَة أَشْهُر وَإِلاّ أَوْ عِدْيَهِ وَإِلاّ يَسْتَة أَشْهُر وَإِلاّ يَعْلَمُ بِهِ مَا وَلِدَ وَإِنْ مَاتَ أَوْ مَاتَتُ لِمِ يَعْلَى بِهِ يَعْلَى عَلَى أَوْ وَلَد وَإِنْ مَاتَ أَوْ مَاتَتُ لِمِ يَعْلَمُ اللّه وَلَد وَإِنْ مَاتَ أَوْ مَاتَتُ لِمِ يَعْلَى اللّه وَلَا يَعْلَمُ اللّه وَلَا يَعْلَمُ اللّه وَلَا يَعْلَمُ اللّه وَلَا يَعْلَمُ اللّه وَلَد وَإِنْ مَاتَ أَوْ مَاتَتُ لِمُ يَعْلَمُ اللّه وَلَا يَعْلَمُ اللّه وَلَكُمْ وَلَا يَعْلَمُ اللّه وَلَا يَعْلَمُ اللّه وَلَا يَعْلَمُ اللّه وَلَا يَعْلَمُ وَاللّه اللّه وَلَا يَعْلَمُ اللّه وَلَا يَعْلَمُ وَلَى اللّهُ وَلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا مَنْ الْمَاكُونُ أَوْ وَهُو صَعِي أَوْ وَلَمْ وَاللّهُ وَلَا مُعْلَمُ وَلَا مَعْلَمُ وَلَا مَعْلَمُ وَلَا مَنْ الْمَالُوعُ اللّهُ وَلَا مَلْ إِلّهُ اللّهُ وَلَا مَلْ إِلّا أَنْ الْمَالِمُ وَلَا مَلْمُ وَلَا مَالًا مَا وَلَا مَلْكُوا وَلَا عَلَى عَلَى الْمَالِمُ وَلَا مَلْكُوا وَلَا وَلَا مَالًا وَلَا أَنْ الْمَالَا إِلَا أَنْ الْمَالَمُ وَلَا مَلْهُ وَلَمْ بَيْلُ وَحُدًا إِنْ الْمَالَعُ وَلَا مَلْكُوا وَلَا مَلًا مَلْكُوا وَلَا مَلًا مَلْكُوا وَلَا مَالًا مَاللّهُ وَلَمْ مِنْ إِلّهُ وَلَمْ مِنْ إِلّهُ وَلَمْ مِنْ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ وَلَمْ مِنْ إِلّهُ وَلَمْ مِنْ الْمُؤْلِقُ وَلَمْ مِنْ إِلّهُ وَلَمْ مِنْ الْمُؤْلِقُ وَلَمْ مِنْ إِلّهُ وَلَمْ مِنْ الْمُؤْلِقُ وَلَمْ مِنْ إِلَا اللّهُ وَلَمْ مَا مُؤْلِقُ وَلَمْ وَلَمْ مِنْ الْمُؤْلِقُ وَلَمْ مِلْكُوا وَلَا مُلْكُولُ اللّهُ وَلَمْ مِلْكُوا وَلَا مُلْكُولُ اللّهُ وَلَمْ مُلْكُولُ اللّهُ وَلَمْ مُلْكُولُ اللّهُ وَلَا مُلْكُولُ اللّهُ وَلَمْ مُولِلُولُ اللّهُ وَلَمْ مُلْكُولُ اللّهُ وَلَمْ مُلْكُولُ اللّهُ

ا ْسَتَاْحَقَ الْوَلَدَ إِلاَّ أَنْ بَثْبُتَ زِنَاهَا وَلَوْ بَعْدَ الْمَانِ أَوْ مَعْيِ الزَّاكِيَّ يهَا وشَرْطُهُ التَّمْجِيلُ في الحَمْلِ وَالْوَلَهِ وَعَدَمُ الْوَطْءِ مُطْلَقاً فإنْ قَطِي عَنْهَ عِلْيهِ بِحِمْلِ أَوْ وَضِعِ أَوْ رُواْيَةٍ أَوْ أَخَّرَ بِلاَ هُذُر بَعْدَ عِلْيهِ بِالْأُوَّ لَيْنِ امْتَنَعَ وَأَشْهَدَ فِي الْأَرْبَعِ وَالْمَنُّ مِنْهُ وَالْمَضَبُ مِنْهَا فِي الْخَامِسَةَ وَبَدُوْهُ عَلَيْهَا فَيَقُولُ أَشْهِدُ بِاللَّهِ لَزَ نَتْ أَرْبَهَا وَخَسَ بِلَمْنَةِ الله عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِينِ أَوْ إِنْ كُنْتَ كَذَبُّهُمَا فَتَقُولُ أَشْهَدُ بِاللَّهِ مَا زَنَيْتُ أَوْ مَا رَآ بِي وَتُخَمَّنُ بِغَضَبِ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَأَ عَادَتْ بَهْدَهُ إِنِ الْبَقَدَأَتْ وَأَ شَارَ الْأَخْرَسُ أَوْ كُتُبَ وَحُمُنُورٌ جَاعَةٍ أَقَلُهَا أَرْبَعَةٌ وَنُدِبَ اثْرَ صَلاَةٍ وَبَعْد الْعَصْرِ وَتَخُويِنُهُمَا وَخُصُوماً عِنْدَ الْخُامِسَةِ وَالْفُوْلُ إِلْمَهَا الْمُوْجِبَةُ لِلْمُدَابِ وَالْمُسْلِمُ بِالْمُسْجِدِ والدُّمَّيَّةُ ۖ وَالْمُكَنِيسَةِ فَإِنْ تَعَلَّتُ أَدُّبِتُ وَرُدُّتْ لِأَهْلِ دِينِهَا كَقَوْ لِهِ وَجَدْ ثُمَّا مَمَ رَجُرٍ فِي لِحَافٍ وانْ رَمَاهَا بِفَصْبٍ أَوْ شُبْهَةً ۚ فَإِنْ ثَبَتَ أَوْ ظُهَرَ الْتَعَنَ فَقَطْ كَصَغِيرَةٍ تُوطَأُ ولاَ تَفْرِيقَ ۚ فَإِنْ أَبِي لَمْ بُحَدٌّ والا الْعَمَنَا وَتَقُولُ مَا زِنَيتُ ولقَدْ فَلِبْتُ انْ صَدَّقَتُهُ وَمَا كُلِبْتُ انْ أَنْكُرَتْ وَخُدَّ النَّاكِلُ مِنْهُمَا وَحُكُمْهُ رَفْعُ الْحَدُّ أَوِ الْأَدَبِ فِي الْأَمَةِ أُوِ الدُّمَّةِ وَابْجَابُهُ عَلَيْهَا انْ نَكَلَتْ وَقَطْمُ النَّسِ وَبِلْمَانِهَا بَجِبُ تَأْمِيدُ حُرْمَتِهَا عَلَيْهِ وَانْ مُلِكَتْ أَوْ انْفَشَّ خَلْهَا وَانِ اسْتُلْعَقَ أَحَدَ التُّوا أَمَانِ لَحِمّاً وانْ كانَ بَيْنَهُمَا سِتَّة فَبَطْنَان .

﴿ باب ﴾ الْمِدَّةُ مُدَّةُ مُمَيِّنَةُ شَرْهًا لِمَنْعَ الْمُطَلِّمَةِ الْمَدُّخُولِ بِهَا وَالْمُعَوِّلَةِ الْمَدُّخُولِ بِهَا وَالْمُعَوِّقُ عَنْهَا مِنَ النِّكَاحِ وَهِيَ الْمُحَامِلِ مُطْلَقَاً وَضَعُ عَمْلِهَا كُلُّهِ وَلَوْ

عَلَمَةً والاَّ فَلِلْمُطَلَّقَةِ الآيسَةِ أَوِ أَلتِي لَمْ ترَ الْحَيْضَ ثَلاثَةً أَشْهُرُ وَلَوْ رَقيِناً وَثُمُّمَ ٱلكَسْرُ مِنَ الرَّا بِم وَٱلْنِي بَوْمُ الطَّلاَقِ ولِذَاتِ الحَيْضِ ثَلاثةُ قُرُوهِ أَطْهَارِ انْ كَانَتْ حُرَّةً وَالْأَفْتُو آنِ انْ اخْتَلَ بِهَا بَالِغٌ غَيْرَجُمُوبُوهِيَ مُطَلَّةَةٌ خَلْوَةٍ يُمْكِنُ فِيهَا الْوَطَّهُ وَانْ تَصَادَقَا عَلَى نَنْهِهِ وَأَخِذَا بِإِنْوَ ارِهِمَا وَإِلاَّ فَلَاعِدَّةَ إِلاَّ أَنْ تُقُرَّ بِهِ أَوْ يَظُهْرَ بِهَا حَلْ وَلَمْ يَنْفِهِ وَإِنَّ اسْتَحَاضَتْ وَلَمْ تَمْتَهُ أَوْ تَأْخُرُ حَمُّهُمَا لِلَمْدِيرِ رَضَاعٍ تَرَأَبْصَتْ سَنَةً وَلَوْ رَقْبِقًا ﴿ وَحَلَّتُ ۚ فَإِنْ رَأَتُهُ فِيهَا ٱنْتَظَرَّتِ النَّانِيَةَ وَالنَّالِثَةَ إِلَّو تَمَامَ سَنَةٍ ثُمٌّ إِن اْحَتَاجَتْ لِمِدَّةٍ فَنَلاَقَةُ أَشْهُرِ إِنْ لَمْ تَحْضُ فِيهَا وَإِلاَّ انْنَظَرَتِ النَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ أَوْ تَمَامَ السَّنَةِ وَإِنْ مُبِّزَتْ مُسْتَعَاضَة ۚ أَوْ تَأْخَرْ حَيْضٌ لرَضَاعِ فَالْأَقُو ا \* وَ لِلزَّ وْجِ أُنْيِزَاعُ وَلَدِهَا لِنَرَضِ إِنْ أَمْ يَضُرُّ بِالْوَلَدِ وَمَعْمُهَا مِنْ إِرْضَاعِ عَبْرِ وَلَدِهَا وَفَسَيْحُ الْإِجَارَةِ إِنْ أَجْرَتْ نَنْسَهَا وَوَجَبَ قَدْرُهَا السَّتَبْرَاءُ إِنْ وُمِطْتُ بِرِنَا أَوْ شَبْهَةٍ أَوْ كَابَ عَلَيْهَا خَاصِبُ أَوْ صَاب أَوْ مُشْرَرِ وَلاَ يَطُومُهَا زَوْجٌ وَلاَ يَمْقِهُ وَلاَ تُصَدَّقُ فِي نَفْيهِ وَالْمَتَدَّتْ بِعَلْمُو الطَّلاَقِ وَإِنْ لَحْظَةً فَتَحَلُّ بأوَّل الثَّالِثَةِ وَإِنْ طُلِّقَتْ بِحَيْض فَهِالرَّا ابِمَةَ وَيَمْنُبَنِي أَنْ لاَ تُعَجَّلَ بِرُو يَتِيهِ وَرُجِمَ فِي قَدَّرِهَا هُنَا هَلْ هُوَ يَوْمْ أَوْ بَمْضُهُ لِينِّسَاءَ وَلاَ تُمَدُّ الدُّفْقَةُ وَنَحْوُهَا حَيْضَةً وَالطُّهْرُ كَالْمَادَةِ وَإِنْ أَتَتُ بَعْدَهَا بِوَ لَهِرٍ لِلَّهُونِ أَقْطَى أَمَدِ الْخَمْلِ لَحِقَ بِهِ مَا لَمْ يَنْفِير بِلِمَانِ وَإِنِ ارْنَابَتْ مُمْتَدَّةٌ تَرَ بِعَسَتْ إِلَيْهِ وَفِي كُوْنِهِ أَرْبَعَةَ أَهْـوَامٍ أَوْ خَساً خِلاَفٌ وَلِئَنْ تُوكُنَ زَوْجُهَا وَإِنْ رَجْمِيَّةً أَوْ غَسـ رِرَ مَدْخُولِ بِهَا أَرْبَهَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا إِلاَّ اللَّهْ غُولَ بِهَا إِنْ ارْتَفَعَتْ حَيْضُهُمَا

فِيهَا أَوِ ارْتَابَتْ فَقَنْتَظِرُهَا أَوْ تِسْمَةَ أَشْهُرٍ ۚ فَإِنْ زَالَتْ وَإِلَّا فَانْصَى أَمَدِ الْحُمَلِ وَتَنَصَّفَتْ بِالرَّقِّ فَإِنْ لَمْ تَوَ الْحَيْضَ فَثَلَاقَةَ أَشْهُرِ إِلاَّ أَنْ تَرْ نَابٌ فَكَمَا مَر وَلاَ يَنْقُلُهَا الْمِتْقُ لِمِدَّةِ خُرَّةٍ وَإِنْ أَفَرٌّ صَحِيحٌ بِطَلَاقٍ مُتَقَدِّمِ اسْتَأْنَفَتِ الْمِدَّةَ مِنَ الْإِفْرَادِ وَلاَ يَرِثُهَا إِنِ أَنْفَضَتْ عَلَى دَمْوَاهُ وَوَرِنْتُهُ فِيهَا إِلاَّ أَنْ تَشْهَدَ لَهُ بَيِّئَةٌ وَلاَ يَرْجِعُ مُطَلِّقٌ بِمَا أَنْفَقَتُهُ قَبْلَ مِلْمِا وَهُرِمَ مَا تَافِتُ وَمَا أَنْفَقَتُهُ مِنْ مَالِمًا يُخِلاَفِ الْمُتَوَّقِي عَنْهَا وَالْوَارِثِ وَوَجَبَ عَلَى الْمُتَوَلِّي عَنْهَا الْأَحْدَادُ فِي عِدَّهَا وَهُوَ تَرْكُ مَا تَنَزَّبُنُ بِهِ مِنَ الْخُلِيِّ والطِّيبِ وَعَلِهِ وَالتُّجْرِ فيه والتوب الممبوغ إلا الأسود والأميشاط بالمنا والكمم بِجِلاَفِ نَحْوِ الرَّبِتِ وَالسَّدْرِ وَالِاسْتِحْدَادِ وَلاَ تَدْخُلُ خَاماً وَلاَ تَطْلِي جَسَدَهَا وَلاَ بَـكُتَعِلُ إلاَّ لِغَرُورَةِ وَإِنْ بِطِيبٍ وَتَنْسَحُهُ نَهَاراً وَ لِلْمُعْتَدَّةِ مِنْ طَلاَقٍ وَالْحُبُومَ فَ إِسْبَهِ السُّكُولَى وَلِلْمُتُولَى عَنْهَا إِنْ دَخَلَ بِهَا أُو أُسْكَفَهَا مَعَهُ وَلَوْ لِكُفَالَةٍ وَالْمَسْكُنُ لَهُ أُو نَقُدُ كُوَ إِنَّ وَإِلَّا فَلَا وَكُو وَجِيبَةً وَسَكَنتُ عَلَى مَا كَانَتُ عَلَيْهِ وَرَجَتُ ﴿ لَهُ إِنْ نَفَلَهَا وَا تَهِمَ أُو كَانَتُ بِغَنْهِرِهِ وَلَوْ بِشُرْطٍ فِي إَجَارَةِ رَضَاعٍ وَانْفُسَخَتْ أَوْ خَرَجَتْ لِفَرُورَةٍ فِي كَالنَّلاَمَةِ أَبَّامٍ ولِتَعَلَّوْمٍ أَوْ خَمْيرِ وَكُرِ بَاطٍ وَلَوْ وَصَلَتْ أَوْ أَقَامَتْ عَامًا مَمَ ثِنَةٍ وَأَمْنِ خَلِرِيقٍ إِنْ أَدْرَ كُنتُ شَيْئًا مِنَ الْعِدَّةِ لِلْأَنْقِقَالِ فَعَنْيَثُ شَاءَتْ وَلاَ مُكَنَّى لِأُمَثِّرِ لَمْ رُبُبُوا فَلَهَا الْإِنْتِقَالُ مَعَ سَادَاتِهَا كَنَهْرِهَا لِمُنْدُرِ لاَ يُسْكِنُ الْمُقَامُ مَمَهُ كَسُفُوطِهِ أَوْ خَوْفِ لِصِيِّ أَوْ جَارِ سُوهِ وَلَزِمَتْ مَا أَنْتَفَاتَ

لَهُ وَالْنَارُوجُ فِي حَوَاهِمِهَا وَسَقَطَتْ إِنْ سَكَنَتْ عَنْبِرَهُ بِلاَ عُدْرٍ كَنَهُ وَالْمِتْقِ كَنَهُ وَلَا مُ اللّهِ وَالْمِتْقِ وَالْمِتْقِ وَالْمِتْقِ وَالْمِتْقِ وَالْمِتْقِ وَالْمِتْقِ وَالْمُتَّقِيمَةِ وَالْمُتَّةِمِةَ وَالْمُتَّةُمِةَ وَالْمُتَّةُمِةَ وَالْمُتَّةُمِةَ وَالْمُتَّةُمِةُ وَالْمُتَّةُمُ الْمُتَّةُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

وَفَسُلْ مُ وَتَمْقَدُ رَوْجَةُ الْمُفْتُودِ فِي أَرْضِ الْإِسْلَامِ عِدَّةً وَفَاةً إِنْ رَفَعَتُ الْمُرَعَا لِلْمَاكِمِ أَوْ بِلِمَاعَةِ الْمُسْلَمِينَ عِنْدَ عَدَمَهِ وَدَامَتُ نَفَقَتُهَا فَيَوَجَلُّ الْخُرُ أَرْ بَهِ قَا لِلْمَاكِمِ وَالْعَبْدُ نِصْفَهَا بَمْدَ الْمَجْرِ هَنْ خَبْرِهِ وَلَيْسَ لَمُ الْمُدُوعِ فَيَهَا الرَّجُوعُ ولا نَفْقَة وَقُدَّرَ بِهِ طَلاَقَ بَتَعَقَّقُ بِدُخُولِ لَمَا اللَّهُ وَعَ فَيَهَا الرَّجُوعُ ولا نَفْقَة وَقُدَّرَ بِهِ طَلاَقَ بَتَعَقَّقُ بِدُخُولِ النَّانِي فَتَحِلُ لِلاَّوْلِ بِمِصْمَةَ جَدِيدة بَعْدَ النَّانِي إِنْ كَانَ طَلَقْهَا أَنْفَتَهِ الْمُنْوَدِ تَوْرَوَجَةً فَي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالِمُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُولُ وَاللْمُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللْمُؤْلُولُ وَالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَ

( فَصَلْ ) بَجِبُ أَسْتِبْرَاء الْأَمَةِ بِالْمِلَّكِ إِنْ لَمْ تُعَمَّلُمْ بَرَاء بُهَا وَلَمْ تَكُنْ مُبَاحَةَ أَلْوَطْء وَلَمْ بَحْرُمْ فِى الْمُسْتَقْبِلِ وَأَطَاقَتِ الْوَطَء وَلَوْ وَخَشًا أَوْ بِكُرًا أَوْ مُنزَوِّجَةَ طَلُمْتَ قَبْلَ الْبِنَاء أَوْ أَسَاء الْظَنَّ كَمَنْ عِنْدَهُ تُخْرُج

أَوْ كَانَتْ لِفَائِبِ أَوْ بَحْبُوبِ وَنَحْوِهِ أَوْ مُكَانَبَةً مُعَجِزَتْ أَوْ أَبْضَعَ فِيهَا فَأْرْسَلَهَا مَمَ غَيْرِ مَأْذُونِ وَعَلَى الْلَاكِ إِن بَاعَ أَوْزُوَّجَ مُوطُوءَتُهُ أُوْ وُ طِيْنَتْ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنَّا أَوْ رَجَمَتْ لَهُ مِنْ غَمْبٍ وَبِالْمِنْقِ وَاسْتَأْنَفَتْ أَمْ الْوَلَدِ فَقَطْ إِنْ اسْتَبْرَأْتْ أَوِ الْعَنَدَّتْ أَوْ غَابَ سَيِّدُهُمَا غَيْبَةً عُلِمَ ا أَنَّهُ لَمْ يَهْدَمُ مِيْهَا بِعَيْضَةٍ وَكَفَتْ إِنْ حَصَلَ الْمُوْجِبَ فَي قَبْلَ مُضِيًّ أَكْثَرُ هَا انْدِفَاعًا وَإِلَّا فَلاَ وَاتَّفَاقُ الْبَاثِعِ وَالْمُشْتَرِي عَلَى وَاحِدَةٍ إِنْ مَا خُرِّتُ وَلَوْ لِرَضَاعِ أَوْ مَرَضِ أُو اسْتُحِيضَتْ وَلَمْ 'نُمَيِّزْ' فَثَلاَنَهُ أَشْهُرِ كَالْصَّفِيرَةِ وَالْيَاثِسَةَ إِلَّا أَنْ تَتُولَ النَّسَاءِ رِيبَةٌ فَتَسْمَةُ أَشْهُرٍ و بِالْوَضْعِ كَالْهِدَّا ۚ وَحَرُمُ الْاِسْتِمْتَاعُ ۚ فَى زَمَنِهِ وَلاَ أُسْتِبْرَاءُ عَلَى مَنْ هِي تَحْتَ بَدَهِ بِكُوَدِيمَةٍ أَوْ مبيعَةً بِغِيَّارِ إِنْ حَمَلَتْ وَلَمْ تَغُرُحُ وَلَمْ كَلِحُ عَلَيْهِا سَيِّدُها وَعَلَى مَنْ أَعْنَقَ وَتَزَوِّجَ أَوِ أَشْقَرَى زُوْجَتُهُ وَإِنْ قَبْلَ الْبِناء وَلَوِ الشَّرْ اهَا بَهْدَ الْبِناء فَبَاعَهَا أُو أَعْتَقَهَا أُو مَاتَ أُو عَجَرَزَ ٱلْمُكَانَبُ قَبْلُ وَهُ ۚ الْلِكِ لَمْ تَحِلُّ لِسَيَّةً وَلاَ زَوْجٍ إِلاَّ بِفَرا أَيْنِ عِدَّ فِ فَسْخُ النَّكَاحِ وَإِلَّا فَحَيْضَةً كَعُصُولِهِ تَبْعَدَ حَيْضَةً أَوْ خَيْضَتَهِنِ وَلاَ عَلَى أب وطيء تجارية ابنيه بمند استبراهما ولا على تبايع إنْ غاب عليها مُشْقَرِ بِخِيَارِ لَهُ وَرَدُّهَا وَنُدِبِ كَسَهَّارٍ وُطْلَتْ أَمَّتُهُ بِشُبُّهُمْ أَوْ زِنَّا حَامِلاً مِنْ وَمُوَاضَمَةُ اللَّذِيِّدِ أَوْ مَنْ أَقَرَّ البَائِمُ بِوَطْهُمْ بِجَمْلُهِا مُدَّةَ الْسِيْبَرَأُسًا عِنْدَ مَنْ يُؤْمَنُ مِنَ النَّسَاءَ أَوْ رَجُلِ لَهُ أَهْلٌ وَكُرِهَ عِنْدَ أَحَدِهِمَا وَإِنْ رَضِها بِنَيرِهِمَا فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الاِنْتِقَالُ وَكَنِّي الْوَاحِدُ وشَرْطُ النَّقْدِ يُمْسِيهُ الْمَقَلَةَ وَلاَ مُوَاضَعَةً فِي مُنزَوَجَةٍ وَحَامِلٍ وَمُعْتَدَّةٍ وَزَانِهَةٍ بِخِلاَف

رَاجِعَةً بِعَيْبٍ أَوْ فَسَادِ بَيْعٍ أَوْ إِقَالَةٍ إِنْ غَابَ عَلَيْهًا الْمُشْتَرِي وَدَخَلَتْ

( فَصْلُ ) إِنْ طَرَأُ مُوجِبُ عِدَّةٍ مُطْلَقاً أَو اسْتِبْرَاه قَبْلَ عَامِ عِدَّةً أَو اسْتِبْرَاه قَبْلَ عَامِ عِدَّةً أَو اسْتِبْرَاء الْهَارِي أَوْ الْسَتَأْنَاتُ إِلاَّ إِذَا كَانَ الطَّارِي أَوْ الْمَالَّةُ الْمُطَرُّوء عَلَيْهِ عِدَّةً وَفَاة فَاقْصَى الْأَجَلَانِ كَمُتَزَوَّج بَائِنِ ثُمَّ يُطَلِّقُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمِ اللَّهُ الْمُعْلِمِ اللَّهُ الْمُعَلِّمِ اللَّهُ الْمُعَلِمِ اللَّهُ الْمُعَلِمِ اللَّهُ الْمُعَلِمِ اللَّهُ الْمُعْلَقِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمِ اللَّهُ الْمُعْلَقِ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَى الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللْمُعْلَقِي اللْمُعْلَقِلَ اللْمُعْلَى اللْمُعْلَمُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلَقُلِمُ اللَّهُ اللْمُعْلَقُلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعْلَقُلِمُ اللْمُعْلَقُلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

( باب ) يُحرَّمُ الرَّضَاعُ بِوصُولِ كَبَنِ امْرَأَةً وَإِنْ مَيْنَةً أَوْ صَفِيرةً لَمَّ تُطَلِّقُ لِبَعْوِهِ الْمُ تُطَلِّقُ لِنَادَةً مَنْهُمَ الْمُ لَلِهِ لِمَا يُسْعُوهُ الْوَ حُقْفَة تُعَدَّى أَوْ تُخْلِطً لِمَا يَعْرَمَهُ النَّسَبُ لاَ كَبَنُ بَهِيمَةً ولاَ كَاهِ أَنْ يَسْتُغْنِى وَلَوْ فِيهِمَا مَا حَرَّمَهُ النَّسَبُ لاَ كَبَنُ بَهِيمَةً ولاَ كَاهِ أَنْ يَسْتُغْنِى وَلَوْ فِيهِمَا مَا حَرَّمَهُ النَّسَبُ لاَ كَبَنُ بَهِيمَةً ولاَ كَاهِ أَنْ يَسْتُغْنِى وَلَوْ فِيهِمَا لِهِ إِلاَّ أَمَّ اخْيِكَ أَوْ أَخْيَكَ وَأَمَّ خَالِمِ وَلَا كَاهِ وَهَدِكَ وَجَدَّةً وَلَدِكَ وَأَمَّ خَالِمِ وَلَا يَكَامُ فَقَدُ لاَ يَعْوِمُنَ مِنَ الرَّضَاعِ وَقَدُّرَ الرَّضِيمَ خَاصَةً وَلَدًا لِمِعَاجِيدِ فَقَدُ لاَ يَعْرَمُنَ مِنَ الرَّضَاعِ وَقَدُّرَ الرَّضِيمَ خَاصَةً وَلَدًا لِمِعَاجِيدِ فَقَدُ لاَ يَعْرَمُنَ مِنَ الرَّضَاعِ وَقَدُّرَ الرَّضِيمَ خَاصَةً وَلَدًا لِمِعَاجِيدِ فَقَدُ لاَ يَعْرَمُنَ مِنَ الرَّضَاعِ وَقَدُّرَ الرَّضِيمَ عُنَامِهُ وَلَوْ بَعْرَامِ لَمْ يَلْعَقِ وَلَوْ بَعْرَامِ لَمْ مَنْفَعَلِمُ وَمُولِكُ وَا مُنْ وَوْجَهَا أَوْ فَارَقَهَا وَقَوْ بِعَرَامٍ لَمْ مَنْفَعِيمُ الْفَلَكُ فِي وَخُرْمَتُ عَلَى وَوْجَهَا أَوْ مَنْ وَلَوْ الْمُؤْلِكُ وَلَوْ مَنْ كَانَ زُوجَهَا أَوْ مَنْ الْوَلَكُ فِي الْمُولِكُ الْمُنْ لَكَ الْوَلَكُ مِنْ كَانَ زُوجَهَا أَوْ مَنْ فَالَعِيمُ الْوَلَكُ فِي النَّهُ الْمُنْ كَانَ زُوجَهَا أَوْ مَنْ الْفَلَكُ مِنْ فَالْوَلَكُ مِي الْمُعْتَى الْمُنْ لَكَ الْمُنْ لَكَ الْمَعْمَ مَنْ كَانَ زُوجَهَا أَوْ مَنْ الْمُنْ لِلْهُ لَلْهُ لَا لَمُ الْمُنْ لَلْ الْمُعْتَلِى فَالْمُعَلِي فَالْمُ الْمُنْ الْمُ لِلْمُ لِلْهُ لَلْمُ لِلْهُ لَلْهُ لِلْمُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْمُ لِلْهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْهُ لَلْمُ لِلْهُ لِلْمُ لَلْهُ لَلْمُ لِلْهُ لِلْهُ لَمُ لَالْهُ لِلْهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْهُ لَوْلِي لِهُ لَلْهُ لَوْلَا لِمُ لَا لَالْهُ لِلْمُ لِلْهُ لَلْهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْهُ لَلْهُ لَا لَا لَالْمُ لِلْهُ لَلْهُ لَالْمُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْمُ لِلْهُ لِلْمُ لِلْهُ لِلْهُ لَلْهُ لِلْهُ لِلَا لَمُ لِلْهُ لِلْهُ لَا لَا لَالْمُعْلِقُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْمُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْمُ لِلْهُ لِلْمُ لِلِلْمُ

وَ إِلاَّ فَمَلَيْهَا نَحُو ُ الْعَجْنِ والطَّلْبِحِ وَ الكَنْسِ وَالْفَسْلِ لاَ الطَّلْحَنُّ وَالنَّسْجُ والْغَرْلُ وَلَهُ التَّمَتُّعُ بِشُورَ ثِمَا وَمَنْهُمَا مِنْ كَبَيْمُمَّا كَأَكُلُّ مَعْو النَّوْمِ وَلاَ يَلْزَمُهُ بَدَلَهَا ولَيْسَ لا مُنْمُ أَبَوَيْهَا وَولَدِهَا مِنْ عَبْرِهِ أَنْ يَدْخُلُوا لَمَا وَمُحَنَّتُ إِنْ حَلَف كَعَلَفِهِ أَنْ لاَ تَزُورَ وَالِدَيْمَا لِفْ كَانَتْ مَأْمُونَةً ۚ وَلَوْ شَائِةً لا إِنْ حَلَفَ أَنْ لاَ تَخْرُجَ ۚ وَتَغْنِي لِلصَّفَادِ كُلَّ يَوْمُ وَلِلْكِبَارِ كُلَّ أَجْمَة كالوَالدَبْنِ وَمَعَ أَمِينَةٍ إِنْ ٱتَّمِنَهُمَا والشريفة الأمنيناعُ مِنَ السُّكُنِّي مَع أَفَارِبِهِ إِلَّالِشَرْطِ كَصَفِيدِ لِأَحَدِهِمَا لَمْ يُعْلَمْ بِهِ حَالَ الْبِنَاءُ وَلَهُ خَاضِنَةٌ وَإِلَّا فَلاَ وَقُدَّرَتْ بِحَالِهِ مِنْ يَوْمِ أَوْ بُجْمَعَةٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْ سَنَةً وَكُنُونَهُ الشَّتَاءِ وَالصَّيْفِ كَالْفِطَاءِ وَضَمِنَتْ بِمَبْضِهَا مُطْلَقاً كَنَمَقَةً الْمَحْضُونِ إِلاَّ لِبِيِّنَةٍ وَجَازَ إِعْطَاهِ السُّمنِ عَاْ لَزْمَهُ وَلَمَا الْأَكْمُلُ مَمَهُ فَنَسْقُطُ وَالْإِنْفِرَادُ وَسَقَطَتُ بِمُسْرِهِ وَبَنْهِمَا ٱلاستِمْتَاعَ وبخُرُ وجِهَا بِلاَ إِذْنِ ولمْ بَقْدِرْ عَلَيْهَا إِنْ لَمْ تَعْكُنْ حَامِلاً كَالْبَاثِينِ فَإِذَا كَانَتْ مُرْضَمًا فَلَهَا أُجْرَةُ الرَّضَاعِ أَيْضًا وِلاَ فَفَقَةَ بِدعُو َاهَا بَلْ بِظَهُورِهِ وَحَرَكَتِهِ فَمِنْ أَوَّالِهِ كَالْسَكِسُونَ إِنْ طُلَّقَتْ أَوَّ لَهُ وَإِلَّا فَقِيمَةً ﴿ مَا بَعْيَ وَاسْتَمَرْ لَمَّا الْمَسْكَنُ فَقَطْ إِنْ مَاتَ لَا إِنْ مَاتَ وَتُرَدُّالنَّفَقَةُ ۖ مُطْلَقَـاً كَانْنِشَاشِ الْخُمْلِ بِخِلِافِ كِينُوَ فِي إِنْ أَبَانُهَا أَو مَاتَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ أَشْهُرُ وشَرْطُ نَفَقَةِ الْخُمْلِ خُرَّيَّتُهُ وُحُرَّيَّةُ أَبِيهِ وَلِحُوثُهُ بِهِ وَرَجَسَتْ عِمَا تَجَمَّدُ عَلَيْهِ زَمَنَ بُسْرِهِ وَإِنْ لَمْ يَفْرِضُهُ خَاكِمٌ وَعِمَا أَنْفَقَهُ عَلَيْهِ خَيْرَ سَرَفٍ وَإِنْ مُمْسِرًا كَأَجْنَبِي إِلاَّ لِمِيلَةِ أَوْ إِشْهَادٍ وَمُنْفِقٍ عَلَى صَنِيرٍ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أَوْ أَبْ وَعَلِمَهُ الْمُنْفِقُ وَتَعَسَّرَ الْإِنْفَاقُ مِنْهُ ۖ وَبَق

الرُّجُوعِ وَحَالَفَ أَنَّهُ أَنْفَقَ لِدَيْرِجِعَ إِنْ لَمْ يُشْهِيهُ وَلَهَا الْفَسَخُ إِنْ عَجَزَ عَنْ نَفَقَةً كَاضِرِهِ لَا مَاضِيَةٍ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ كَالَ الْعَقْدِ فَقْرَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَهِرَ وِالْمَطَاءِ وَيَنْقَطِعَ فَإِنْ أَثْبَتَ عُسْرَهُ تُلُوَّمَ لَهُ وِالْإِنْجْنِهَادِ وَإِلاَّ أَمِرَ بِهِمَا أَوْ بِالطَّلاَقِ بِلاَ تَلُونُم فَإِنْ طَأْقَ أُو ۚ أَنْفَقَ وَإِلاَّ طُأْق عَلَيْهِ وَإِنْ غَائِبًا كُأَنْ وَجَدَ مَا يَسُدُ الرَّفَى لاّ إِنْ قَدَرَ عَلَى الْقُوتِ وَمَا بُوارِي الْمُورَةَ وَإِنْ غَنيَّةً وَلَهُ رَجْمَتُهَا إِنْ وَجَهَ فِي السِـــةُ مِ يَسَاراً يَقُومُ بِوَاحِبِ مِثْلِمًا عَادَةً وَلَمَّا حِينَئِنْهِ النَّفَقَةُ فِيهَا وَإِنْ لَمْ يَرْ تَجِسِعُ وَمُطَالَبَتُهُ مِنْدً مَفَرِهِ بَيْسَتَفْيِلَةٍ أَوْ يُقِيمُ لَمَا كَفِيلًا وَإِلاَّ طُلُقَ عَلَيْهِ وَفُرِ مَنتُ فِي مَالِ إِلْفَائِبِ وَدَبْنِهِ الثَّابِ" وَبِيمَتْ دَارُهُ مَمَّدَ ۖ حَلَفِهَا بِالْسَيْحَقَاقِهَا وَإِنْ تَنَازَهَا فِي إِرْسَالَمَا أُو تَرْ كُمِّا فَالْقُولُ لَهَا إِنْ رَفَعَتْ لِمَاكِمٍ مِنْ بَوْمِ الرَّفْعِ لاَ لِغَبْرِهِ إِنْ وُجِدٍ قَالاً فَقُولُهُ كَاتَخَاضِرِ بِهَمِينٍ وَحَلَفَ لَقَدْ قَبَضَتْ وَفِهَا فُرِضَ فَقَوْلُهُ إِنْ أَشْبَهَ بِعَبِينٍ وَإِلاَّ فَقَوْلُهَا إِنْ أَشْبَهَتْ وَإِلاَّ ابْتُدِىءَ الْفَرْضُ وَبَجِبُ عَلَى الْمَاكِ نَفْنَةُ رَقِيقِهِ وَدَوَابُهِ وَإِلاَّ أَخْرِجَ مَنْ مِلْكِهِ كَفَكُلِيفِهِ مِنَ الْسَلَو مَالاَ يُعْلِينُ إِنْ تَكُورُ وَحَازَ مِنْ لَبَيْهَا مَالاً يَضُرُ بِوَلَدِهَا وَبِالْقَرَابَةِ عَلَى الْمُرُّ الْمُوسِرِ نَفَقَهُ وَالِدَبْهِ الْحُرَّ بْنِ الْمُسْرَبْنِ وَلَوْ كَافِرَ بْنِ لاَ تَكَسَّبُ وَلَوْ قَدَرَ وَأَجْبَرَا عَلَيْهُ ۚ عَلَى الْارْجَحِ وَخَادِمِهَا وَخَادِمٍ زَوْجَةِ الْأَبِ وَإِمْفَانُهُ مِزَوْجَةٍ وَلاَ تَتَمَدُّهُ وَلَوْ كانَتْ إِحْدَى زَوْجِتِهِ أَمَّهُ وَتَعَيَّلَتْ وَإِلاَّ فَالْفُولُ لِللَّهِ لِلا زَوْجِ أَمَّهِ وَلاَ جَدٍّ وَولَدِ أَبْنِ وَوُزُّمَتْ عَلَى الْأُولَادِ بِقَدْرِ الْبُسَارِ وَنَفَقَةُ الْولَدِ الْخُرِّ تَعْلَى أَبِيهِ فَقَطْ حَتَّى بَبْلُغَ

الذُّ كُو ۚ قَادِراً عَلَى ٱلكَسْبِ أَو يَدْخُلُ الزوْجُ بِالْأَنْيَ أَوْ يُدْعَىٰ لَهُ وَعَادَتْ إِنْ عَادَتْ مَنِيرَةً أَوْ بِكُرًا أَوْ زَمَنَةً وَقَدْ دَخَلَ بِهَا كَذَلِكَ وَأَسَمُ الْمَ عُضَى الزَّمَنِ إِلاَّ لِمَضَاء أَوْ يُمْفِقَ عَلَى الْوَلَدِ خَدْرُ مُتَبَرِّعٍ وَعَلَى الْأُمُّ الْمُنْهَرُوِّجَةِ أَوِ الرَّجْمِيَّةِ رَضَاعُ وَلَدِهَا بِلاَ أَجْرِ إِلاَّ لِمُلُوًّ غَدْرِ كَالْبَاثِنِ إِلاَّ أَنْ لاَ يَقْبَلَ غَنْيرٌ هَا أَوْ يَعْدُمُ الْأَبَ أَوْ يَجُوتَ وَلاَ مَالَ وَالْمِيُّ وَأَسْتَأْجَرَتْ إِنْ لَمْ تُونِيْمُهُ ۚ وَلاَ رُجُوعَ لَهَا وَلِمَنْ لاَ يَلزَمُهُمَا إِدْ ضَافَهُ أَجْرَهُ الْمِثْلُ وَلَوْ فَبِلَ خَدْدُهَا أَوْ وَجَدَ الْأَبْ مَنْ يُرْفِعُهُ عِنْدِدَهَا جَمَّانًا وَحَصَانَةُ الذَّكَرِ لِلْبُلُوغِ وَالْانْتَى لِلسَّخُول الْذُمُّ وَلَوْ كَافِرَةُ أَوْ أَمَةً وَالْوَلَدُ حُرِثٌ فَأَمْمًا فَجَدُّهُمَا فَخَالَتُهُ فَخَالَتُهُ فَعَمَةُ الْأُمْ فَجَدَّتُهُ لِأَبِهِ قَابُوهُ فَأَحْتُهُ فَمَنَّهُ فَمَنَّهُ أَبِيهِ فَخَالَتُهُ فَبِنْتُ أَخِهِ ﴿ وَأُخْتِهِ فَالْوَمِينُ قَالِأَخُ فَالْجُنْ لِلْأَبِ فَابْنُ الْأَخِ فَالْمُمُّ فَابْنَهُ لَا جَرْ ۚ لِأُمِّ وَخَالٌ فَالْمُونَلَى الْأَعْلَى فِالْأَسْفَلُ وَقَدُّمَ الشَّفِيقُ فَلِلْأُمْ فَلِلْأَبِ فِي الْجُمْوِعِ وَفِي الْمُنْسَاوِكِيْنِ بِالسَّمَانَةِ وَالشَّفَقَةِ وَيُمْرُكُمُوا الْمَقُلُ وَالْكِمَايَةُ وَالْأَمَانَةُ وَأَمْنُ الْمَكَانِ وَالرَّشْدُ وَعَدَمُ كَبِدًامٍ مُضِمَّ وَقِلْهُ كَرِيمَنْ يَعْضُنُ مِنَ الْإِنَاتُ وَكُوْنُهُ تَحْرَمًا لِمُطْمِقَةً وِلِلْأَنْثَى عَدَمُ سُكُنَّى مَعَ مَنْ سَقَطَتْ حَضَانَتُهَا والْخُلُوهُ عَنْ ذَوْجٍ دَخَلَ بِهِمَا إِلاَّ أَنْ يَعْلَمُ وَيَسْكُتَ الْمَامَ أَوْ يَسْكُونَ مَحْرَمًا وَإِنْ كَانَ لَا حَمَانَةَ لَهُ كَالَمُالِ أَوْ وَلِيًّا كَابْنِ مِمْ أَوْ لَا يَقْبَلُ الْوَلَكُ عَيْرَهَا أُو ْلَمْ تُرْضِعُهُ عِنْدَ بَدَلِهَا أُو لاَ يَكُونَ الْوَلِدِ حَاضِنٌ أُو ْ كَانَ عَنْهِمَ مَأْمُونِ أَوْ عَاجِرًا أَوْ كَأَنَ الْأَبُ عَبْدًا وِأَنْ لاَ يُسَافِرَ الْولِيُ عَنِ الْمُخْفُرُنِ وَإِنْ رَضِهِمَا أَوْ تُسَافِرَ هِيَ سَفَرَ نُقُلَةً لِاَ كَتَجَارَةً مِسَّةً بُرُدُ لاَ أَقَلَّ إِنْ سَافَرَ لِأَمْنِ وَأَلِينَتِ الطَّرِيقَ إِلاَّ أَنْ تُسَافِرَ مُعَهُ وَلاَ تَقُوهُ بَنْدَ تَأْنِيهَا أَوْ إِسْقَاطِهَا بِخِلِافِ لَوْ سَقَطَتْ لِمِنْدُ وَزَالَ وَاسْتَمَرَّتْ إِنْ تَأْنِيَتْ قَبْلُ عِلْمِ مَنِ الْتَقَلَتْ لَهُ وَالْحَاضِفَةِ قَبْضُ نَفَقَتِهِ وَكِبْوَتِهِ بالإنجنها فِ وَالسَّكُنَى لاَ أُجْرَةً فِلْحَاضِفَةِ

(باب) البيع عنه مُما وَصَة على عَدْي مَا فِعْ وَمَ كُلُه عَالِيه مَا فَالْ مُمَا فَا فَالْ مُمَا فَا فَالْ مَمْ فَالَّا كَا مُسْتَوَيْقُهَا مِنْكَ الْمَا وَإِنْ مُمَا فَاقَ كَا شَكَرَ يَعْهَا أَوْ أَشْتَرِ بِهَا أَوْ بِشِي أَوِ مِنْ الْحَرَّ وَكَا بِيمُهُما أَوْ أَشْتَرِ بِها كَانْ تَسَوَّقَ الْمَنْزِ مِنِي فَرَمْنِي فَإِنْ قَالَ لَم أَرِدُهُ صُدَّقَ بِيَعِينِ فِيهِما كَانْ تَسَوَّقَ بِها فَقَالَ بِكُمْ فَقَالَ بِكُمْ فَقَالَ بِكَذَا فَقَالَ أَحْدَثُها فَقَالَ لَمْ أُرِدُهُ أَوْضَرْفُ بِها فَقَالَ بِكُمْ فَقَالَ بِكَمْ فَقَالَ أَحْدَثُها فَقَالَ لَمْ أُرِدُهُ أَوْضُوفَ مِنْ وَمُنْعَ وَعَدِيثٍ وَكُونُ ومُنِيعٍ وَمَنِي وَمُعْتِي وَعَدِيثٍ لِكَافِمٍ وأَجْبِرَ أَبْهِمُ مُنْ فَلَى سَبِيهِ بَهْرًا حَرَاماً قَرُدُ عَلَيْهِ فِلاَ ثَمَنْ ومُنِيعٍ وَمَنِي وَمُوسِي وَمُعْتِي وَحَدِيثٍ لِكَافِمٍ وأَجْبِرَ أَبْهِمُ مُنْ إِلَى اللّهُ وَمُوسِي وَمُعْتِي وَعَدِيثٍ لِكَافِمٍ وأَجْبِرَ مَلْكِهِ بِيعِيمٍ أَوْ عِيقٍ فَاجِنِ أَوْ هُو لِكُمْ لِلْهُ فَلَى اللّهُ وَمُوسِي وَمُعْتِي وَحَدِيثٍ لِلْكَافِمِ وأَنْ اللّه اللّه وَاللّه مِنْ وَمُوسِي وَمُوسِي وَمَامُ مَنْهُ وَلَوْ لِللّه مِنْ فَالْمُ وَاللّه مِنْ فَلَولًا مِنْ فَالْمُ فِي فَلَا لَهُ اللّه وَمُولًا مَنْ اللّه وَمُولًا مَنْ اللّه وَمُولًا مَنْ اللّه وَمُولًا مَنْ فَالْمُ وَلَوْ دُولًا كَمَلْ مِنْ فَاحِيهِ وَمَامُ مَالِكُ مِنْ وَمُولًا مِنْ فَاحِيهِ إِلّه وَمُؤْلًا مَنْ فَاحِلًا مِنْ فَاحِيهِ إِلّا مِنْ فَاصِهِ إِلّا مِنْ فَاصِيهِ إِلّا مِنْ فَاصِيهِ إِلْ مِنْ فَاصِهِ إِلْ فَالْمَا مُولِلًا مَنْ فَاصِيهِ إِلْ مَنْ فَاصِهِ إِلْ مِنْ فَاصِهُ إِلْ مِنْ فَاصِهِ إِلْ مِنْ فَاصِهِ إِلْ مِنْ فَاصِهِ إِلْ مَنْ فَاصِهِ إِلْ مِنْ فَاصِهِ إِلْ مَنْ فَاصِهِ إِلْ مَنْ فَاصُهُ وَلَا مَا لِلْمُ وَالْمُؤْلِقِ مَلْكُولُ وَمُولًا أَولُولًا مُؤْلِولًا مَلْهُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُ مُولًا مُولِلًا مُؤْلِقًا لِمُؤْلِلًا مِنْ فَاصُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِهُ وَالْمُؤْلِقُ وَلَوْلًا مُؤْلِولًا مُؤْلِقًا لِهُ فَاللّهُ مِ

هَزَمَ عَلَى رَدُّهِ وَصَحَّ بَيْمُ مَرْهُونِ وَوْتِفَ عَلَى رِضَى الْمُرْتَمِينِ وَعَلَيْرُ الْمَا لِكَ وَلَوْ عَلِمَ الْمُشْتَرِي وَوْقِفَ عَلَى رِضَاهُ وَالْفَلَةُ لِلْمُشْتَرِي إِذَا كُمْ يَمْلُمْ ۚ بِالتُّمَدُّى وَفَهْدِ جَانٍ وَوْ تَفِّ كَلَّى الْمُسْتَحِقُّ إِنْ لَمْ يَدْفَعُ لَهُ السَّيَّدُ أوِ الْمُنْهَاعُ الارْشَ وَلاَ بَرْ جِمُ الْمُنْمَاعُ بِزَ آفِيدِ الْأَرْشِ وَلَهُ رَدُّهُ إِنْ مُمَّدُهَا وَنُتَفِنَ الْبَيْعُ وَلاَ كَلَامَ لِلْمُشْتَرِى فِي إِنْ لِمْ أَفْلَ بِهِ كَذَا فَحُرُ ۗ وَنَمَلَ مَا حَبَازَ وَإِلاَّ نَجَزَ مِعْقَةُ بِالْحُكُم وَلاَّ رَدَّ إِنْ قُيَّد بِأَجَل وَأَنْفَنَى كَالْيَمِينِ بِاللَّهِ وَالْعَلَاقِ وَجَازَ بَيْعُ كَمُّودٍ عَلَيْهِ بِنَاءُ إِنْ أَمِنَ كَشْرُهُ وَنَقَضَهُ الْبَائِمُ وَهُوَا لِا فَوْقَ هُوَاهِ إِنْ وُصِفَ الْبِياءِ وَعَقْدُ عَلَى غَرْ زِ جِذْعٍ بِي الْطِ وَهُو ۖ مُشْهُونَ ۚ إِلاَّ أَنْ تُعَدِّينَ مُدَّةً ۗ فَإِجَارَةٌ تَمْفَسِيخُ بِانْهِدَامِهِ وَلاَ تَجْهُولُ وَلَوْ بِالتَّفْصِيلِ كَعَبْدَى رَ كَجَلَّيْنِ بِكَذَا وَكُرْ طُلْ مِنْ شَاةً وَقُبْلَ السَّايْخِ وَتُرَابِ كَمَا يُنْعُ وَرَدُّهُ لِبَائِمِهِ وَلَوْ خَلَّصَهُ وَلَهُ الْأَجْرُ إِنْ لَمْ يَزِدْ عَلَى قِيمَةِ الْخَارِجِ بِخِلاَفِ مَعْدِنِ ذَهَبِ أَوْ فِضَةً وَجُمْلَةِ شَاةٍ قَبْلَ السَّاخِ وَحَنْطَةٍ فِي سُنْبُلٍ بَعْدَ يُبْسِمِا أَوْ تِبْنِ إِنْ وَقَعَ عَلَى كَيْلُ وَقَتَّ مِنْ نَحْوَ قَدْحٍ خَزَافًا لاَ مَغْتُوشًا وَزَيْتِ زَيْتُونِ وَدَقِيقٍ حَنْطَةٍ إِنْ لَمْ يَخْتَلَفِ الْخُرُوجُ وَلَمْ يَتَأْخُرُ أَكْفَرَ مِنْ نِصْفِ شَهْرٍ وَصَاعٍ أَوْ كُلُّ صَاعِمٍ مِنْ مُنْدَةٍ أَوْ كُلُّ ذِرَاعٍ مِنْ أَشْقَةٍ أَوْ كُلُّ دِعْلِ مِنْ زَيْتِ إِنْ أَرِيد الكُلُّ أَوْ مُعلِّنَ قَدْرُ ۗ وَإِلاَّ فَلاَ وَتُجزَافُ إِنْ رُبِّيَ لَوْلَمُ يَسْكُنْهُوْ وَجِدًا وَجَهِلاَهُ وَحَرْرَاهُ وَأَسْتَوَتْ أَرْضُهُ وَشَقٌّ عَدُّهُ وَلَمْ تَقْصَدُ أَفْرَ آدُهُۥ إِلاَّ أَنْ يَقِلَّ مَهَنَّهَا كُوْمًانٍ لاَ إِنْ لَمْ يُرَ وإِنْ مِلْ عَظَرْفٍ وَلَوْ ثَانِيمًا بَعْدَ تَفْرِيفِهِ إِلاَّ نَحْوَ سُلَّةٍ زَبِيبٍ وَإِنْ كَثْرَ جِدًا أَوْ عَلِيهُ أَحْدَهُما فَإِنْ عَلِمَ الْجَاهِلُ حِينَ الْمَقْدِ بِعِلْمِهِ فَسَدَ وَبَعْدَهُ نُحْبَرَ أَوْ فَصِدَتِ الْأَفْرَادُ كَنِيَامِ وَنَقْدِ وَالنَّمَامُلُ بِالْمَدَدِ وَلاَ مُجْزَافَ مَعَ مَكِيلٍ فَصِدِ الْأَفْرَادُ كَنْ مَا فَى الْأَسْلِ كَمُزَافِ أَرْضِ مَعَ كَيْلٍ حَبِّ فَيَجُورُ لِا أَنْ يَا فِيلًا حَلِي الْمُسْلِ كَمُزَافَ مَعَ عَرْضِ وَجَازَ عَلَى رُوْيَةً بِسَفْنِ كَمُزَافَ مِن وَجَازَ عَلَى رُوْيَةً بِسَفْنِ الْمِثْلِ وَالصَوْانِ وَالبِرْفَامَحِ وَحَلَفَ الْبَائِمُ أَنَّ مَا فِي الْمَدِّلِ مُوَافِقُ الْمِثْلِقُ وَ الصَّوْانِ وَالبِرْفَامَحِ وَحَلَفَ الْبَائِمُ أَنَّ مَا فِي الْمَدِّلِ مُوافِقُ الْمُعْرَى وَرَدَّ الْبَيْعَ كَدَافِعِ لِدَرَاهِمَ أَدَّعَى عَلَيْهِ الْمُعْرَبُ وَإِلاَّ حَلَفَ الْمُشْتَرِي وَإِلاَّ حَلَفَ الْمُشْتَرِي وَإِلاَّ مَلَى الْمُعْرَفِي وَإِلاَّ فَلَا لَهُ مِن الْبَائِمِ إِلَّا فَلَى مَعْرَدُ أَوْ فَسَادُ وَعَلَى رُوْيَةٍ لَمْ يَعَفَيْهِ مِنْ الْوَقِيةِ إِلاَّ وَلَيْ اللهُ عَلَى خَعَادٍ بِالرُّولِيَةِ فَيَجُورُ فِي وَعَلَى اللهُ مَن النَّامِ وَإِلاَّ فَيْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى خَعَادٍ بِالرُّولِيَةِ فَيَجُورُ اللهُ مَنْ النَّامِ فِي اللهُ الْمُ عَلَى عَمَارًا وَالْدَوْيَةِ فَيَجُورُ اللهُ اللهُ عَنْ عَلَالًا وَالْمَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى خَعَادٍ بِالرُّولِيَةِ فَيَجُورُ اللهُ الْمُ مَعْ اللهُ عَنْ عَلَى خَعَادٍ بِالرُّولِيَةِ فَيَجُورُ اللهُ السَّمْ فِي إِنْ كَانَ عَقَاراً اوْ قَرْبُ كَيَوْ مِ وَتَحْوِهِ وَالنَّفَةُ مُنَالِهُ مِنْ الْمُشْرَى إِلَّ لِشَرْطِ فِيهِمَا وَقَبْضُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَالْفَاقُ أَوْ فَرُبَ كَيَوْمِ وَالْمُومِ اللْمُ الْمُؤْمِ اللهُ السَّرَاءُ وَقُرْبَ كَيَوْمِ وَالْمُومِ اللهُ الْمُؤْمِ فِي اللْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ إِلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْم

كَمُبَادَلَةً فِي نَفْدٍ أَوْ طَمَامٍ وَقُرْضٍ وَمَبِيعٍ لِأَجِلِ وَمُعَجِّلِ قَبْلَ أَجِلِهِ وَلاَ صَرْفُ مَعَ بَيْمٍ إِلاَّ بِدِينَارٍ أَوْ يَبْتَمِنَا فِيهِ وَتَعَجَّلَ الجُّنبِعَ وَلاَ إُعْطَاء مَا ثِنْعِ الزُّنَةَ وَالْأَجْرَةَ كَزَّ بْتُونِ وَنَحْوِهِ لِمُصْرِهِ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ قَدْرَ مَا يَغْرُجُ مِنْهُ لَهَوَا يَا يَخِلاَف كَتِبْرِ بُمْطيِهِ مُسَافِرٌ ۖ وَأَجْرَنُهُ لِدَارِ الْفُرْبِ لِهَا خُذَ زِنَتَهُ وَبِخِلاَفِ وِرْهُم بِنِصْفٍ فَدُونَ وَفُلُوسِ أَوْ خَيْدِيهَا فِي بَيْمِ أَوْ كِرَاهِ بَعْدَ الْعَمَلِ وَسُكًّا وَتُعُومِلَ بِهِمَا وعُرِفَ الْوَزْنُ وَأُعْجِلَ الْجِمِيمُ وَإِنْ وَجَدَ عَيْبًا مِنْ نَقْص أَوْ غِشْ أَوْ كُرُصَاصِ وَإِنْ كَانَ بِالْخُصْرَةَ جَازَ لَهُ الرُّضَى وَلَهُ طَلَبُ الْإِنْمَامِ أَوِ الْبَدَلِ فَيُحْبَرُ عَلَيْهِ مَنْ أَبَاهُ إِنْ لَمْ 'تَصَيِّنْ وَإِنْ كَانَ بَهْدَ مُفَارَقَةِ أُوْ طُول فَإِنْ رَضِيَ ابغَيْر النَّفْصِ صَحَّ وَإِلَّا انْتُضِ كَالنَّفْصِ وَعَيْثُ نُفْضَ فَأَصْفَرُ دِينَارٍ إِلَّا أَنْ يَتَمَدًّاهُ النَّقْصُ فَالْأَكْبَرُ فَإِنْ تَسَاوَتْ فَوَاحِدُ لاَ الجَّمِيمُ وَلَوْ لَمْ يُسَمِّ لِكُلِّ دِينَارِ عَدَدٌ إِلَّا إِذَا كَانَ فِبَهَا أَهْلَى وَأَدْنَى وَشَرْطُ الْبَدَلِ تَعْجِيلُ وَنَوْعِيَّةٌ وَإِن أَسْتَحَقَّ غَيْرُ مَصُوغٍ بَعْدَ مُنَارَقَةً إِنَّ طُولِ وَلَوْ عَنْدَ مُمَّانِي أَوْ مَمُوغٌ مُطْلَقاً نُتُضَ وإلا صَحَّ تَفَهَّلْزَمُ تَمْجِيلُ الْبَدَلِ وَلِلْمُسْتَحِقُّ أَجَازَةُ الصَّرْفِ فَيَأْخُذُ مُقَّا بَلَهُ إِنْ لَمْ يُخْسِيرِ الْمُصْطَرِفُ بِالتَّمَدِّي وَجَازِ نُحَلِّي بِأَحَدِ النَّمْدَيْنِ وَإِنْ ثَوْ بَأَ إِذَا كَانَ يَخْرُجُ مِنْهُ شَيْءٌ بِالسَّبْكِ وَإِلاًّ فَكَالْمَدَمِ إِنْ أَبِهِحَتْ وَمُعِرَتْ وَعُجِّلَ مُطْلَقًا وَبِمِنْفِهِ إِنْ كَانَتِ النُّكُ وَإِنْ حُلَى بِهِمَا جَازَ بِأَحدِهِمَا إِنْ تَبِمَا الْجُوْهُرَ وَالْمُبَادَلَةُ وَهِي تَبْعُمُ الْمَينِ عِثْلِهِ عَدَداً إِنْ تَسَاوَياً عَدَداً أَوْ وَزْنَا وَإِلاَّ فَشَرْطُ الْجُوَازِ اللِّيلَةُ سِتَّةٌ فَأَفَلَّ وَالْمَدَدُ وَأَنْ تَسَكُونَ الرِّبادَةُ

فِي الْوَرْنِ فَنَظُ السَّدُسَ فَأْفَلَ فِي كُلُّ دِينَارِ أَوْ دِرْهُمْ عَلَى وَجْهِ الْمَرُوفِ بِلَمْظِ الْبَدَلِ وَالْأَجْوَدُ جَوْهَرِيَّةً أَوْ سِكَّةً أَنْقَصُ مُمْتَنِعُ وَإِلاَّ جَازَ وَالْمُرَاطَلَةُ مَينُ بَمْلِهِ وَزُنَا بِصَنْجَةِ أَوْ حَكَفَّتَبِنِ وَلَوْ لَمْ وَإِلَّا جَازَ اللَّهُ مَينُ الْمَا أَوْ بَعْضُهُ أَجْوَدَ لاَ أَدْنَى وَاجْوَدَ وَمَنْشُوشُ بُوزَنَا وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُما أَوْ بَعْضُهُ أَجْوَدَ لاَ أَدْنَى وَاجْوَدَ وَمَنْشُوشُ مِعْلَا وَعِنْا إِنْ عَلَى الْمُجَلُ لاَ يَعْشِ بِهِ وَقَصْاءِ الْقَرْضِ وَلَوْ طَمَامًا وَمَرْضًا بِا نَصْلَ مِنَةً إِنْ لَمْ بَدْخُلاَ عَلَيْهِ وَ إِفَلَّ صِفَةً وقَدْراً إِنْ خَلِ الْأَجِلُ لِأَنْهِ وَوَالَ الْمَعْلُ بِهِ وَقَصْاءِ الْمَا مِن الْمُالِينِ وَكَنَّ اللّهِ بِهِ النّاسَ كَمَا الْمُجَلُ لِا بَارْبَدَ مِنَا اللّهُ فَا لَيْهُ وَالْمُ مِنَ الْمُؤْلِقِ وَوَارَ الْفَصْلُ بِسِكَةً وَالْمَامِ وَالْمُ اللّهُ مِنَ النّاسُ كَذَلِكَ وَجَازَ بِا كُنْرَ كُفَيْرِ الْمَانِ إِنْ حَلّ الْأَجِلُ بِازْيَدَ صِفَةً وقَدْراً كَذَلِكَ وَجَازَ بِا كُنْرَ كُفَيْرِ الْمَانِ إِنْ عَلَى اللّهِ وَوَارَ الْفَصْلُ بِيسَادِ وَقَارَ الْفَصْلُ مِنَ الرّائِدِ وَوَارَ الْفَصْلُ بِيسَادً وَقَارًا الْمَعْنَالُ وَإِنْ مُعَلِي اللّهُ وَالْمُولُ وَالْمُ مُعْلِي اللّهُ مِنَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُ وَإِنْ مُعَلِي اللّهُ مَالَيْنَ مَعَامَلُونَ مِنَا لَمُ اللّهُ عَلَيْدُ وَمَ اللّهُ عَلَيْهِ مِرْدَو وَ مَلْ مُؤْمِ وَاللّهُ فَاللّهُ عَلَالًا وَالْعَمْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَالَ عَلَا مُؤْمِ وَاللّهُ فَاللّهُ عَلَالَةً وَاللّهُ مِنْ طَمَامُ أَوْ إِلّا فَبَالنّمُ وَمَ اللّهُ مَالِيْلُ وَاللّ فَاللّهُ عَلَيْلُ وَاللّهُ فَاللّهُ عَلَيْلُ وَالْمُ اللّهُ مِنْ طَمَامُ وَالْا فَهَالِهُ وَاللّهُ فَاللّهُ مَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَالِلْهُ مَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

( فَسُلْ ) عِلَّهُ رِبَا الْفَسَاءِ فِي الطَّمَّامِ بُحِرَّهُ الطَّمْمِ لاَ عَلَى وَجَهِ التَّمَادِي فَتَهُ خُلُ الْفُوَاكِهُ وَالْخُفَرُ وَالْبَقُولُ وَالْخَلْبَةُ وَلَوْ يَالِيسَةً فَيَمُنْمُ بَمْضُهُ بِبَمْضِ إِلَى أَجَلِ وَيَجُوزُ التَّمَامُنلُ وَلَوْ بِالْجُنْسِ فِي غَيْرِ الرَّبَوَى يَدَا بِيدِ وَعِلَّهُ رِبَالْفَضْلِ فِيهِ اقْتِياتُ وَادَّخَارُ كُبُرٌ وَشَهِيرٍ وَسُلِيرٍ وَشَهِيرٍ وَسُلْتِ وهِي جَنْسُ وَعَلَى وَذُونَ وَدُخْنِ وَأَرْزِ وَهِي أَجْمَاسُ وَالْقَمَانِينُ وَسُلْتِ وهِي جَنْسُ وَعَلَى وَذُونَ وَدُخْنِ وَأَرْزِ وَهِي أَجْمَاسُ وَالْقَمَانِينَ وَهِي أَجْمَاسُ وَذَوَاتِ الرَّبْتِ وَمِنْهَا وَالْمُسُولِ بِخِلاَفِ الْخُلُولِ وَالْأَنْهِذَةِ وَرِنْهُ الْمُسُولِ بِخِلاَفِ الْخُلُولِ وَالْأَنْهِذَةِ وَرَبُهُا وَالْمُسُولِ بِخِلاَفِ الْخُلُولِ وَالْأَنْهِذَةِ

فَجِنْسٌ وَ الْأَخْبَازُ وَلَوْ بَمْضُهَا مِنْ قُطْنِيَّةٍ جِنْسٌ إِلَّا بِأَبْزَارٍ وَبَيْضٌ وهُوَ جُنُسْ فَقُتُحَرَّى ٱلْسَاواةُ وَيُسْتَدُّنَى قِشْرُ بَيْضِ النَّمَامِ فَانَّهُ عَرْضٌ وَسُكِرْ ۗ وَهُوَ جِنْسٌ وَمُطْلَقُ لَبَنِ وَهُو َ جِنْسٌ وَلَحْمُ طَايِرٍ وَهُوَ جِنْسٌ وَنُو الْخَتْلَفَتْ مَرَ قَتْهُ وَدَوَابُ الْمِيَاهِ وَهِيَ جِنْسٌ كَمُطْلَقِ ذَوَاتِ الْأَرْبَمِ وَإِنْ وَحْشَيًّا وَالْجَرَادُ وَ فِي جِنْسَيَّةِ الْمَطْبُوخِ مِنْ جِنْسَانِ إِلَّازَادِ خِلاَفَ" وَ الْمَرَقُ وَ الْمُظُمُّ وَالْجُلُدُ كَا لِلَّحْمُ وَمُصْلِيعِهِ كَمِيْلِحٍ وَبَصَلٍ وَتَوْمِ وَنَا بِلِ مِنْ فُلْفُلُ وَكُوْ بُرَةٍ وَكُرَاوْيا وَتَجَادِ وَكُنُونَيْنِ وَأَنْبِسُونِ وَهِيَ أُجْنَاسُ وَخَرْدَلَ لاَ فَوَاكِهَ وَلَوِ أَذُخِرَتْ بِتَطْرِ كَتَفَاحٍ وَلَوْزٍ وَبُنْدُقٍ وَدَوا وَحُلْهَةٍ وَبَلَحٍ أَصْفَرٍ وَمَاهِ وَجَازً بِطَمَامٍ لِأَجَلِ كَالْأَدْوِيَةِ وَلاَ يَنْقُلُ طَحْنٌ وَعَجْنٌ وَصَلْقٌ لِغَنْدِ ثُرْمُسٍ وَشَى وَتَقَدِّيدٌ وَتَسْمِينٌ وَنَبُذُ لِكَنَمْرِ مَنْ أَصْلِ بِخِلَافٍ خَبْرٍ وَتَغَلِّيلٍ وَقَلْي وَسَوِيقٍ وَطَلْبَخٍ تَعْبُرِ لَحْمُ أَوْ لَحْمٍ بِأَبْرَارِ وَشَيِّهِ وَتَعْفِيهِ بِهَا فَيَجُوزُ التَّفَاضُلُ بِأَصْلَهَا يَداً بِهَارٍ وَجَازَ تَمُونُ وَكُو قَدُمُ بِعَمْرٍ وَخَلِيبٍ وَرَطْبٍ وَمَشْوِئٌ وَقَدِيدٌ وَهَمْنُ ۚ وَزُ بُدُ ۗ وَمَمْنُ ۗ وَرُجْبُنُ وَأَقِطُ وَمَعْلُوثٌ قَلَّ عَلَيْهُ ۗ وَزَيْتُونٌ وَلَحْمُ ۗ بِعِثَلِهَا مُفَاحِزَّةً لارَطْبُهَا بِهَالِشِهَا وَلاَ شَيْءٌ مِنْهَا مَعَ هَرْضِ بِمِثْلِهِ وَلاَ مَمْلُولٌ بِمِثْلِهِ وَلاَ حَلِيبٌ بِزُ بُدِرٍ أَوْ مَعْنِ ولاَ مَشْوِئٌ بِقَدِيدٍ أَوْ مَطْبُوخٍ \_ وأْعُتُهِرَ الدَّقِيقُ تَعَرِّيًّا فِي بَيْمٍ خُبْرٍ بِمِثْلِهِ إِنْ كَانَا مِنْ جِنْسٍ وَإِلَّا غَالْوَزْنُ وَفِي عَجِبْنِ بِحِنْطَةٍ أَوْ دَفِيقٍ وَجَازَ قَمْحٌ بِدَفْيِقٍ وَتُمْتَبَرُ الْمُمَا ثَلَةُ بِالْكَيْلِ فِهَا يُسِكَالُ وَالْوَزْنِ فِهَا يُوزَنُ وَبِالتَحَرِّي فِي خَدْير هِما وَزْنَا كَالْبَيْضِ وَجَازَ التَّحَرَّى فِيمَا يُوزَنَدُ فَإِنْ تَمَدَّرَ مُنيعَ

وْفَسَدَ الْمَنْهِيُّ هَنْهُ إِلاَّ لِدَلِيلِ كَالْفِشِّ وَهُو َ إِظْهَارُ جَوْدَةٍ مَا لَيْسَ بَجَيَّادٍ أَوْ خَلْطُ ثَنَّ هِ بِغَنْهِ مِ أَوْ بِرَدِي وَكَعَهَوَ انْ مُطْلَقًا بِلَعْمِ جِنْسِهِ إِنْ لَمْ يُطْبَعْ أَوْ عَا لاَ تَطُولُ حَيَاتُهُ أَوْ لا مَنْفَعَةَ فِيهِ إِلَّا اللَّحْمَ أَوْ قَلَّتْ إِ كَخَصِيٌّ خَأْنِ لِنَقْدِ يرِ هَا لَحْماً فَلاَ تَجُورُزُ بِطَمَامٍ لأَجل كَعَبُوانٍ مِنْ خَبْرِ جنسها وكاز ما يُرَادُ لِلْقِينَةِ بِمِثْلِهِ وَبِطْمَامٍ مُطْلَقًا كَبَقَرَقٍ بِبَعِيدٍ وكَالْمُزُ ابْنَةِ وَهِيَ بَهُمْ بَعِيْهُ لِي يَمْلُومِ أَوْ يَعَجُّولُو مِنْ جِنْسِهِ فِي الْطَّمَام وَعَنْدِهِ كَالْقُطْنِ وَالْخُدِيدِ وَأَنْتَقَلَ الطَّمَامُ بِمَا مَرٌّ وَعَبْرُهُ بِصَنَّمَةُ مُمْتَبَرُق فَيَحُوزُ بَهِمُ النَّحَاسِ بِالْأُوانِي مِنْهُ لاَ بِالْفُلُوسِ إِلاَّ أَنْ يُمْلَمَ عَدَّدُهَا وَوَزُنُهُ فَيَجُوزُ كَمَّا نِيَةً بِفُلُوسٍ عِلْماً وَجَازَ إِنْ كَثْرَ أَحَدُهُمَا فِي غَيْدِ رِ بُوِي ۗ وَكَا لُنْرَدِ وَهُوَ ذُو الْجَهْلِ وَالْخُطْرِ كَنْمَذُّ لِ النَّسْلِهِمِ وَكَبْهُمْهَا بِعَيْمَهَا أَوْ بِمَا يَرْضَاهُ فُلاَنُ عَلَى الذُّومِ وَكَمُقَابِدَةِ الثَّوْبِ أَو لَنْسِيرِ غَيْلُوٰمُ وَكَهَيْمُ مَا فِيهِ خُصُومَةٌ وَكَبَهْيهِ بِالنَّفْقَةِ عَلَيْهِ حَجَانَهُ ورَجَعَ خِيمَة ِ مَا أَفْنَقَ أَوْ بِمِثْلِدِ إِنْ مُلِمَ وَرُدَّ الْمَبِيحُ إِلاَّ أَنْ يَفُوتَ فَالْقِيمَةُ يَوْمُ ٱلقَيْضِ وَكَبَيْمَتَهِنْ فِي بَيْمَةِ يَبِيعُهَا بَتًا مِشَرَةٍ نَقْدًا أَوْا كُنْرَ لِأَجَلِ أَوْ سِلْمَتَمْنِ نَخْتَلِمَتَهُنِ إِلاَّ بِجَوْدَةِ وَرَدَاءَةِ وَلَوْ طَامًا إِنِ أَنِّحَة ٱلكَيْلُ أُوالْأُجْوَدِ أَ كُثَرَ وَالنَّمَنُ إِلاَّ أَنْ يَصْعَبَهُمَا أُو الرَّدِيهُ عَثْيرُهُ وَكَبَيْمٍ خَامِلٍ بِشَرْطِ الخَمْلِ وَأَغْتُرْرَ ۚ لِلصَّرُ وَرَقِ خَرَدٌ كَسِيقٌ لَمُ يُفْصَدُ وَكَمَّالِيهُ بِكَالِيهُ دَيْنِ بِمِثْلِهِ وَهُوَ أَفْسَامٌ فَسَخُ مَا فِي الدُّمَةِ فِي مُوخَّرُ وَوْ مُمَيِّنًا كِفَاخْرُ قَبْضُهُ كَفَائِبِ وَمُوَّاضَمَةٍ أَو مَنَافِع مُمَّانِ وَبَيْمُهُ بِدَ بْنِ كَبَيْعٍ مَاعَلَى غَرِيمِكَ بِدَبْنِ فِي ذِمَّةِ ثَالِثِ وَٱبْتِدَاوُهُ بِهِ كَمَّا خِير

وأْسِ مَالِ السَّلَمِ وَشَرْطُ بَيْعِ الدِّيْنِ حُمْنُورُ الْدِينِ وَإِثْرَارُهُ وَتَمْجِيلُ الثَّمَنِ وكُونُهُ مِنْ خَنْدِ جِنْسِهِ أَو بِجِنْسِهِ وَالنَّحَدَ قَدْراً وَمِنَةٌ وَلَيْسَ ذَهُبًّا بِفِضَّةً وَعَكُسُهُ وَلاَ طَمَامَ مُمَّاوَضَةٍ لاَ دَيْنُ مَيَّتٍ وَغَالِبٍ وَحَاضِرٍ لَمْ يَقُرُ ۗ وَإِنْ ثَلَبَتَ وَكَبَيْعِ الْمُوْبَانِ أَنْ يُمْطِيَّهُ شَيْئًا ۚ عَلَى أَنَّهُ أَنْ كَرَ الْمَيْعَ تَرَكَهُ وَكَتَفُرِ بِنِ أَمُّ هَا تِلَةٍ فَقَطْ مِنْ وَلَدِهَا مَالَمُ يُشْهِرُ أَوْ تُرْضَ بِهِ وَفُسِخَ إِنْ لَمْ يَجْمَعَاهُمَا بِمِلْكِ وَأَجْبِراً عَلَى جَنْبِهِمَا بِدِ إِنْ كَأَنَّ مِنْشِرِ مِوَضٍ وَقِيسِلَ يَكُنِي الْمُونَدُ كَالْمِنْقِ وَجَازَ بَيْعُ يِصْفِيهِمَا أَوْ أَحَدِهِمَا لِلْمَتَّقِ وَكَبَيْعٍ وَشَرْطٍ يُنَاقِضُ الْمَفْصُودَ إِلاًّ تَنْجِيزَ عِنْقِ أُوْ كَمَدَ قَدْ وَلَا يُجْبَرُ إِنْ أَنْهُمَ الْبَائِعُ كَالْمُغَيِّرِ فِي الْمِنْ وَرَدُّ الْبَهْمِ إِلِافِ الْإِشْرَاءِ عَلَى إِجَابِهِ كَالْمِنْنِ وِالشَّرَاءِ أَوْ يُخِلُّ وِالنَّمَنُ كَبَيْمٍ بِشَرْطٍ سَلَفٍ وَصَحَّ إِنْ حُدِفَ الشَّرْطُ وَلَوْ غَاب عَلَيْهِ وَفِيهِ إِنْ فَأَتَ الْأَكْثَرُ مِنَ النَّمَنِ وَالْقِيمَةِ بَوْمَ قَبْضُهِ إِنْ أَسْلَفَ الْمُشْتَرِي كَالنَّاقِضِ وَإِلاًّ فَالْمُكُنُّ وَجَازَ شَرْطُ رَهُنِّ وَحِيلٍ وَأَجَلِ وَخِيارِ وَكَبَيْمِ الْأَجِنَةِ وَمَا فِي ظُهُورِ الْفَحْلِ وَكَهَيْمٍ بَعْدَ نِدَاه الجُمْعَةِ ۚ أَوْ بَعْدَ رُ كُونَ السَّامِ وَكَالَّنَجْشِ يَزِيدُ ليُغْرُّ وَلِلْمُشْتَرِي وَدُّهُ إِنْ لَمْ يَفُتْ وَإِلاًّ فَالْقَيِمَةُ أُو الشَّنَ وَجَـــازَ سُوَّالُ الْبَعْضِ لِيَكُف مَنِ الرَّبَادَةِ لاَ الجُمِيعِ وَكَبَيْمٍ عَاضِرِي سِلْمَةَ عُودِيٍّ لَمْ يَعْرِفُ مَنْهَا وَلَوْ بِإِرْسَالِهِ إِلَيْهِ وَفُسِيخَ وَأَدُّبَ وَسَازَ الشَّرَاءِ لَهُ وَكَمْنَاتِي السَّامَرِ أَوْ صَاحِبُهَا كَأَخْذِهَا مِنْهُ ۖ بِالْبَلَدِ عَلَى السَّمَّةِ وَلَوْ طَمَامًا وَلاَ اللَّهُ عَلَى عَلَى السُّوقِ مُشَارَكُنُهُ وَجَازَ لِمَنْ عَلَى كَسَيَّةً انْيَالِ الْأَخْذُ مُطْلَقًا كُنَنْ عَلَى أَقَلَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا سُوقٌ وَإِلاَّ فَمَا يَخْتَاجُهُ لِقُونِهِ فَقَطْ وَلاَ يَنْتَقِيلُ مُهَانُ الْفَاسِدِ مُعْلَقًا إِلاَّ بِقَبْضِهِ وَرُدَّ وَلاَ خَلْقَ لَهُ فَإِنْ فَاتَ مَنِي الْمُخْتَلَفُ وَلاَ خَلَقَ لَهُ فَإِنْ فَاتَ مَنِي الْمُخْتَلَفُ فِيهِ بِالْثَمَنِ وَإِلاَّ فَالْقِيمَةُ يَوْمَ الْقَبْضِ وَمِثْلِ الْمِثْلِيُّ إِنْ عُلِمَ وَوُجِدَ فِيهِ بِالْثَمَنِ وَإِلاَّ فَالْقِيمَةُ يَوْمَ الْقَبْضِ وَمِثْلِ الْمِثْلِيُّ إِنْ عُلِمَ وَوُجِدَ وَالْفَوَاتُ بِتَقَدِّهِ سُوقِي عَنْنِ الْمُثْلِلُ وَالْمَقَارِ وَبِعُولِ زَمَانِ حَيَسُوانِ وَالْفَوْرَاتُ بِسَنِي أَوْ هُوَالِي وَالْمَقَارِ وَبِعُولِ زَمَانِ حَيَسُوانِ وَالْفَوْرَ وَمِالُولُ وَمَانِ حَيْلُولِ وَمَانِ بِسِمَنِ أَوْ هُوَالِي وَالْمَقَارِ وَبِعُولِ وَمَانِ بِسِمَنِ أَوْ هُوالِي وَالْمُورِ وَيَالُوطُهُ وَإِلْفَقُلُومِ مِنْ الْهُو يَعْرُونِ وَبِنَاهِ عَلَيْمِي الْمُونَاتِ إِنْ عَاذَ المَبِيعُ إِلاَّ تَضَرَّ السُّوقِ .

وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ لِطَالِهِمَا بَهْ وَهِي بَيْسِمُ مَنْ طُلِبَتْ مِنْهُ سِلْمَسَةٌ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ لِطَالِهِمَا بَهْ مَنْ عَشَرَ الْأَجَلِ وَلَزِ مِتِ الطَّالِبَ إِنْ قَالَ الْمُشَرِهَا بِسَشَرَةٍ نَقْدًا وَآخُدُهَا إِلَّهُ فَى عَشَرَ الْأَجَلِ وَلَزِ مِتِ الطَّالِبَ إِنْ قَالَ لَى وَفُسِيحَ النَّانِي فَإِنْ لَمْ يَسَدُلُ لِي مَضَى عَلَى الْأَرْجَجِ وَلَامَهُ الْإِنْمَا فَي وَفُسُوحَ النَّالِ النَّقَدَ عَلَى الْمَا مُووِ وَآزِمَتُهُ الْمُشَرَةِ وَلَهُ النَّرَةِ وَلَهُ النَّرَةِ وَلَهُ النَّرَةِ وَلَهُ النَّالَةُ مَنَى عَلَى الْمَا أُمُووِ وَآزِمَتُهُ النَّامُ وَلَهُ النَّرَةِ وَلَهُ النَّرَةِ وَلَهُ النَّرَةِ وَلَهُ النَّرَةِ وَلَهُ النَّرَ عَمَانَ وَعَلَى الْمَا اللَّهُ اللَّهُ مَنْ بُعْلِ وَالْهُ النَّذَةُ مَا إِنْ الْمَالِ النَّقَدَ عَلَى الْمَالَمُووِ وَآزِمَتُهُ اللَّامِ وَلَهُ النَّرَةِ وَلَهُ النَّالَ وَلَهُ اللَّهُ وَالْمَدَوِ وَآزِمَتُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ اللَّه

( فَصْلُ ) الِخْهَارُ قِسْمَانِ ثَرَوٌ وَنَقْهِصَةً فَالْاوَّلُ بَهْمُ وُقْفَ بَتُهُ عَلَى الْمُضَاهِيَّةَ وَلَا لِللَّهِ الْمُتَهَا بِعَسْبِنِ وَ الْمُكَلَّمُ الْمُضَاهِيَّةَ وَإِنْمَ الْمُثَنِّ إِنَّالَ مُ الْمُكَلَّمُ لَا مُ مُونَ عَلْيَ وَالْمَكَلَمُ الْمُشْوْرَةِ فَلِمَنْ عَلَى لَا مُنْ مُونَ قَلْمَنْ عَلَى الْمُشْوْرَةِ فَلِمَنْ عَلَى الْمُشْوْرَةِ فَلْمَنْ عَلَى مَا مُ يُؤِلِافِ الْمُشْوْرَةِ فَلْمَنْ عَلَى مَا مُنْ الْمُنْهِ وَلَا لَا اللّهُ اللّهِ الْمُشْوَرَةِ فَلْمَنْ عَلَى الْمُشْوَرَةِ فَلْمَنْ عَلَى الْمُنْوَرَةِ فَلْمَنْ عَلَى الْمُنْفِرَةِ الْمُشْوَرَةِ فَلْمَنْ عَلَى الْمُنْفِرَةِ الْمُنْفِرَةِ الْمُنْفِرَةِ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

عَلَيْهَا الْإِسْتِبْدَادُ وَمُثْنَهَاهُ فِي الْمُقَارِ سِنَّة ۗ وَثَلَاثُونَ وَلاَ يُسْكُنُ وَفَسَدَ الْمَهُمُّ إِنْ شَرْطُهَا وَجَازَتْ وَأَجْرَةِ مُطْلَقاً كَالْيَسِيدِ لِاخْتِهَارِهَا وَفِي الرَّقِيقِ عَشَرَةٌ وَٱلْسَقَخْدَمَهُ الْيَسِيرَ وَفِي الْفُرُوضِ خَشَةٌ كَالسُّكُنِّي كَالدُّوابُّ إِلاَّ رُكُوبَهَا بِالْبَلَدِ فَالْيَوْمَانِ وَخَارِجَهُ ۚ الْبَرِيدانِ وَصَحَّ بَعْدَ بَتْ إِنْ نَقَدَتْ وَإِلَّا فَلَا وَخَمَانُهُ حِينَثِنْدِ مِنَ ٱلْمُشْتَرَى وفَسَدَ بَشَرْطِ مُدَّة بِبَهِدَة أَوْ بَحْهُولَةِ أُومُشَاوَرَة بَعِيدٍ وَإِنْ أَسْفَطَ أَوْ لَبِسَ ثَوْ بَا كَيْبِرأ وَرَدُّ أَجْرَتُهُ وَبِشَرْطِ النَّهُ لِكُفَائِبِ بِمُدَ وَعُهْدَةُ ثَلَاثٍ وَمُوَاضِفَةٍ وَأَرْضِ لِزَرَاعَةِ لَمْ يُؤْمَنُ رَبُّهَا وَجُمْكِ وَإِجَارَةً لِحِرَاسَةِ زَرْعِ وَ مُسْتَأْجِرٍ مُمَانِي يَتَأْخُرُ بَمَٰدَ نِصْفِ شَهْرٍ وَمُمِعَ وَإِنْ بِلاَ شَرْطٍ فِي كُلٌّ مَا يَتَأْخُرُ قَبْضُهُ عَنْ مُدَّةِ أَيْطَيَادَ كُنُوا ضَغَةٍ وَخَالِبٍ وَكِرَاهِ وَسَلَّم بِغِهَار وَٱنْفَطَعَ يَمَا دَلَّ عَلَى الْإِمْضَاء أُو الرَّدُّ وَيَمْضِيُّ زَمَنِهِ فَيَلْزَمُ الْمَبِيعُ مَنْ هُوَ بِيَدِهِ وَلَهُ الرَّدُ فِي كَالْغَدِ وَلاَ أَيْقَبَلُ مِنْهُ بَعْدَهُ أَنَّهُ أَخْتَارَ أَوْ رَدًّ إِلاَّ بِنَيِّنَةً ۚ فَالْكِمَنَابَةُ ۚ وَالتَّدُّ بِيرُ وَالنَّرْوِيجُ وَالتَّلَذُذُ وَالرَّهْنُ وَالْبَيْمُ وَالْنِسَوْقُ وَالْوَسْمُ وَتَعَمَّدُ الْجُنَابَةِ وَالْإِجَارَةُ مِنَ الْمُشْتَرِى رِضَى وَمِنَ الْبَارُعِ رَدُّ إِلَّا الْإَجَارَةَ وَانْتَقَلَ لِوَارِثُ وَلِغَرِيمٍ إِنْ أَحَاطَ دَيْنَهُ وَإِلاَّ فَلَا كَلَامَ لِوَارِثِ وَالْفِيَاسُ رَدُّ الْجُنبِيعِ إِنْ رَدٌّ بَعْضُهُمْ وَهُوَ فِي وَرَثَةِ الْبَائِعِ وَإِجَازَةُ الجُنبِيعِ إِنْ أَجَازَ بَعْضُهُمْ وْالْمِلْكُ لِلْمَا يُم وَالضَّانُ مِنْهُ فَالْفَلَّةُ وَأَرْشُ الْجَنَّابَةِ لَهُ بِخِلاَفِ الْوَلَدِ وَالصُّوف وَلُوْ قَبَضَهُ ۚ ٱلْمُشْرَى ضَمِنَ فِهَا يُغَابُ عَلَيْهِ إِلَّا لِبُيِّنَةٍ وَحَلَفَ فِي خَيْرٍ هِ لَقَدْ ضَاعَ وَمَا فَرْهَا إِلَّا أَنْ يَعَلَّمَ كَذِيُّهُ ٱلْأَكْثَرَ مِنَ النَّمَنِ

وَالْقِيمَةِ إِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَعَالِفَ مَا فَرَّطَ فَا لَتْمَنُ كَأَنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ وَلَوِ أَشْنَرَى أَحَدُ كَفُوْ بَيْنِ وَقَبَقَهُمَا لِيَخْتَارَ فَادْفِي مَنْهَاعَهُمَا ضَمِنَ وَاحِدًا مِنْهُمَا فَقَطْ بِالثَّمَنِ كَانَ فِيهَا بَضْتَارُهُ بِيخِهَارٍ أُولُا وَضَيَاعَ وَاحِدٍ نَفِي الْخِيَارِ مَمَهُ ضَمِنَ نِصْفَهُ ۖ وَلِهُ ٱخْتِيَارُ الْبَافِي وَفِي الإخْتِيَارِ فَقَطْ لَزِمَهُ النُّصْفُ مِنْ كُلِّ كَأَنْتِضًاء مُدَّتِيرِ بِلاَ ضَهَاعٍ ولَوْ أَنْقَضَتْ فِي الْجِيْهَارِ مَعَهُ لَمْ كَيْلَزُمْهُ مَنْ ۚ وَالدَّا فِي مَاوَجَبَ لِعَدَمٍ مِشْرُوطٍ فِيهِ غَرَضٌ وَلَوْ كَخُمًّا كُمُنَادَاةٍ كَعَلَّاجٍ وَخَيَّاطُةٍ وَثُهُوبِهِ لِلْيَمِينِ بَجِدُهَا بِكُرّاً أَوْ لِنَقْصِ الْمَادَةُ السَّلاَمَةُ مِنْهُ كَفَشَاوةٍ وعَورٍ وظُفْرٍ وعَرجٍ ﴿ وخِصَاء وَاسْتِحَاضَة وعُسْرٍ وَبَغَرَ وَزِنَا وَشُرْبٍ وَزَعَرٍ وزِيَادَةِ سَنَّ إِ وجُدَامٍ ولَو يَأْصُلِ أَوْ جُنُونِهِ بِطَبْمِ لاَ يِمَنَّ جِنْ وسُقُوطٍ سِن مِنْ مِنْ مُقَدِّمُ أَوْ رَاثِيَةً وَإِلَّا فَبَأَكُثُرَ وشَيْبِ بِهَا لاَ بِغَيْرِهَا إِلَّا أَنْ بَكُثْمُرَ وَبَوْلُ مِفْرُشِ فِي وَقْتُمْ يُشْكُرُ إِنْ ثَبَتَ حُمُولُهُ عِنْدَ الْبَائِمِ وَإِلاَّ حَلَفَ إِنْ بَالَتْ عِنْدَ أَمِينِ وَنَخَنُّثِ عَبْدٍ وَفُعُولَةِ أُمَّةٍ اشْتَهَرَتْ بِنَاكَ وَكُرَ هُمَ وَعَشَرٍ وَحَرَنٍ وَعَدَمٍ خَلْ مُمْتَادٍ وَلاَ رَدٌّ إِلَكِيَّ لَمْ يَنْتُصْ وَلاَ بِتُهْمَةُ إِبْكَسِرِقَةً ظَهْرَتِ ٱلبَرَاءَ مِنْهَا وَلاَ بِمَا لاَ بِطَلِّعُ عَلَيْهِ إِلَّا بِتَغَنِّيرٍ كَسُوسِ خَشَبٍ وَفَسَادِ جَوْزٍ وَتَعْوِهِ وَمُرَّ قِنَّاهُ إِلَّا لِشَرْطِ وَلاَ قِيمَةً وَلاَ بِعَيْبِ قَل إِنَّا رُورَجَعُ بِقِيمَةٍ مَا لَهُ بَالٌ مِنهُ فَقَطْ كَمَدُع حِدَارٍ بِفيدِ وَاجِهِتِهَا لَمْ يُعَفُ عَلَيْهَا مِنْهُ وَإِلَّا فَكُنْدِهُ كُمَّدَم مَنْفَعَةً مِنْ مَنَافِيها وَكُلُ مَا نَقَصَ النُّكُ ۖ فَلَهُ الرَّدُ كُسُوه تجارِهَا وَكَشْرَ وَ بَقَّهَا وَ نَمْلِهَا وَكَشُواْمِهَا وَجُبْنِهِا وَإِن الرَّفِيقُ حُرَّيَّةً لَمْ

بُصَدِّقْ وَلاَ بَعْرُمُ لَكِنَّهُ عَيْبٌ بُرَدُ بِهِ إِن أَدْعَاهَا قَبْلَ مَ نِ الْمُشْتَرِي مُمَّ إِنْ بَاعَ وَبِنَ مُطَلَقاً والتَّغريرُ الفِعلِيُّ كَالشَّرْطِ كَعَلْطِيخِ قُوْبٍ عَهْد عِدَادٍ وتَصْرِيَّةٍ حَيْوَانِ وَبُرَّدُ انْ حَلَبَهُ بِصَاعٍ مِنْ فَالِبِ الْقُوتِ وَحَرُّمَ رَدُّ اللَّبِنَ كَنَيْرِهِ بَدَلًا عَنْهُ لِا إِنْ رَدُّهَا بِفَيْرٍ عَيْبِ النَّصْرِيَةِ أَوْ قَبْلَ حَلْمُهَا وَإِنْ تُحلِّبَتْ ثَمَا لِللَّهُ ۚ فَإِنْ حَصَلَ الْإِخْتِيَارُ بِالثَّانِيَّةَ فَرَضَى وَإِلَّا فَلَهُ الثَّا لِنَهُ وَحَلَّفَ إِنْ ادَّعَى عَلَيْهِ الرَّمْلِي وَلا رَدَّ إِنْ عَلِم وَعَلَى الْبَائِم بَيَانُ مَا عَلِيَهُ وَتَفْسِيلُهُ أَوْ إِرَادَتُهُ لَهُ ولا يَعْمِلُهُ وَإِلَّا فَمُدَّلِّن - وَلاَ يَنْفَعُهُ التَّبرِّي مِمَّا لَمْ يَشْلَمْ ۚ إِلاَّ فِي الرَّفيقِ خَاصَّةً إِنْ طَالَتْ إِقَامَتُهُ عِنْدَهُ وَلاَ إِنْ زَالَ إِلاَّ أَنْ يُحْتَمَلَ عَوْدُهُ وَلاَ إِنْ أَنَّى مِمَا يَدُلُّ عَلَى الرُّضَى كَرُ كُوبِ وَاسْتِنْمَالِ دَابَّةٍ وَلُبْسٍ وَإِجَارَةٍ وَرَهُنٍ وَلَوْ بِزَمَنِ الظِمَام بِخِلاَف مَا لاَ يَنْقُصُ كَشِكْنَى دَارِ زَمَنَهُ ۖ وَكَشَّكُوتِ طَالَ إِلاَّ عُذْرِ وَحَلَفَ إِنْ سَكَتَ فِي كَالْيَوْمِ لاَ أَقَلَّ لاَ كَنْسَافِرِولَهُ الرُّ كُوبُ كَمَاضِرٍ مُّنذَّرَ عَلَيْهِ فَوْدُهَا أُو الرُّدُّ ولاَ إِنْ فَاتَ حِسًّا كُلَّاكَ ِ أَوْ ضَيَاعٍ أَوْ مُحَكًّا كَيْكِتَابَةً وِنَدْ بِيرٍ وَبَهِم وَحَبْسِ وَصَدَقَةً و تَمَانَ الْأَرْشُ فَيْتُوَّمُ سَالِلًا ومعيها ويُؤخذُ مِنَ النُّمَنِ النُّسَبَةُ بِخِلاَف إجارَةٍ ورَهْنِ فَيُوقَفُ لِخَلاَصِهِ ويُردُ إِنْ لَمْ يَتَفَايْرُ كُمَوْدِهِ بِمِيْبِ أَوْ فَلَسِ أَوْ فَسَادٍ أَوْ بِهِكُ مُسْتَأْنِفٍ كَمِيْمٍ أَوْ هِيَةٍ أَوْ إِرْثِ وَلَوْ بَاعَهُ لِبَالِيهِ بِيثْلِ الثَّمَنِ أَوْ بِأَكْفَرَ وَقَدْ حَلِّسَ فَلَا رُجُوعَ وَ إِلَّا رَدٌّ ثُمٌّ رَدٌّ عَلَيْهِ وِ بِأَ فَلَّ كَمُلَ وَلاَ عَلَى حَاكِمٍ وَوَارِثِ بِبَانِ رَقِيقاً فَقَطْ بِيعَ كَمَ بْنِي وَلَمْ بَعْلَمَا بِالْمَيْبِ وإِنْ حَدَث بالمهيسم عَيْبٌ مُتُوَسِّطُ كَمَجَفٍ وَعَمَى وعَوَرٍ وَعَرَجٍ وشَلَلٍ وتَزْوِيجٍ

رَقِيقِ وَافْتِضَاضِ بِكُو فَلَهُ التَّمَاسُكُ وأَخْذُ الْقَدِيمِ وَالرُّدُّ ودَفْمُ الخادث يُقَوَّمُ صَحِيحًا ثُمَّ بِكُلِّ إِلاَّ أَنْ يَقْبَلُهُ الْبَائِمُ بِالخَادِثِ مَنكَالْمَدَمِ كَالْقَلِيلِ كَوَعَكَ وَرَمَدٍ وصَّدَاعٍ وَقَطْمِ ظُفْرٍ وَخَنْهِفٍ مُعْيَى وَوَظُهُ ثَيِّبٍ وَفَطْعٍ شَفَةً كَيْصُفِينِ أَوْ كَتَمِيصِ إِنْ دَلَسَ وَالْمُحْرِجُ عَنِ الْمُنْصُودِ مُنْبِتُ كَتَنْطِيعِ غَيْرِ مُمْتَادٍ وكِبَرِ صَنْبِرٍ وَهِرَمْ إِلاَّ أَنْ يَمْلِكَ بِمَيْبِ النَّهُ لِيسِ أَوْ بِسَمَاوِيِّ زَمَنَهُ ۖ شَوْتِهِ فِي إِبَاقِهِ فَالثَّمَنُ ۗ وَالْقُوْلُ اِلْمُشْتَرِي أَنَّهُ مَا رَآهُ وَلاَ رَضِيَ بِهِ وَلاَ بِيَمِينَ إِلاَّ أَنْ يُحَتَّقَ عَلَيْهِ الدُّعْوَى أَوْ أَقَرْ بِأَنَّهُ قُلْبَ وَلِيمَا ثِمْ أَنَّهُ مَا أَبِيَّ هِنِدَهُ كَذَلِكَ لِإِ بَاقِهِ بِالْفُرْبِ إِذِ الْقَوْلُ لَهُ فِي الْمَيْبِ وَ فِي قِدَمِهِ إِلَّا أَنْ تَشْهِدَ الْمَادَةُ لِلْمُشْتَرَى وَحَلَفَ مَنْ لَمْ يَقْطُعُ بِصِدْ قِهِ وَإِنِ أَبْقَاعَ مَقُومًا مُمَيِّنًا مُتَّعَدُّونَ في صَنْفَةً فَظَهْرَ عَيْبٌ بِمِنْفِهِ فَلَهُ رَدُّهُ بِعِمْتِهِ مِنَ النَّمَنِ إِنْ لَمْ يَكُنْ سِلْمَةً وَإِلاَّ فَفِي قِيمَتُمْ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ المَعِيبُ الْأَكْثَرَ وَالسَّالِمُ بَاقِيًّا فَالجلِيمُ كَأْحَدِ مُزْدُو جَبْنِ أَوْ أَمَّا وَوَ لَدَهَا وَلاَ جَبُوزَ التَّمَسُكُ بِالْأَقَلُّ إِنْ أَسْتَعَقُّ الْأَكْثُرَ عَلِمُ فِي الْمُؤْمِنُونِ وَالْمُثْلَى ۚ فَإِنْ كَانَ دِرْهِمَانِ وَسَلَّمَةُ ۗ تُسَاوِي عَشَرَةً بِثَوْبِ فَاسْتُعِطَّتِ السِّلْمَةُ وَفَاتَ النَّوْبُ بِكَمَالِهِ وَرَدُّ الدَّرْ هُمْينِ وَجَازَ رَدُّ أَحَدِ الْمُبْتَاعَينِ دُونَ صَاحِبِهِ وَعَلَى أَحَدِ الْبَا يُعِينَ وْالْغَلَةُ لِلْمُشْتَرَى لِلْفَسْنَحَ لَا أَنْوَلَهُ وَالشَّمْرَةُ الْمُؤَّبِّرَةُ وَالصُّوفُ التَّسامُ كَشُغْمَةٍ وَأَسْتِحْقَاقِ وَمَغْلِيسٍ وَفَسَادٍ وَدَخَلَتْ فِي ضَمَانِ الْبَائِم إِنْ رَضِيَ بِالْقَبْضِ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ أَوْ ثَبَتَ عِنْدَ حَاكِمٍ وَإِنْ لَمْ بَعَكُمْ وَلاَ رَدَّ مِنْلَطِ إِنْ مُتِّى بِاسْمِ عَامٌ وَلا بَغْيْنِ وَلَوْ خَالَفَ المَادَةَ إِلاَّ أَنْ يُسْتَسْلُمَ إِنَّانْ أَنْهَرَّهُ مِجْهِلِهِ وَلَهُ الرَّدُّ فِي مُهْدَةِ النَّلاَثِ بِكُلِّ عَادِثٍ إِلاَّ أَنْ يُسْتَشْنَى عَيْبُ مُمَانِنُ وَعَلَى الْمَا ثِمِ فِيهِا النَّفَقَةُ وَلَهُ الأَرْشُ كَالَمُوْهُوبِ إِلَّا أَنْ 'يُسْتَثْنَى مَالَهُ وَفِي عُهْدَةِ السَّبَةِ رِيجُذَامٍ أَوْ كَبَرَصٍ أَوْ كُنُونٍ بِطَبْعِي أَوْ مَنَّ جِنَّ لِا كِكَفْرُ بَغِي إِنْ شَرَطًا أَوِ اعْتِيسَـدَ أَوْ سَفَطَقَا بِكَمِيْتُقِ وَ بِإِسْقَاطِهِمَا زَمَنَهُمَا وَابْتِهَ أَوْهُمَا أُوَّلَ النَّهَارِ مِنَ الْمُسْتَقْبَلِ لاَ مِنَ أَلْفَقْدِ وَانْتَقَلَ الْضَمَانُ إِلَى الْمُثْرِي بِالْمَثْدِ الصِّبِيحِ الْلاَزِمِ إِلاَّ فِيهِ عَنَّ نَوْ فَهِيَّةٍ مِنْ مُكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ أَوْ مَمْدُودٍ فَعَلَى الْبَائِعِ لِقَبْضِهِ وَاسْتَمَرَّ بِمِنْهَارِهِ وَلَوْ نَوَالَى الْمُشْتَرِي وَالْأَجْرَةُ عَلَيْهِ إِطْلَفِ الْقُرْضِ فَعَلَى الْمُشْرَضِ وَإِلاًّ المَعْبُوسَةِ لِلثَّمَنِ أُو الْغَالَبِ فَيِالْقَبَضِ كَالْفَاسِدِ وَإِلَّا الْمُوَاضَمَةَ فَبِرُوا يَةِ الدُّم وَإِلاَّ الثَّمَارَ وَلِلْأَمْنِ مِنَ الجَاهُةِ وَإِلاًّ مُهْدَةَ النَّلاَثِ فَبِانْتَهَا أَبِ وَالْتَبْضُ فِي ذِي النَّوْفِيَــة بِالْسِيْمِنَاء مَا كِيلَ أَوْ عُدًّا أَوْ وُزِنَ مِنْهُ وَفِي الْمُقَارِ بِالتَّمْخَلِيَةِ وَفِي دَارِ السُّكُمْنَي بِالْإِخْلَاءِ وَفِي غَـْدِرِهِ بِالْمُرْفِ وَتَلَفُ الْمَبِيمِ وَقُتَ ضَمَانِ الْبَائِعِ بِسَمَاوِيٍّ مُبْعَلِ ۗ وَتَلَفُ بَعْضِهِ أوِ اسْتِحْقَاقَهُ كَمَيْبٍ بِهِ وحَسَرُمَ التَّمَسُكُ بِالْأَقَلُ إِلاَّ الْمِثْلِيِّ وَنْحَدِّرَ مُشْتَرِ إِنْ غَمِبِ بَائِمْ أَوْ عِيبَ أَوِ أَسْتُحِقٌّ بَعْضْ شَائِمْ ۖ وَإِنْ قُلَّ وَإِنْلَافُ الْمُشْتَرِي قَبْضُ وَالْبَائِيمِ وَالْأَجْنَبِي يُوجِبُ الْفُرْمَ كَتَعْمِينِهِ وَجَازَ الْبَيْعُ قَبْلَ الْقَبْضِ إِلاَّ طَمَامَ الْمُمَاوَضَةِ وَلَوْ كَرِزْقِ فَاضٍ وَجُنْدِي إِنْ أَخِذَ بِكَيْلِ لاَ مُجزَافًا إلاّ كَوَمِيّ لِيَتِمِيْهِ وَجَازَ إِفْرَاضُهُ أَوْ وَفَاوْهُ عَنْ فَوْضٍ وَلِمُفْتَرِضٍ بَيْعُهُ كَسَدَقَةٍ وَلَوْ مُرَتَّبَةً مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَإِقَالَةً مَنْ جَمِيمِهِ وَكُذَا مِنْ بَمْضِهِ إِلاَّ إِذَا كَانَ النَّمَنُ لاَ يُعْرَفُ بِمَيْنَهِ وَغَابَ

و نَصُلُ ﴾ الْمُرَابَعَةُ وَهِي بَيْعُ مَا أَشْقَرَى بِثَمَنَهِ وَرَبِّحُ هُلِمَ جَائِزَةٌ وَوَلَوْ عَلَى عِرَضِ مَضُمُونِ وَتُحسِبَ إِنْ أَطْلَقَ رَبِّحُ مَا لَهُ عَبْنُ قَالِيةٌ وَلَوْ عَلَى عِرَضِ مَضُمُونِ وَتُحسِبَ إِنْ أَطْلَقَ رَبِّحُ مَا لَهُ عَبْنُ قَالِيةٌ وَكَمْ وَتَطْرِيةٍ وَأَصْلِ مَا زَادَ فَى كَسَبَغَ وَطَلْ وَوَلَا بَيْتِ وَأَصْلِ مَا زَادَ فَى اللّهُمْنِ كَا جُرَةٍ خَلْ وَشَدْ وَطَى الْمَقِيدَةِ أَجْرَبُهَا وكِرَاء بَيْتِ فِسَلْمَةِ فَقَطْ وَإِلاَّ فَلَا إِنْ بَبِينَ أَوْ قَالَ عَلَى رَبْحُ الْمَشَرَةِ أَحَدَ عَشَرَولَمْ أَيْبَيْنُ مَا أَنْ عَشَرَ الْمُقَلِ وَفِي رَبْحِ الْمَشَرَةِ أَنْ يَبَيْنُ أَنْ عَشَرَ الْأَصْلِ وَفِي رَبْحِ الْمَشَرَةِ أَنْ يَعْلَى الْمُؤَلِّ وَلَى مُشَرَ مَالَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مِنْ مُعَلِي وَلِيهِ عَلَى مِنْ عَلَيْهِ وَلِيهِ الْمُشَرَةِ الْمُشَرَةِ الْمُشَرِقِ الْمُعْرَقِ الْمُعْرَقِ الْمُعْرِقِ وَلِيهِ عَلَى الْمُؤْلِقِ وَلَى مُنْ الْمُعْرَقِ الْمُعْرَقِ الْمُؤْلِقِ وَلَى وَبِي مِنْ اللّهُ وَلَيْ الْمُؤْلِقِ وَلَا مَا اللّهُ وَلَيْ الْمُعْرَقِ الْمُؤْلِقِ وَلَا مُولِولِ وَمُولِ وَمَالِحُولُ وَاللّهُ وَلَا مُؤْلِقُ وَلَا عَلَى مُعْمَلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّ

عِنَهُ وَصُدُّقَ اوْ ثَبَتَ فَالْمُشْتَرِى الرَّدُّ أَوْ دَفْعُ مَا تَبَابُنَ وَرَجْعُهُ فَإِنْ فَاتَتْ نُخِيرَ بَيْنِ الصَّعِيجِ وَرَبْحِهِ وَدَفْعِ الْهَيْمَةِ يَوْمَ بَيْمِهِ مَا لَمْ يَدْنُصْ فَاتَتْ نُخِيرِ الْفَلَطِ ورَبْحِهِ وإنْ كَذَبِ لَزَمَ الْمُثَاعَ إِنْ حَطَّهُ ورِبْحَهُ وإلاَّ نَحَيْدِ كَانُ خَصَّ فَإِنْ كَانَتْ فَنِي الْفَيْنَ الْأَمَلُ مِنَ الثّمَنِ والنّيْمَةِ وَفَى الكَذَبِ مُحَدِّرً بَبْنِ دَفْعِ الصَّحِيحِ وَرَبْحِهِ أَو الْقِيمَةِ مَا لَمْ تَزِدْ حَلَى الكَذَبِ وَرَبْحِهِ إَوْ الْقِيمَةِ مَا لَمْ تَزِدْ حَلَى الكَذَبِ وَرَبْحِهِ إَوْ الْقِيمَةِ مَا لَمْ تَزِدْ حَلَى الكَانِبِ وَرَبْحِهِ وَرَبْحِهِ أَوْ الْقِيمَةِ مَا لَمْ تَزِدْ حَلَى الكَانِبِ وَرَبْحِهِ وَرَبْعِهِ إِلَّهِ الْقِيمَةِ مَا لَمْ تَزِدْ حَلَى الْكَانِبِ وَرَبْعِهِ وَالْعِمَةِ وَلَوْ الْعَلَيْدِ وَرَبْعِهِ وَالْمَالَ اللّهُ عَلَيْهِ والمُدلّسُ هُمَا كَمَهُ مِنْ وَرَبْعِهِ وَالْمَالِقُونَ الْعَلَالِيمَةُ وَالْعَلَامِ وَرَبْعِهِ وَالْمَالَ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَامِ وَرَبْعِهِ وَالْمُؤْلِمُ وَالْعَالَ عَلَى الْعَلَامُ وَالْعَلَامِ وَرَبْعِهِ وَالْمُؤْلِمُ وَنِهِ عَلَى اللّهُ الْعَلَامُ وَمِنْ اللّهُ الْعَلَامُ وَالْعَمْ وَلَهُ الْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَلَا الْعَلَامِ وَلَا اللّهُ وَالْعَلَامُ وَلَا الْعَلَامُ وَالْعَلَامِ وَلَا الْعَلَامُ وَلَا لَكُونِ اللّهُ وَلَا لَالْعَلَامِ وَالْمَالَ وَالْعَلَامُ وَلَالْعَلَامِ وَلَالْعَلَامُ وَلَا لَلْعَلَامِ وَلَهُ عَلَالْهُ وَلَا لَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَلَامِ وَالْعَلَامُ وَالْعُلَامِ وَلَا لَمُ لَالْعُمْ وَلَا لَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعُلِمِ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعِلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَ

و فَصْلُ ﴾ يَتَنَاوَلُ الْبِنَاهِ وَالشَّجْرُ الْأَرْضَ وَتَنَاوَلَتُهُمَّا وَالْبَهُ وَ الْأَرْعَ وَلاَ مَدْ فُوناً بَلْ لَمَالِكِهِ إِنْ هُلِمَ وَإِلاَّ فَلْفَعَةُ أَوْ رِكَارُ وَلاَ الشَّجِرُ مُمَراً مُرُّبِرًا أَوْ مُنْعَقِدًا كُلّهِ أَوْ أَكْثَرَ مُ اللّا لِشَرْطِ كَمَالِ الْمَقْدِ وَإِخْلَفَةِ وَانْ أَبَرَّ النّصْفَ فَلِكُلِرِ مُحكِمُهُ والدَّاوُ كَمَالِ الْمَقْدِ وَإِخْلَفَةِ وَانْ أَبَرَّ النّصْفَ فَلِكُلِرِ مُحكِمُهُ والدَّاوُ وَلَيْ النّصْفَ فَلِكُلِرِ مُحكِمُهُ والدَّاوُ وَلَهُ مَا لِيَّةً وَعَمَ عَهُدَةً وَالْمُولِ مَنْ فَعَ وَرَحَى مَبْنِيةٍ وَ النّهُ وَيَابَ مِهِنَةٍ وَالنّهُ وَالْمُولِ وَمُو الْمُولِ فَيْ وَلاَ مَالِيَّةً وَعَمَ عَهُدَةً وَالْمُولِ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا مَالِيَّةً وَعَمْ عَهُدَةً وَالْمُولِ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا مَالِيَّةً وَعَمْ عَهُدَةً وَالْمُولِ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا مَالِيَّةً وَعَمْ عَلَيْدَ وَالْمُولِ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَالِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالَةً وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَ

لِيمْرِ وَقَائِمْ مَقَامَهُ الشَّرَاهُ عَمَرَةً أَعْرَاهَا نَيَبْسَ يَخَرْضِهَا مِنْ نَوْعِها وَلِيهُ اللَّمْةِ لِلَّ التَّمْعِيلِ إِنْ لَفَظَ بِالْمَرِيَّةِ وَبَدَا صَلاَحُهَا وَالْمُسْتَرِى خَسْةَ أُوسُقِ فَدُونَ وَقَصَدَ المَمْرُوفَ أَوْ دَفْعَ الضَّرَرِ وَ قَتَ شِرَاهُ عَمَنِ أَصْلِي لِيَسْدِ لِثَنَ فِي حَائِطِكَ بِغِرْضِهِ لِقَصْدِ المَّرُوفِ فَقَطْ وَبَطَلَتْ بِمَائِم قَبْلِ لِيمَة بِهُ المَّمْرِي وَكَمُلُتُ وَتُوضَعُ حَوْزِهَا بَهْدَ ظُهُورِ النَّمْرِ وَزَكَامِها وسَبْقُهَا عَلَى المَعْرِي وَكَمُلَتْ وَتُوضَعُ حَوْزِهَا بَهْدَ ظُهُورِ النَّمْرَ وَزَكَامِها وسَبْقُهَا عَلَى المَعْرِي وَكَمُلَت وَتُوضَعُ النَّمَارِ وَلَوْ كَوْرُ وَمَقَائِي وَإِنْ بِيعَتْ عَلَى الجَدَّ أَوْ مِنْ عَرِيعِهِ جَائِحَةُ النَّمَارِ وَلَوْ كَنَوْرُ وَمَقَائِي وَإِنْ بِيعَتْ عَلَى الجَدَّ أَوْ مِنْ عَرِيعِهِ النَّمْرَاءِ أَوْ أَلْمَقِي وَالْمَ بِهَا اللَّهِ وَلَا يَعْمَلُ وَلَوْمَ اللَّهِ اللَّهُ الْمُولِ وَلَوْ مَنْ أَلْمُ اللَّهُ اللَّهِ فَوْرَقِهَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْ مَنْ الْمُطَلِي وَلَوْ عَلَى اللَّهُ وَلَوْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ فَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِ وَالْوَمْ وَالْفَصِ وَالْوَالِ وَالْوَالِ وَالْوَالِ وَالْمُولِ وَالْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِ وَالْوَالِ وَالْوَالِ وَالْمُؤْلِ وَالْوَمْ وَالْمُولِ وَالْوَالِمُ الْمُعْرَالِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُؤْلِ وَالْوَالِ الْمُعْرِقِ وَلَوْ اللَّهُ وَلَا الْمَالِقِ وَلَا الْمَالِي وَلَوْ قَلَ وَالْمُ الْمُعْرِولُ وَالْمُولِ وَالْوَالُ الْمَالَو فَي السَّارِقُ وَلَوْ قَلْ وَالْمُ الْمُعْمِ وَقَلَ الْمُؤْلِ وَلَا الْمُؤْلِ وَالْمُؤْرِقِ وَلَا الْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَلَوْ الْمُؤْلِ وَلَالْمُ الْمُؤْلِ وَلَوْ وَلَا الْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَلَوْمُ الْمُؤْلِ وَلَوْمَ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ وَلَوْ الْمُؤْلِ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَالْمُؤْلِولُ وَالْمُؤْلِقُ وَلَا اللْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَا اللْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِ وَلَا الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُ

 وَتَحْقِيقِ دَهُواهُ فِي انْتِهَاهِ الْأَجَلِ فَالْقُولُ لِمُنْكِرِ الْإِنْتِهَاهِ بِيَمِنِهِ إِنْ الْشَهِ الْمُعْمِ فَانْ آمَ الْمُعْمِ الْمُعْمِ وَرُدَّ فِي الْفَوَاتِ الْقِيمَةُ وَفِي أُصِلِهِ فَالْمُولُ لِمَنْ وَافْقَ الْمُرْفَ وَإِلاَّ تَحَالَفَا وَفُسِخَ فِي الْقِيمَامِ وَصُدَى الْمُشْتِي فِي الْقَيمَ فَالْأَصُلُ بِقَاوَهُمَ اللَّهُ فِي فَانْمُولُ الرَّمَنِ وَإِشْهَادُ الْمُشْتَرِي بِبِقَاهِ النَّمَنِ مُقْتَضِي لِقَبْضِ لِيَهْفِ لِمُنْ فَوْلُ الرَّمَنِ وَإِشْهَادُ المُشْتَرِي بِبِقَاهِ النَّمَنِ مُقْتَضِي لِقَبْضِ لِيَهْفِ لِمُنْ وَلَهُ مَنْ وَإِشْهَادُ المُشْتَرِي بِبِقَاهِ النَّمَنِ مُقْتَضِي لِقَبْضِ النَّمْنِ وَلَهُ اللَّهُ فَوْلُهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ وَلَا الشَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ الْمُلْكُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلْكُولُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللْمُولُ الللَّهُ وَاللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللْ

( باب ) السَّلَمُ بَيْعُ مَوْصُوفِ مُوْجِلِ فِي النَّمَةِ بِغَيرِ جِنْسهِ وَشَرْطُهُ مُحْلُلُ كَالَ السَّلَمُ وَجَازَ بَالْحَيْرُهُ لَلَامًا وَلَوْ بِشَرْطٍ وَفَسَهَ بِتَأْخِيرِهِ مُحْلُلُ وَأَسِ الْمَالِ وَجَازَ بَالْا شَرْطِ إِنْ كَانَ لَا يُمَابُ عَلَيْهِ عَنْهَا وَكُوهَ إِنْ كَانَ لَا يُمَابُ عَلَيْهِ عَنْهَا وَكُوهَ إِنْ كَانَ يُعَابُ عَلَيهِ مِثْلِينًا كَحَيَّوَانِ لِتَعْيَنِهِ وَلَوْ لِأَجَلِ السَّلَمِ وَكُوهَ إِنْ كَانَ يُعَابُ عَليهِ مِثْلِينًا وَعُرْفَ إِنْ كَانَ يُعَابُ عَليهِ مِثْلِينًا أَوْ عَرْضًا إِنْ لَمْ يَحْضُرِ الْمَرْضُ أَوْ يَكِلِ الطَّقَامَ وَبَمَنْفَةَ مُمَينِ مُدَّةً مُعَيْنَةً وَلَو انْفَضَتْ بَعْدَ أَجِلِهِ وَإِيجُزَافِ وَيَخْتَادٍ فِي الثَّلَاثِ إِنْ لَمْ مُنْفَقَهُ مُعَيْنَ لَمْ مُنْفَقَهُ مُعَيْنَا وَلَو انْفَعَتُ إِنْ لَمْ مُنْفَقَانًا وَيَعَلِي الطَّقَامَ وَيَعْفَقَ إِنْ لَمْ مُنْفَقَانَ عَلَيْهِ وَلَيْكُونَ إِنْ لَمْ مُنْفَقَانِهِ وَلَو انْفَعَتَ الْمُونَ إِنْ لَمْ مُنْفَقَانًا وَيَعْلَمُ وَلَو انْفَعَتُ اللَّهُ وَلَو انْفَعَتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلُو النَّهُ فِي النَّهُ اللَّهُ وَلَو النَّهُ اللَّهُ وَلَو النَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَرَدُّ زَائِفٍ وَمُجِّلَ وَإِلَّا فَسَدَ مَا يُمَّا بِلَّهُ فَقَطْ وَأَنْ لَا يَكُونَا طَمَامَتْنِ وَلاَ نَقْدَ بْنِ وَلاَ شَيْمًا فِي أَ كُثَرَ مِنهُ أَوْ أَجْوَدَ كَالْفَكُسِ إِلاَّ أَنْ تَخْتَلِفَ الْمَنْفَةُ كَفَارِهِ الْخُمْرِ فِي الْأَعْرَ ابِيَّةٍ وَسَابِيِّ الْخَيْلِ فِي الْخُوَاشِي وَجَمَلٍ كَيْهِرِ الخُمْلِ أَوْ تَمَا بِي فِي غَبْرِهِ وَقُوْقِ الْهِمَرَةِ وَكُثْرَةِ كَبْنِ الشَّاةِ إِلاَّ النَّمَانَ عَلَى الْأَصَحُّ وَكَمَنِيهِ بْنِ فِي كَبِيرٍ وَحَنَّكُمِهِ أَوْ مَنِيرٍ فِي كَبِيرٍ وَ مَكْمِهِ إِنْ لَمْ يُؤَدُّ إِلَى الْمُزَا بَنَةِ بِعُلُولِ الزَّمَانِ بَخِلَافِ صَغِيرِ الآدَيُّ وَ الذَهْ وَطَيْدِ الْأَكُلُ وَكَجِذْعٍ مُلَّمَ أَوْ آدَيٌّ بِكَنَسْجٍ وَمَائِحٍ إِلاًّ السَّمْلَةُ كَا لَكِنَا بَهَ وَالْحِسَابِ والْغَرْلِ إِنْ لَمْ يَبْلُغَ النَّهَا بَهَ فَكَالِجُنْسَيْنِ وَلَوْ تَقَارَبَتِ الْمُنْفَقَةُ كُرَّقِيقَ قُطْنٍ وَكِيَّانٍ وَلاَ مِبْرةَ بِاللَّهُ كُورَةِ وَالْا نُوْفَةِ وَلَا الْبَيْضِ وَأَنْ يُؤَجِّلَ إِلَّا لِمَمْلُومٍ كَلِصْفِ شَهْرٍ وَجَازَ بِنَحْوِ الْحُصَادِ وَالْعُتُبِرَ النَّمْظُمُ وَالْأَشْهُرُ بِالْأَجِلَّةِ وَتَمَّمَ الْمُشْكَسِرَ لَمْلاَ ثِينَ وإِلَى رَبِهِم حَلَّ بِأُوَّلِهِ وَفِيهِ بِوَسَطِهِ عَلَى الْأَصَحُّ إِلَّا إِذَا شَرَطَا قَبْضَهُ بِبَلَدٍ قَهِكُ فِي مَسَافَةُ الْهَوْمُنْنِ إِنْ شَرَطَا الْخُرُوجِ وَخَرَجَا حِينَتُهُ بِبُرٍّ أَوْ بِغَيْدِ رِبْحٍ وَأَنْ يَكُونَ فِي اللُّمَّةِ لاَ فِي مُعَـَّبِ وَأَنْ يُضْبَطُ بِمَادَتِهِ مِنْ كَثِيلٍ أَوْ وَزْنِ أَوْ عَدَدٍ كَالْأُمَّانِ والْبَيْضِ وَقِيسَ بِخِيطٍ أَوْ بِجِمَلُ أَوْ جَرْزَةً فِي كَفَصِيلٍ لاَ رِنْدَانِ أَوْ بِالتَّحَرِّى كَنَحْوِ كَذَا أَوْ نَمُورِ هَذَا وَفَسَدَ بِمُمْيَارِ بَجُهُولِ وَأَنْ تُبَيِّنَ الْأُوْصَافُ ۖ الَّتِي تَخْتَلَفُ بِهَا الْأَهْرَاضُ عَادَةً مِنْ نَوْعٍ وَصَنْفٍ وَجَودَةٍ وَرَدَاءَةٍ وبَيْنَهُمَا وَالْمُونُ في الآدَمِيُّ وَ النُّوْبِ وَالْعَسَلِ وَمَكَانِ الْخُوتِ وَالنَّمَرِ وَنَاحِمَهُمِومًا وَالْفَدْرِ وَفَى الحَيَـــوان السِّنُّ وَالذَّكُورَةُ وَالْأَنوِثَةُ وَالْفَدُّ فِي ٱلبُّرُّ السَّمَامِرَ

وَالْمَحْمُولَةُ وَالْجُدَّةُ وَالْمِلْ وَضِدُهُما وَفِي النَّوْبِ الرُّقَّةُ والطُّولُ وَالْعَرْضُ وَضِدُهَا وَفِي الزَّبْتِ الْمُفْصَرَ مِنْهُ وَنَاحِيْنَهُ وَفِي اللَّحْمِ السُّنُّ وَالسَّمْنُ وَ لِينَّ كُورَةٍ وضِيدُهُمُما وكُونُهُ رَاعِيًّا أَوْ مَمْلُوفًا أَوْ مِنْ جَنَّبِ أَوْ رَقَبَةٍ وفِ كُلُّ شَيْء مِنْ لُوْالُقِ أُو مَرْجَانِ أُو زُنَجَاجٍ أَو مَعْدِنِ أَو مَطْبُوخٍ مَا يَحْصُرُهُ وَيُمَا يُزُهُ وُحِلَ فِي الْجَيْدِ وَالَّذِيءَ عَلَى الْفَالِبِ وَإِلَّا فَالْوَسَطُ وَأَنْ يُوجِدَ عِندَ مُلُولِهِ عَالِمًا فَلاَ يَصِيعُ فِهَا لاَ يُمِكِنُ وَصْفَهُ كَثْرَابِ مَمْدِنِ وَلاَ جُزَافٍ وَأَرْضٍ وَدَارٍ وَنَادِرِ الْوُجُودِ وَإِنِ أَنْقَطَعَ مَالُهُ إِبَّانَ ۚ نُحَيِّرَ الْمُشْتَرِى فِي الْفَسْخِ وِالْجَزَّاءِ انْ لَمْ ۚ يَأْتِ الْفَالِلُ فَلاَ فَسْخَ وإِنْ قَبَضَ الْبَعْضَ وَجَبَ النَّا خِيرُ الاَّ أَنْ يَرْضَهَا بِالْمُعَاسَبَةِ وَجَازَ قَبْلَ الْأَجِلِ قُبُولَهُ بِصِفَتِهِ فَقَطْ كَفَبْلَ الْمَحَلُّ انْ حَلَّ ولَمْ يَدْفَعْ كِرَاء وَلَزِمَ بَعْدَهُمَا وَجَازَ أَجْوَدُ وَأَذَنِّي لاَ أَقَلَّ الاَّ أَنْ يُبْرِثُهُ مِنَ الزَّائِدِ وَ بِغَدْرِ جِنْسِهِ وانْ قَبْلَ الْأَجَلِ انْ عُجْلَ وَكَانَ ٱلْمُسْلَمُ فِيهِ عَبْرَ طَمَامٍ وَصَحَّ سَلَمُ رَأْسِ الْمَالِ فِيهِ لاَ بِذَهَبِ وَرَأْسُ ٱلْمَالِ وَرِقْ وَحَكْسُهُ وَلاَ بِطْمَامٍ وَرَأْسُ الْمَالِ طَمَامٌ ۖ وَلاَ يَلْزَمُ دَفْعُهُ وَلاَ فَبُولُهُ بِغَنْيرِ تَحَلُّهِ وَلَوْ خَفَّ خَلْلُهُ وَجَازَ شِرَاء مِنْ دَائِمِ الْعَمَلِ كَخَبَّازِ جُمْلَةً مُفَرَّقَةً كَلِّي أَوْقَاتٍ أَوْ كُلَّ يَوْمٍ قِسْطًا مُمْهِنّاً بِكَذَا وَهُو َ بَيْمٌ وَإِنْ لَمْ بَدُمْ فَسَلَمْ كَأَسْتِصْفَاعِ سَيْفِ أَوْ سَرْجِ إِنْ لَمْ يُعَيِّنِ الْمَامِلُ أَو الْمَعْدُولُ مِنْهُ وَإِن أَشْرَى الْمُعْدُولَ مِنْهُ وَاسْتَأْجَرَهُ جَازَ إِنْ شَرَعًا كَثِيرَاه نَحْوِ مُوْدِ لِهَكُمُلُ بَخِلاَفِ مُوْبِ لِهِكُمُلَ إِلاَّ أَنْ بَكُمُرَ الْغَزُ لُ عِنْدَهُ .

﴿ نَصْلُ ﴾ الْمُفَاصَّةُ مُتَارَكَةُ مَدِيدِنَ بِمُعَمَا مِلَينَ عَلَيْهِمَا كُلُّ مَالَهُ فِياً عَنْهُمْ وَنَهُورُ فِي دَينِ العَنْنِ مُعْلَقًا إِنِ الْحَدَا قَدْراً وَمِفَةً حَلاً أَوْ فَيا عَنْهُم وَنَهُ مُونِ فِي العَنْنِ مُعْلَقًا أَوْ فَدْراً وَهُمَا مِنْ بَيْعِم أَحَدُ هُمَا أَوْ لا أَوْ الْحَدَافَ صِفَةً أَوْ فَا إِنْ حَلاً أَوْ فَدْراً وَهُمَا مِنْ بَيْعِم وَعَلَقَا كَانْ وَحَدَلاً وَإِلاَّ فَلاَ وَالطَّفَامَانِ مِنْ قَرْضِ كَذَلِكَ وَمُعِمَا مِنْ بَيْعِم مُعْلَقَا كَانْ أَخْتَلَفًا مِنْ بَيْعِم وَقَرْضِ إِنْ إَخْتَلَفًا صِفَةً أَوْ فَدْراً أَوْ لَمْ يَعِيدِ لاَ أَخْتَلَفًا مِنْ بَيْعِم وَقَرْضِ إِنْ إِخْتَلَفًا صِفَةً أَوْ فَدْراً أَوْ لَمْ يَعِيدٍ لاَ الْحَتَلَفَا وَعَلَا الْمُو تَصْفِينِ مُعْلَقًا إِنِ انْحَدَا نَوْعًا وَصِفَة أَو اخْتَلَفًا وَحَلا أَو النَّهَا أَوْ اخْتَلَفًا وَحَلا أَوْ الْمُقَالَقَا إِنِ انْحَدَا نَوْعًا وَصِفَة أُو اخْتَلَفًا وَحَلا أَو انْفَقَا أَجِلاً .

﴿ بَابِ ﴾ الرَّهْنُ مُقْمَوَّلُ أَخَذَ نُوَ تُقَدًّا بِهِ فِي دَيْنِ لاَزْمِ أَوْ صَائِرٍ إِلَى اللَّذُومِ وَرُ إِلَى اللَّذُومِ وَرُ كُنْهُ عَاقِدٌ وَمَرْهُونُ وَمَرْهُونُ بِهِ وَصِيفَةٌ كَالْبَيْعِ وَلَهُ بِغُرَ رِكَا بَقِ وَتُمَرَّ فِي لَمْ بَبْدُ صَلاَحُهَا أَوْ كِتَابَةَ مُكَانَبٍ وَخِدْمَةِ مُدَ بَرْ وَاسْتَوْفَى مِنْهُمَا فَإِنْ رِقْ فَمِيْهُ أَوْ خَلَةً نَحْوَ دَارٍ إِنَّوْجُرُومُ مُشَاعًا وَجَازَ

الْجَمْدِيعُ إِنْ كَانَ الْمَاقِي قِرْ الْهِنِ وَكَهُ ٱلْمُنْفَجَارُ جُزُّهُ شَرِيكِهِ وَيَقْفِضُهُ الْمُرْتَهِنُّ لَهُ وَجَازَ وَهُنُّ فَصْلَتِهِ بِرِضَى الْأُوَّالِ وَجَازَهُ لَهُ وَلاَ يَضْمَنَّهُ فَإِنْ حَلَّ أَحَدُهُمَا أُوَّلاً قُسِمَ إِنْ أَمْكَنَ لِلاَ ضَرَرِ وَإِلَّا بِمِنعَ وقَضَهَا وَأُمُّ \* دُونَ وَلَدِهَا وَعَـكُمُهُ وَحَازَهُمَا الْمُرْ مَهِنُ وَمُسْتَأْجِرٍ ومُسَاقِ وَحَوْزُهُمَا لِأُولَ كَافَ وَمِثْلِي وَلَو هَيْنَا إِنْ طَلِعَ عَلَيْهِ أَوْ كَانَ تَعْتَ أَمِينٍ وَدَبْنِ عَلَى الْمُ مُهِنِ وَالْمُسْتَمَارِ لِلرَّهُنِ وَرَجْعَ صَاحِبُهُ وَيَهْمَتِهِ أَوْ بِثَمَنِهِ إِنْ بِسَمّ وَضَمِنَ إِنْ رَهَنَهُ فِي غَنْبِرِ مَاأَذِنَ لَهُ فِيهِ قَلِرَ بُّهِ أَخْذُهُ أَنْ وَجَدَّهُ قَالِمًا والا كَنْسِمْتُهُ وَلَوْ كَانَ مِمَّا لاَ يُفَابُ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى بِبَيِّنَةٍ ومِنْ مَكَاتَبٍ ومَأْذُونٍ وولِيَّ عَجُورٍ لِلصَّلْحَةِ لاَ مِنْ كَأَحَدِ وَصِيَّانِ وَلَزِمَ بِالْفَوْلِ وَلاَ يَرْجُ الاَ بِالْقَبْضِ وَالْعَلَّةِ قِلِرَّاهِنِ وَتُوَلَّاهَا الْمُرْتَمِينُ لَهُ بِإِذْتِهِ وَبَطَّلَ عِشَرُطٍ مُنَافٍ كَأَنْ لَمْ يَقْبِضُهُ أَوْ لاَ يَبْيِعُهُ عِنْهَ الْأَجْلِ وَيَجْلُهُ فِي مَا إِسِدِ اللَّا أَنْ يَنُوتَ فِنِي عِلَوْضِهِ أَوْ فِي قَرْضِ جَدِيدٍ مَمَّ دَيْنِ قَدِيمٍ وَأَخْتُصُ بِهِ الجَدِيدُ وَ بِمَا نِعِ كَمَوْتِ الرَّاهِنِ أَوْ فَلَسِهِ قَبْلَ خَوْزِهِ وَكُوْ يَجِدُ الْمُرْسَمِنُ إِنْهِ وَيَإِذْنِهِ فَ وَطَاءِ أَوْ لُمَكُنَّى أَوْ إِجَارَةٍ وَلَوْ لَمْ يَغْمَلُ إِنْ فَاتَ مِنْحُو مِثْنِي أَوْ بَيْمٍ أَوْ فِي بَيْمٍ وَسَلَّمَهُ وَ مِاعَارَةٍ مُطْلَقَةٍ وَإِلَّا لَلْهُ أَخْذُهُ كَأَنْ عَادَ لِرَاهِيهِ أَخْتِهَاراً إِلَّا أَنْ يَنُونَ بِيتِنْ أَوْ وَ عَدْ إِبِرِ أَوْ حَبْسِ أَوْ قِيامِ الْنُرَمَاءِ وَغَصْبِا فَلَهُ أَخْذُهُ مُطْلَفًا وَإِنْ وَطِيء إِلاَ إِذْنِ فَوَلَهُ مُو ۗ وَعَجَّلَ المَالِيُّ الدِّينَ أَوْ فَهِمَ ثَهَا وَإِلاَّ بَلَيْتُ فَتُبَاعُ كُهُ وَالْنُوالُ لِطَالِبِ مَوْزِهِ عِنْدَ أَلِمِينِ وَفِي تَشْهِينِهِ نَظَرُ الْحَاكِمِ وَإِنْ سَلُّمَهُ ۚ بِلاَ إِذْنَ لِلرَّاهِنِ ضَمِنَ الدَّبْنَ أَوِ الْقِيمَةَ ۚ قَرَلْلُو ۚ نَهِنِ ضَمِنَهَا وَجَازً

حُوذُ مُكَاتَبِ الرَّامِنِ وأَخِيهِ إلا عَجُورِهِ وأَرْثِمَانٌ قَبْلَ الدِّينِ وعَلَى مَا بَلْزُمُ مِعَلَى أَوْ جَمَالَةٍ أَوْ مِنْ قِيمَةً لاَ فِي نَجْمَ كِتَابَةٍ مِنْ أَجْنِي وَأَنْدَرَجَ صُوفٌ ثُمَّ وَجَزِينٌ وَفَرْخُ نَغَلِ لاَ ثَمَرَهُ ۖ وَفَوْ طَابَتُ وَلاَ بَيْضٌ وَمَالُ عَبْدِ وَ فَاتَّ إِلاَّ لِشَرْطٍ وَجَازَ شَرْطُ مَنْفَعَةٍ غُيِّلَتْ بِبَيْمِ فَقَطْ وعَلَى أَنْ تُحْسَبَ مِنَ الدِّينِ مُطْلَقاً وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهُ بَعْدَ الْمَانِمِ أَنَّهُ كَازَ قَبْلُهُ وَوْشَهِدَ لَهُ الْأُمِينُ ۚ إِلَّا بِبَيِّنَةً مِنْ النَّحْوِيزِ أَوِ الْخُوزِ عَلَى الْأُوْجَةِ وَمَغَى بَيِّهُ أُ قَبْلَ قَبْضِهِ إِنْ فَرَّطَ مُرْ عَبْهُ وَ إِلَّا فَهِلْ يَمْضِي وَيَـكُونُ النَّمَنُ رَهْنَا أَوْ لاَ قُوْ لاَن ِ أَوْ بَعْدَهُ إِنْ بَاعَهُ بَيْثُلِ الدَّبْنِ فَأَكْثَرَ وَهُوَ هَـُبُنَّ أُوْ هُوْضٌ مِنْ قَرْضٍ وَالاَّ فَلَهُ الرَّدُّ وَانْ أَجَازَ تَعَجُّل مُطْلَقَـاً كَيِثْلِهِ وَهُوَ خَرْضٌ مِنْ بَيْمٍ ُ وَمُنْدِعَ عَبْدٌ مِنْ وطْء أَمَتِهِ الْمَرْهُونَةِ مَعَهُ وَخُدًّا مُرْ مَهِنْ وطِيءٌ وِلاَ إِذْنَ وَالاَ فَلاَ وَتُوءَتْ عَلَيْهِ لِلاَ وَلَهِ حَمَلَتْ أَوْ لاَ وَلِلاَّ مِبنِ بَيْمُهُ أَنْ أَذِنَ لَهُ وَلَوْ فِي الْمَنْدِ كَالْمُرْشَينِ بَعْدَهُ أَنْ لَمْ يَقُلُ انْ لَمْ آتِ بِالدِّيْنِ وَالْا نَبِهِإِذْنِ الْحَاكِمِ وَالَّا مَضَى وَبَاعَ الْحَاكِمُ انِ أَمْتَنَعَ وَانْ قَالَ الْأَمِينُ بِمِنْهُمًا عَائَةٍ وَسَلَّمْهُمَا فَأَنْكُرَ الْمُرْتَهِنُّ مَس ٱلْأَمِينُ وَرَجَعَ مُنْ مَهِنَّهُ بِيَفَقَتِهِ فِي الدُّمَّةِ وَلَوْ لَمْ يَأْذَنَ وَلَيْسَ رَهْنَا فِيهَا بِخِلِآفِ السَّالَّةِ أَلَّا أَنْ يُصَرِّحَ بِأَنَّهُ رَهَنَ بِهَا أَوْ يَقُولَ عَلَيَّ نَنْقَتُكُ فِيهِ وَأَنْ أَنْفَقَ عَلَى تَعْوِ شَجَرِ خِيفَ عَلَيْهِ بُدِيءٍ بِالنَّفْنَةِ وَلاَ يُجْبَرُ الرَّاهِنُ عَلَى الْإِنْفَاقِ وَلَوِ أَشْتَرَطَ فِي الْمُقْدِ وَضَينَ مُرْ مَهِنَّ انْ كَأَنَّ بِيَدِهِ وَهُوَ مِمًّا يُغَابُ عَلَيْهِ وَلَمْ تَقُمْ كَالَى عَلاَّ كِهِ بَيِّنَةٌ وَلَوْ اشْتَرَطَ البراءة في خَدْر مُتَمَاوع بِهِ إِنَّو عَلِمَ احْدِرَاقَ عَلَهُ الَّا بِمِقَاء بَمُغْدِم وَإِلاَّ فَلاَ وَلُو الْسَكَرَ طَ فَهُوتَهُ إِلاَّ أَنْ ثُكَدُّ بَهُ الْبَيْنَةُ وَ َ عَلَىٰ مُطْلَقًا لَقَهُ فَا فَا فَعُم رَدَّهُ لَمَ فَيْ فَعْلَ وَالْمَ عَلَىٰ الدَّبْنَ أَوْ وُهِبَ إِلاَّ أَنْ بُعْمِرَهُ الْمَعْمَانُ إِنْ قُبِضَ الدَّبْنَ أَوْ وُهِبَ إِلاَّ أَنْ بُعْضِرَهُ أَوْ يَعْمَى بَعْضَ الدَّبْنِ أَوْ أَسْقَطَ أَوْ يَعْمَوهُ لِأَخْذِهِ فَقَالَ دَعْهُ عِنْدَهَا وَلَوْ تَعْنَى بَعْضَ الدَّبْنِ أَوْ أَسْقَطَ فَجَمِيعِ مُ الرَّهْنِ فِهَا يَقَى إِلاَّ أَنْ يَتَعَدَّدَ الرَّاهِنُ أَو المُرْسَنُ وَالْقُولُ لَمُ الدَّهْنِ عَلَىٰ الرَّهْنِ فَقَالَ الرَّاهِنُ عَنْ دَيْنِ فَعَلَىٰ الرَّهْنِ عَلَىٰ الرَّهْنَ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الرَّهْنُ عَلَىٰ وَالْمَالُ اللَّهِ عَلَىٰ الرَّهْنَ فَى مَثَانِ الرَّهْنِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ الرَّهْنُ عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

فَمْنِهُ مِنْ تَصَرُّفُ مَالِي فِي ذِمَّتِهِ كَخُلُعٍ وَطَلاَقٍ وَقِصَاصٍ وَعَنْوِ وَعِنْنِ أُمَّ وَلَدِهِ وَتَبِيمُا مَالُمًا وَإِنْ كُثْرَ وَحَلَّ بِهِ وَبِالْمُوْتِ مَا أَجُلَ إِلاَّ لِشَرْطٍ وَإِنْ قَامَ لَهُ شَاهِهِ ۚ بِدَينٍ قَنْـكُلُّ عَلَفَ كُلُّ كُوْرٌ وَأَخَذَ حِصَّتُهُ ۚ وَلَوْ نَكُلُّ غَنْهِرُهُ وَقُولَ إِقْرَادُهُ لِغَنْهِ مُنْهِمٍ عَلَيْهِ بِالْمَجْلِسِ أَوْ نُوْ بِهِ وَتَبَتَّ دَبْنُهُ مِإْ فَرَارٍ لا بَيِّنَةٍ وَهُوَ فِي ذِمَّتِهِ وَتَمْهِينُهُ الْقِرَ اضَ وَٱلْوَدِيمَةَ إِنْ قَامَتْ بِبَيْنَةِ إِلْصَلِيهِ وَقُولُ مَا نِعِ مُطْلَقًا وَ بَاعَ مَالَهُ مِحِضْرَ تِهِ بِالْأُسْتِنْصَاهِ وَالْجُهَارِ ثَلَاثًا وَلَوْ كُتُهُمَّا ٱحْتَاجَ لَهَا أَوْ ثِيابَ جُمْمَتِهِ إِنْ كَثْرَتْ قِيمَتُهَا وأُوجِرَ رَقِيقٌ لاَ يُبَاعُ عَلَيْهِ وَلِأَفْهِ أَمَّ وَكَدِهِ لاَ آلَةَ صَنْعَتِهِ وَلاَ بَلْزَمُ بِعَكَسُبٍ وَتَسَلُّفُ وَاسْنِشْفَاعِ وَعَفُو ۗ إِلَّا يَهَ وَانْ يُزَّاعُ مَالِ رَقِيقِهِ وَمَاوَهَهَ لُو لَدِي وَعُجِّلَ بَيْعُ مَا خِيف غَسَادُهُ أَوْ تَغَيْرُهُ وَالْحَيْوَانُ بِالنَّظَرِ وَاسْتُونِيَ بِمِقَارِهِ كَالسَّهْرَيْنِ وَقُسِمَ وِنِسْبَةِ الدُّيُونِ وَلاَ يُكِلِّنُونَ أَنْ لاَ غَرِيمَ غَيْرُهُمْ بِخِلاَفِ الْوَرَكَةِ وَٱلْسَنُواْنَى إِدِ إِنْ عُرِفَ إِلدَّانِ فِي الْمَوْتِ فَقَطْ وَانْفَكَ حَجْرُهُ إِلاَّ حَكّْمِم فَيَحْدُرُ عَلَيْهِ أَيْضًا إِنْ حَدَثَ مَالٌ وَلاَ يَدْخُلُ أُوَّلُ مَعَ آخَرَ فِي دَيْنِ حَدَثَ عَنْ مُمَّا مَلَةٍ بِخِلَافِ نَعْوَ إِرْثِ وَجِنَابَةٍ وَكَذَا إِنْ مَكْنَهُمْ فَبَاعُوا وَاقْدَسَوُا فَدَايَنَ غَيْرِهُمْ وَقُومً مَاخَالَفَ النَّقْدَ يَوْمَ الْقِسْمَةِ وَاشْتُرَى لِرَبُّهُ مِنْهُ أَمَّا يَغُمُّهُ وَجَازَ أَخْنُهُ الثَّمَنِ إِلَّا لِمَا نِعِمْ وَحَاصَّت الزُّوْجَةُ بِمِدَاقِهَا وَيَمَا أَنْفَقَتْ عَلَى نَنْسِهَا كَالُوْتِ بِخِلاَفِ نَفَقَتْهَا عَلَى الْوِلَدِ فَنِي الذُّمَّةِ إِلاَّ لِقَرْبِقَةِ تَبَرُّع ِ وَإِنْ طَهَرَ دَيْنٌ أَوِ اسْتُحقٌّ مَبِيعٌ قِإِنْ قَبْلَ فَلَسِهِ رَبِّعَ عَلَى كُلِّ عِمَا يَخْصُهُ كُو ارْثِ أَوْ مُومَى لَهُ عَلَى

مِثْلِهِ وَإِنْ اشْتَهَرَ مَيَّتْ بِدِيْنِ أَوْ عَلِمَ بِهِ الْوَارِثُ وَأَثْنِضَ وَجَعَ عَلِيهِ عُمَّ وَجَمَّ هُو عَلَى الْنُرَبِّم وَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى النَّرِيمِ وإنْ طَرَأَ عَلَى وَارْتِ قَمْمُ وَجَعَ عَلَيْهِ وَأَخِذَ مَلِي هَنْ مُعْدِمٍ مَالَمْ يُجَاوِزْ كَمَا قُبِضَ وَتَرَكَ لَهُ قُوتُهُ وَالنَّمَقَةَ الْوَاجِبَةَ عَلَيْهِ لِكَزَوْجَةٍ إِلَى ظُنَّ يُسْرِهِ وَكِسُونَهُمْ شُكُلُّ دَسْتًا مُنْعَادًا بِخِلاَفِ مُسْتَقْرِقِ الذَّمَٰةِ بِالظُّلْمِ فَمَا يَسُدُ الرِّمْقَ وَيَسْشُرُ الْعُوْرَةَ وَحُمِسَ لِثُبُوتِ عُسْرِهِ إِنْ جُهِلَ حَالُهُ إِلَّا أَنْ بَأْنِيَ بِحَمِيلِ وَغَرَمَ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ إِلاَّ أَنْ 'يُثْبِتْ عُسْرَهُ أَوْ ظَهَرَ ۖ مَلاَؤُهُ إِنْ تَقَالَسَ فَإِنْ وَهَدَ بِالْنَضَاءِ وَسَالَ تَأْخِيرَ نَحْوِ الْيَوْمَينِ أَجِيبَ إِنْ أَعْطَى حَمِيلاً بِالْمَالِ وَإِلاَّ سُمِينَ كَمَنْلُومِ الْمَلاَّ وَأَجِّلَ لِبَيْمِ مَرْضِعِ إِنْ أَعْطَى حِيلاً بِد ولَهُ تَعْلَيْهُ مُ كَلِّي عَدَّمِ النَّاضُّ وَإِنْ عَلَمَ بِدِ جُبِرَ عَلَى دَفْيهِ وَلَوْ بِالْفَرْبِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى فَاإِنْ أَثْبَتَ عُسْرَهُ بِشَهَادَةِ بَلِّيْمَةِ أَنَّهُ لَا يَعْرَفُ لَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ وَلاَ بَاطِنٌ وَحَلَفَ كَذْكِ أَنْظِرِ لِمَيْسَرَةٍ ورُجَّعَتْ بَيِّنَةُ الْمَلَا وَأُخْرِجَ الْمُجْهُولُ إِنْ طَالَ حَبْسَهُ بِالْإِجْتِهَادِ وَحُبُسِتِ النَّسَاءُ عِنْدَ أَمِينَهُ أَوْ ذَاتُ أَمِينٍ وحبِسَ الجَهُ وَالْوَلَهُ لِأَ بِيهِ لِأَ السَّكُسَ كَالْيَدِبِنَ إِلَّا الْمُنْفَلِمَةَ أَوِ الْمُتَمَلِينُ بِهِمَا حَقَّ أَضَادِهِ وَلاَ يَغْرُجُ لِمِهَادَةِ قَرِيبٍ كأبِيهِ ولاً جُمْنَةٍ وعِيدَ وَعَدُو إِلاَّ لِخَوْفِ تَلَفِهِ فَمَكَانَ آخَرَ وَقِلْمَ مِ أَخْذُ تعين مالِهِ الْمَعُوزُ عَنْهُ فِي الْفَلْسِ لا ٱلتَوْتِ وَلَوْ مُسْكُوكاً إِنْ لَمْ يَقْدِمِ النُّرُ مَاهُ وَلَوْ مِمَالِهِمْ وَلَمْ يَنْدَمِّلْ بِكَمَاحُن حِيْطَةً و تَسْمِينِ زُبْدٍ وتَفْصِيلِ شُقَّةً وَذَبْحٍ وَتَتَمُّرِ رُطُبٍ وَخَلْطِ بَغَيرِ مِثْلُ وَهَلِ الْفُشَبَةَ بَابًا بِخِلاَف تَمْييهِمَا بِسَادِيٍّ أَوْمِنَ الْمُشْتَرِي فَلَهُ أَخْذُهَا وَلاَ أَرْشَ لَهُ كَأَجْنَبِي وَعَادَتْ لِمَيْدُتِها

وَإِلاَّ فَلَسِبَةُ نَقْصِهَا وَلَهُ رَدُ بَعْضِ عَنِ قَبِضَ وَاخْدُهَا وَأَخْدُ الْبَعْضِ وَحَاصَ بِالْفَائِتِ وَأَخْدَهَا مَعَ وَلَد حَدَثَ أَوْ صُوف مَ جَنِ الْبَيْمِ أَوْ فَرَاتُ بِالْفَائِتِ وَأَخْذَهَا مَعَ وَلَد حَدَثَ أَوْ صُوف مَ جَنِ الْبَيْمِ أَوْ فَمَرَ وَ أَبْرَتُ وَإِلاَّ فَلِأَنْلَقِ وَالصَّائِمُ أَحَقُ وَلَوْ بَمَوْت بِما بِهَدِهِ وَإِلاَّ فَلاَ كَأْجِيرٍ رَحْي ونَحْوهِ وَالْمُكْتَرِي بِالْمُمَّنَةِ كَفَيْدِهَا بِهِ مَنْ وَنَحْوهِ وَالْمُكْتَرِي بِالْمُمَّنِةِ كَفَيْدِهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا إِنْ قَرَبُهُ وَطَالَ وَالْمُشْتَرِي بِسِلْمَة فُسِخَ بَيْهُمَ لِفَسَادِهَا أَوْ بَعْمَ الْ وَالْمُشْتَرِي بِسِلْمَة فُسِخَ بَيْهُمَا لِفَسَادِهَا أَوْ بَعَنْهَا الْ وَالْمُشْتَرِي بِسِلْمَة فُسِخَ بَيْهُمَا لِفَسَادِهَا أَوْ بَعَنْهَا الْ وَالْمُشْتَرِي بِسِلْمَة فُسِخَ بَيْهُمَا لِفَسَادِهَا أَوْ

( باب ) سَبَبُ الْحَجْرِ فَلَنَّ وَجُنُونَ وَصِبًا وَتَهَذِيرٌ وَرِقَ وَمَرَضَ وَلِيكًا حَبْدُ بِرْ وَرَقَ وَمَرَضَ وَلَكُ الْوَمِي وَالْمُعَدِّمِ وَلِيدَ فِي الْأَنْى دُخُولُ زَوْجٍ بِهَا وَشَهَادَةُ وَاللَّهِ الْمُدُولِ بِحِيْنَاهِا مَالَهَا وَلِمُوكِي رَدَّ تَصَرُف مُمَيزٍ بِمُمَاوَضَةٍ وَالاَّ تَصَبُن كَا لَهُ وَلَا تَصَبُن كَا فَعَلَ مَعْدَ رَعْدِهِ وَالْاَ تَصَبُن كَا فَعَدَ وَلَوْ حَيْثَ بَعْدَ رَعْدِهِ أَوْ الْمُعَلِي رَدَّ تَصَرُف مُمَيزٍ بِمُمَاوَضَةٍ وَالاَّ تَصَبُن كَا فَعَدَ وَلَا تَصَبُن وَلَا عَلَيْنَ وَاللَّهُ وَلَا أَنْ رَعْدَ وَلَوْ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّه

الْجُنُونُ والسَّفَةُ بَعْدَ رُشْدُو وَبَاعَ بِنْبُوتِ يُغْمِهِ وَإِمْمَالِهِ وَمِلْكِهِ لِمَا يَبِيعُ وَأَنَّهُ الْأُولَى وَالنَّسَوْقُ وَعَدَمُ إِلْنَاءِ زَالْدِ وَالسَّدَادُ فِي النَّمَنِ كَالنَّصْرِيحُ بِأَمْمَاء الشُّهُودِ لاَ حَاضِنِ كَجَدٌّ وَأَخْرٍ وَهَلَّ بِإِمْضَاء ٱلْيَسِيرِ وَالسَّفَهُ النَّبْذِيرِ بِمِكْرُفِ المَّالِ فِي مَعْمِيَّةٍ كَخَمْرٍ وَقِمَادٍ وَفِي مُعَامَلَةٍ بِغَـْنِ فَاحِسْ بِلا مُصْلَعَةً أَوْ فِي شَهَوَاتٍ عَلَى خِلاَفِ عَادَةً مِثْلِهِ أَوْ إِنْلَانِهِ عَدَراً وَبَتَصَرَّفُ الْوَلِيُّ بِالْصَلْحَةِ فَلَهُ ثَرْكُ شُفْعَةٍ وَقِصَاصِ غَيْسَتُطَانِ وَلاَ يَمْنُو جَامًا وَلاَ يَبِيعُ عَقَارَ يَلِيمٍ إلاَّ لِمَاجَةٍ بَيِّنَةٍ أَوْ يْفَهُطَةً أَوْ لِخَوْف مُلَيْهِ مِنْ ظَالِم أَوْ لِكُوْنِهِ مُوَظَّفًا أَوْ حِصَّةٍ أَوْ قَلْةٍ غِلِّتِهِ أَوْ بَبْنِ ذِلِّمَّيْنِ أَوْ جِيرانِ سُوه أَوْ فِي عَلَّ خَوْفٍ أَوْ لِإِرَادَةِ مَرِبِكِهِ بَيْمًا وَلاَ مَالَ لَهُ أَوْ لِخَشْيَةِ إِنْقِفَالِ الْعِمَارَةِ أَوِ الْخُرَابِ وَلاَ مَالَ لَهُ ۚ أَوْ لَهُ مَالَ ۗ وَالْبَيْمُ أُونَلَى فَيُسْتَبِدُولُ لَهُ خِلاَفُهُ وَمُحجَرَ حَلَى رقيق مُعْلَمْنًا إِلاَّ بِإِذْنِ فِي أَجِارَةٍ وَلَوْ فِي نَوْعٍ كُو كِيلٍ مُفَوَّضٍ وَلَهُ أَنْ بَضَمَّ وَيُوخُرُ وَيُضِيفَ إِن السَّتَأْنَفِ وَيَمْتِيُّ بِرِضَى سَيَّدِهِ وَأَخْذُ قُرَ اضِ وَدَفْعَهُ وَتَصَرُّفُ فِي كُوبِهُ لِا تَبَرُّعِ وَلِفَيْدِ مَأْذُونِ قَبُولٌ بِلاَ إِذْنِ وَلاَ بِتَصَرُّفُ مُ وَالْمُجْرُ مَلَيْهِ كَالْمُرُ وَأَخِذَ بِمَّا بِيَدِهِ وَإِنْ مُسْتَوْلَامُ أَوْ هِبَةً وَنَحْوَهَا لا خَلَّةٌ وَأَرْشُ جُرْحِهِ وَرَقَهَتِهِ وَعَلَى مَرِيضٍ مَرضاً يَنْشَأُ الْمَوْتُ عَنْهُ تَعَادَةً وَإِنْ لَمْ بَغْلِبٌ كَسُلٌّ وَقُولَنْجِ وَمُعَّى قَوِيَّةٍ وَحَامِلٍ سِتٍّ وَتَحْبُوسِ لِنَتْلُ أَوْ لِنَطْمِ خِينَ الْمُوتُ مِنْهُ وَحَاضِرٍ صَفَّ الْقِعَالِ لاَ نَحْوِ رَمَهِ وَجَرَبِ وَمُلَجِّجٍ بِبَحْرِ وَكُوْ خَصَلَ الْهُوْلُ فِي تَبَرُّع زَادَ عَلَى ثُلْثِهِ كَنِيكَ حِ وَخُلْمِ لا تَدَاوَيهِ وَمُمَاوَضَةً مَالِيَّةً وَوُقِفَ تَبَرَعُهُ إِلاًّ كَمَال

 أو أكْبر إن قلت الدّارهم أو المروض التي تخصّها عن صرف وينار ولا مَنْ غيرها مُطْلَقاً إلا بِمَرْضٍ إنْ عُرِف جِيمُها وَحَفَر وأَقَرَ اللّه بِنَ وَحَفَر وَالْمَرْف وَمَنْ أَنْ كَا بِذَهَب عِينَه وَمَرْف وَمَنْ الْمَدِينُ وحَفَر وَالْمَ وَعَرْضِ ثُر كَا بِذَهَب عِينَه وَمَرْف وَمَنْ وَمَنْ الْمَدْ بِمَا قَلْ وَكُثر وَلِذِي دَيْنِ مَنْهُ مِنْهُ وَإِنْ صَالَحَ أَحَد وَلَيْنِ فَاللّا خَر الدّخُولُ مَعَهُ وسقطَ الفَيْلُ كَدَعُواهُ الصَالَح فَا أَنكُو وَلِيّنِ فَاللّا خَرَ الدّخُولُ كَحَق لِشَريكينِ وَإِنْ صَالَحَ قَلْ الشّروح أو في كَتَاب أو لا إلا أن بَشْخَصَ أحدُهُما ويُعذَر لَهُ فِي الحُرُوج أو في كِتَاب أو لا إلاّ أن بَشْخَصَ أحدُهُما ويُعذَر لَهُ فِي الحُرُوج أو النّوكيلُ فَيَعْتَنِهُم أُو يَكُونَ بِيكَتَابِينِ وَإِنْ صَالَحَ عَلَى عَشَرَةٍ مِنْ خَسِينَ فَالْلَا خَر تَرْ كُهَا أَوْ أَخْذُ الْحُسَة مِنْهَا وَيَرْجِعُ مِخْسَة ولا رُجُوعَ إِن أَخْتَ الرّ مَا عَلَى الْغَرَى وَإِنْ عَلَى الْفَرَى وَإِنْ عَلَى الْفَرَى وَالْ الْفَرَى اللّه وَالْ النّور عَلْ وَالْ عَلَى الْفَرَى وَالْ عَلَى الْفَرَى الْمُؤْمِ اللّهُ عَلَى الْفَرَى وَالْ عَلَى الْفَرَى اللّهُ وَالْ اللّهُ وَالْ عَلَى الْفَرَى اللّهُ وَاللّه عَلَى الْفَرَى اللّه وَاللّه اللّه وَاللّه عَلَى الْفَرَى اللّه وَالْ عَلَى الْفَرَى الْمَالِح وَاللّهُ وَاللّه وَ

و باب ﴾ الحُوالَةُ صرفُ دَينِ عَنْ ذِمَّةِ الْمَدينِ بِعَثْلِهِ إِلَى الْحُوالَةُ صَرْفُ دَينِ عَنْ ذِمَّةِ الْمَدينِ بِعَثْلِهِ إِلَى الْحُولُ وَنُحَالٌ عَلَيْهِ وَمِعِنَةٌ تَدُلُّ وَصِحْتُهَا رَخِيَ الْأُوَّلَيْنِ فَقَطْ وَنُبُوتُ دَيْنِ لَا زَمِي عَلَى النَّالِثِ وَانَ عَلِم بِمِدَمهِ وَشَرَطَ الْبَرَاءَةَ صَحَ وهِي حَمَالَةٌ وَحُمُولُ الْمُحَالِ بِهِ فَقَطْ وَتَسَاوى الدَّبْنَيْنِ قَدَراً وَصِفَةً وَأَنْ لاَ يَمَكُونَا وَحُمُولُ الْمُحَالِ عَلَيْهِ ولا رُجُوعَ وإنْ عَلِمَ طَمَامَبنِ مِنْ بَيْعٍ فَيَتَحَوَّلُ حَقّهُ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ ولا رُجُوعَ وإنْ عَلِمَ أَوْ مَاتَ أَوْ جَحَدَ الْمُقَلِّ إِلاَّ أَنْ يَعْلَمَ بِذَلِكَ الْمُحِيلُ فَقَطْ وَحَلَفَ عَلَى الْمُحَيلُ إِنْ النَّحِيلُ فَقَطْ وَحَلَفَ عَلَى الْمُحَيلُ إِنْ النَّحِيلُ فَقَطْ وَحَلَفَ عَلَى الْمُحَيلُ إِنْ النَّحِيلُ الْمَحْيلُ أَنْ يَعْلَمُ اللهِ الْمُحَيلُ إِنْ النَّحِيلُ اللهِ الْمُحَيلُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

( باب ) الضَّانُ النِّزَامُ مُمكلِّف عَنْبِرِ سَفِيهِ دَبْنًا عَلَى غَبْرِهِ أَوْ خَلْمَهُ مَنْ عَلَيْهِ لِمَنْ هُوَ لَهُ إِمَّا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَشَرْطُ الدَّبْنِ لُزُومُهُ وَلَوْ فِي الْمَالِ كَجُمْلُ لَا كِنَابَةٍ إِلاَّ إِذَا شُرِطَ تَمْجِءِ ـــلُ الْمِنْقِ وَلَزِمَ أَهْلَ التَّبَرُّعِ كَذِى رِقِيِّ أَذِنَ إِلَهُ سَيْدُمُ وَلَوْ مُكَانَبًا أَوْ مَأْذُونًا وإلاَّ مَعَ خَفَطَ إِوَا تَبْسَعَ بِهِ إِنْ عَنْقَ إِنْ لَمْ يُسْتَعِلْهُ السَّيَّدُ أَوْ وزَوْجَةٌ وَمَرِيضٌ مِثُكُ وَجَازَ مَمَانُ الشَّامِنِ وَدَايَنَ فُلَانًا ولَزِمَ فِي قَبَتَ إِنْ كَانَ يُمَّايُمَا مَلُ بِهِ مِثْلُهُ وَلَهُ الرُّجُوعُ قَبْلَ الْمُمَامَلَةِ بِخِلاَفِ احْلِفْ وَأَناأُضْمَنُهُ و بِغَنْهِرٍ إِذُّنِ ٱلمَضْمُونِ كَأَدَائِهِ عَنْهُ رِفْقًا لاَعَنَتًا فَنُهِرَدُّ كَثِيرَائِهِ ورَجْمَ عِالْأُقَلُّ مِنْهُ وَمَنْ قَهِمَةِ مَا صَالَحَ بِهِ وَلاَ يُطَالَبُ إِنْ تَيَسَّرَ الْأَخْذُ مِنْ مَالِ الْمَدِينِ وَلَوْ غَالِبًا إِلاَّ أَنْ كَيْشَرَطَ أَخْذَ أَبِهِمَا شَاءَ أَوْ تَقَدِيمُهُ أُو خَمِينَ فِي الْحَالَاتِ السُّتِ وَالْقَوْلُ لَهُ فِي مَلاَثِهِ وَلَهُ طَلَبُ الْمُسْتَحَقُّ بِتَخْلِيصِهِ وَطَلَبُ الْغَرِيمِ بِالدُّفْعِ هِنْدَ الْأَجَلِ لاَ بِنَسْلِيمٍ الْمَالِ إِلَيْهِ وَضَمِنَهُ إِنِ اقْتَضَاهُ لاَ أُرْسِلَ بِهِ وَعُجِّلَ بِمَوْتِهِ وَرَجَعَ وَارِثُهُ بَعَدَ الْأَجَلِ أَوْ مَوْتِ الْغَرِيمِ إِنْ نَرَ كَهُ وَلِمَالَ إِنْ فَسَدَ مُتَحَمَّلٌ ۗ هِمِ أَوْ فَسَدَتْ كَوِجَمْلُ وإنْ ضَمَانَ مَضْمُونِهِ ۚ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِبا شَيَمُا أَوْ يَسْتَكِياً فِي شَيْءَ بَيْنَهُمَا أَوْ كَيْقَتْرِضَا لِلْمَمَلِ وَانْ تَمَدَّدَ مُحلاً ۗ وَلَمْ يَشْتَرِطُ حَالَةً تَمْضِيمٌ مَنْ بَمْضٍ أَنْهِمَ كُلُّ بِحِصَّةِهِ فَكَمْ الْأَأَنْ بَقُولَ أَيْسُكُمْ شِئْتُ آخُذُ بِمِقَى فَلَهُ أَخْذُ جَمِيتِمِ الخَقِّ مِمْنُ شَاءٍ وَرَجَعَ الدَّا فِمْ عَلَى كُلِّ بِمَا يَخُصُّهُ أَنْ كَانُوا غُرَمَاء والاَّ فَمَلَى الْفَرِيمِ كَتَرَتَّبِهِمْ فَإِن أَشْتَرَكُ ۚ ذَٰلِكَ أَخَذَ كُلُ لِهِ ورَجْمَ بِغَيرٍ مَّا أَذَّى عَنْ نَفْسِهِ بِكُلٍّ مَاعَلَى المُلْق مُم سَاوَاه وَلَوْ كَانَ الْحَقُ عَلَى عَلْيرِهِمْ كَفَلَاثَةٍ خَلاَ بِثَلَاثِ مَائَةٍ مُم لَقِي رَبُّ الْحَقُ أَحِدَهُمْ أَخَذَ مِنهُ الجَيعَ فَإِن لَتَى أَحدُهما أَخذَهُ عَائَةٍ مُم يَخْسِينَ وَضَانُ الوجهِ النزامُ الإثنيان بالْذَرِيمِ هِنْدَ الْأَجلِ وبَرَى عِنْدَ الْأَجلِ وبَرَى عِنْدَ الْخَرْمِ هِنْدَ اللّه إِنْ كَانَ بِهِ حَاكِم وبتَسْليمهِ يَسَسَليمهِ له وإنْ عَدْيَا أَوْ بِسِجْنِ أَوْ بَفَيرِ البلا إِن كَانَ بِهِ حَاكِم وبتَسْليمهِ فَهُ الْمُحْسَانُ أَعْرَمَ بِعَدَ تَلُوم خَفَ إِنْ قربت عَلَيْهُ لَا أَمْرُ مُ بِعَدَ الحَمْ لا ان اثْبِت عَدَمَهُ فَعَبِئَهُ كَاليومِينِ ولا ينفَعه احْتَفَارُهُ بِعَدَ الحَمْ لا ان اثْبِت عَدَمَهُ فَعَبِئَهُ كَاليومِينِ ولا ينفَعه احْتَفَارُهُ بِعَدَ الحَمْ لا ان اثْبَت عَدَمَهُ فَعَبِئَهُ أَوْ مُؤْتَهُ وَلِيْورْجٍ رده وضَمَانُ الطلبِ الذامُ طَلبسِهِ وإنْ لم يَأْتِ بِهِ كَانَا حَيلُ بِطَلْبِهِ أَوْ اشْرَطَ نَقِ المَالِ أَوْ قَالَ لا أَضَينَ ولا غَرْمَ إِلا إِذَا فَرَّطَ وَعَل فَى مُظْلَق أَنَا حَيلٌ أَوْ عَلَى الْأَلْ وَعَلَى الْأَلْ وَالْ كَالْمُن ولا غَرْمَ إِلا إِذَا فَرَّطَ وَقَل فَى مُظْلَق أَنَا حَيلٌ أَوْ غَرِيمٌ أَوْ كَفِيلُ ولا غَرْمَ إِلا إِذَا فَرَّطَ وَقَل فَى مُظْلَق أَنَا حَيلٌ أَوْ عَلَيْمُ أَوْ كَفِيلٌ وَلا غَرْمَ إِلا إِذَا فَرَّطَ وَقَل فَى مُظْلَق أَنَا حَيلٌ أَوْ عَلَى الْمُؤْلِ عَرْمَ الله أَوْ كَفِيلُ عَرْمَ إِلا إِذَا فَرَّطَ وَقَل فَى مُظْلَق أَنَا حَيلٌ أَوْ عَلَى الْمَالَ عَلَى الْمُؤْلِ عَمْ أَوْ كَفَيلُ وَلَا عَلَى الْمُؤْلِ عَلْ الْمُؤْلِق أَنْ الْمُؤْلِ عَلْ الْمَالِ أَوْ عَلَى الْمُؤْلِق عَلْ الْمُؤْلِقُ أَنْ الْمُؤْلِقُ أَلْمُ الْمُؤْلِقُ أَلُولُ عَلْهُ الْمُؤْلِقُ أَنْ الْمُعَلِّ عَلْ الْمُؤْلِقُ أَلَا عَلَى الْمُؤْلِقُ أَنْ أَلَالُهُ الْمُؤْلِقُ أَنْ أَنْهُ الْمُؤْلِقُ أَنْ أَلَا عَلَالُ الْمُؤْلِقُ أَنْ أَلَا عَلَى الْمُؤْلِقُ أَلْمُ الْمُؤْلِقُ أَنْهُ الْمُؤْلِقُ أَلَا عَلَى الْمُؤْلِقُ أَلَا عَلْمُ الْمُؤْلِقُ أَلَا الْمُؤْلِقُ أَنْهُ الْمُلُولُ عَلْ الْمُؤْلِقُ أَلَا الْمُؤْلِقُ أَلْمُ الْمُؤْلِقُ أَلْمُؤُلُولُ أَلَا عَلْمُ الْمُؤْلُولُ أَلْمُ الْمُؤْلِقُ أَلَا الْمُؤْلِقُ أَلْمُ الْمُؤْلِقُ أَلَا الْمُؤْلِقُ أَلْمُ أَلَا الْمُو

(باب) الشركمة عقد ماليكي ما لنن فا حُدَّر على التجر فيهما مما أو على مَل بَيْنَهُمَا عِمَا يَدُلُ عُرَفًا وَلَا مَتْ بِهِ وَصِحْنَهَا مِنْ أَهْلِ التَّمَرُفِ بِنَهَ هَبَيْنِ أَوْ وَرِقَيْنِ إِنِ النَّفَقَا صَرْفًا وَوَزْنًا وَحِرْفًا وَوَزْنًا وَحِرْفًا وَبِمَانِ وَبِعَرْضِ وَبِعَرْضَ وَبِعَرْضَ مُمُلْقَا وَوَزْنًا وَوَزْنًا وَوَزْنًا وَوَرْفًا وَرَدَّاهُ وَرَدَاهُ وَبِهِمَا مِنْهُمَا وَبِعَيْنِ وَبِعَرْضَ وَبِعَرْضَ وَبِعَرْضَ مُمُلْقَا وَوَزْنًا وَالْمُنْ مَمُلْقَا وَالْمُعْنِينِ مُمُلْقَا وَالْمُعْنِينِ مَلْلَقًا وَالْمُعْنِينِ وَإِنْ النَّهَ وَالْمُعْنِينِ وَإِنْ النَّهُمَا وَاللَّهُ وَالْمُعْنِينِ وَإِنْ النَّهُمَا وَالْمُعْنِينِ وَإِنْ النَّفَقَا وَمَا تَلِفَ قَبْلُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعْنِينِ وَإِنْ النَّفَوْنَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعْنِينَ وَإِنْ النَّفَقَا وَمَا تَلِفَ وَاللَّهُ وَالْمُعْنِينَ وَإِنْ النَّفَعَلُونَ وَلا يَعْمَلُ وَالْمُ فَيْفُهُمَا وَالْمُعْنِينَ وَإِنْ النَّفَوْنِ وَلا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمُ لِينَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا يَعْمُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلا يَضُرُ انْفِرَ الْمُؤْمِ الْمُونَ الْمُعْمَا فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ وَاللَّهُ وَلا يَضُرُ انْفِرَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُومُ الْمُؤْمِ ا

وَإِنْ بِنَوْعٍ فَمُفَاوَضَةٌ وَلَهُ التَّبَرْعُ اسْتَأْلُفَ بِهِ ۖ أَوْ خَفٌّ كَمْ إَعَارَةِ آلَةٍ أَوْ دَفْمِ كِشْرَةٍ وَبُهْضِعُ وَيُقَارِضُ ويُودِعُ لِللَّهُ رِوَإِلَّا ضَمِنَ وَيُشَادِكُ ف مُمَيِّنِ وَيَقْبَلُ الْمِيبَ وإنْ أَبِي الآخرُ ويُقْرِرُ بِدَيْنِ لِلَنْ لاَ يُتَّهِّمُ عَلَيْدِ وَأَنْ بَهِيدِعَ بِدَ بْنِ لاَ الشرَاء بِهِ وَاسْتَبَدُّ أَخْذُ قِرَاضٍ وَمَتْجَرِ بِوَدِيمَةٍ بِالرَّبِعِ وَانْخُسْرِ إِنْ إِلاَّ أَنْ يَعْلَمَ شَرِيكُهُ بِتَعَدَّيْهِ فِي الْوَدِيمَةِ وَالْعَمَلُ وَالرَّابِحُ وَالْخُسْرُ بِقَدْرِ الْمَاكَيْنِ وَفَسَدَ بِشَرْطِ التَّفَارُتِ وَرَجَعَ كُلُّ بِمَالَهُ عِنْدَ الآخَرَ مِنْ أُجْرِ عَلَى أَوْ رَبْحِ وَلَهُ الْغَبَرُّعُ وَالْمِبَةُ بَعْدَ الْمَقْدِ وَالْقُوْلُ لِلْدَّعِي التَّلْفِ والْخُسْرِ أَوْ أَخْذُ لاَ ثِنَ بِهِ ولِلْدَّعِي النَّصْفِ والأشيرَاكِ فِهَا بِيَدِ أَحَدِهِمَا إِلاَّ لِبَيِّنَةً بِكَارِثُهِ وَإِنْ قَالَتْ لاَ نَعْلَمُ تَأْخُرُهُ عَنْهَا وَٱلْنَيَتْ نَفَقَتُهُمَا وكِيسُوتُهُمَا وإنْ بِعَلَدَ بْنِ نَحْقَلِفِي السَّمْرِ كَمْ يَالِهِمَا إِنْ تَقَارَبًا وَ إِلاَّ خُسِبًا كَأَنْفِرَ الدِّ أَحَدِهِمَا بِهَا وإِنْ شَرَطًا نَفْيَ الِأَسْتِبْدَادِ فَعَفَانٌ وَأَشْتَرِ لِي وَلَكَ فَوِكَالَةٌ أَيْضًا فَلَيْسَ لَهُ حَبْسَهَا إِلاًّ أَنْ يَقُولَ لَهُ وَإِحْبِهُمَا فَكَالِرَّهُنِ وَجَازَ وَأَنْقُدُ عَنِّى إِنْ لَمْ يَقُلُ وأَنَا أَبِهُمُ اللَّهُ وَأَنْقُدُ عَنْكَ إِلاَّ لِنِغْبَرَةِ الْمُشْتَرِي وَأُجِبِرَ عَلَيْهَا إِن اشْتَرَى شَيْنًا بِسُوتِهِ لاَ لِكَسَفَرِ أَوْ قِنْيَةٍ وَغَنْيَرُهُ خَاضِرٌ لَمْ بَتَكَلَّمْ مِنْ مُجَّارِهَا إِلَّا لَبَيْتِ أَوْ زُمَّاق وَجَازَتْ بِالْعَمَلِ إِنِ أَتَّحَدَ أَوْ تَلَازَمَ وَأَخَذَ كُلُّ بِقِدْرٍ عَمَلِهِ وَحَصَلَ القَّمَاوُنُ وَإِنْ بِمَكَانَبْنِ وَاشْتَرَكَا فِي الآلةِ بِمِهِ لُكُ أَوْ إِجَارَةً كَلَّمِيبَينِ آشَتَرَكَا فِي الدَّواءِ وَافْتُمْرِ َ التَّفَّاوُتُ الكِيهِ رُ وَلَزِمَ كُلا مَا قَبِلاً وَضَمَانُهُ وَإِنْ افْتَرَقًا وأَلْفَى مَرَضَ ۗ كَالْيَوْ مَـ بِن وَغَيْدِتُهُمَا لاَ إِنْ كَـ ثُمرَ . ( فَصْلُ ) يُمْضَى عَلَى شَرِيكِ فِبَا لاَ يَنْفَسِمُ أَنَ يُعَبِّرَ أَوْ يَبِيمَ كَذِي سُفْلِ إِنْ وَهَى عَلَيْهِ التَّمْلِيقُ والسَّفْفُ وَكَنْ بِلَجَامِ إِلاَّ لِقَرِينَةِ أَوْ كَذِي سُفْلِ فِي اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللْلَّالِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَل

﴿ فَصَلَ ﴾ الْمُزَارَعَةُ الشَّرِكَةُ فِي الزَّرْعِ وَلَزِمَتْ بِالْبَذَارِ وَتَخْوِهِ فَلِكُلِّ فَسُخُهَا قَبْلَهُ وَصَحَّتْ إِنْ سَلِمًا مِنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِمَعْتُوعِ فَضُوءِ فَلِكُلِّ فَسُخُهَا قَبْلَهُ وَصَحَّتْ إِنْ سَلِمًا مِنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِمَعْتُوعِ وَجَازَ فِأْنَ لَا يُقَالِمُهَا بَذُرْ وَدَخَلاً عَلَى أَنَّ الرَّبْحَ بِنِسْبَةِ الْمُخْرَجِ وَجَازَ التَّبَرُعُ بَعْدَ اللَّهُ وَمَ عَامُلُ الْبَذْرَانِ نَوْعًا لاَ كَقَمْحٍ وَسَهِيرٍ كَأَنْ التَّبَرُعُ بَعْدَ اللَّهُ وَمَ اللَّهُ لَا كَمَعْحٍ وَسَهِيرٍ كَأَنْ تَسَاوَيَا فِي الْجُمِيمِ أَوْ قَابَلَ الْبَذْرَ أَوِ الْأَرْضَ أَوْ الْمَا عَلْ أَوْ لِأَحْدِهِا تَسَاوَيَا فِي الْجُمِيمِ أَوْ قَابَلَ الْبَذْرَ أَوِ الْأَرْضَ أَوْ الْمَا عَلْ أَوْ لِأَحْدِهِا

الْبَهِيمُ إِلاَّ مَلَ الْهَا فَقَطْ إِنْ عَقَدًا لِلْفَظْ الشَّرِكَة لِا الْإِجَارَةِ أَوْ أَطْلَقَا فَتَقَسَّدُ كَا لِفَاء أَرْضَ لَهَا بَالُ وَتَسَاوَياً فِي غَبْرِهَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا أَرْضُ وَتَسَاوَياً فِي غَبْرِهَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا أَرْضُ وَلَوْ رَخِيصَةً وَعِيلٌ ثُمَّ إِنْ فَسَدَتْ وَعِلاَ مَمَّا فَبَيْنَهُمَا وَتُزَادُ غَبْرِهِ وَإِلاَّ فَلَا مَا مَلَ اللَّهُ مَا أَوْ لِنَا لَهُ أَرْضُ أَوْ بِنِوْرٌ أَوْ بَمْضُ كُلِّ وَعَلَيْهِ مِثْلُ الْبَذَارِ وَإِلاَّ فَلَا مَا لَهُ أَرْضَ أَوْ بِنِوْرٌ أَوْ بَمْضُ كُلِّ وَعَلَيْهِ مِثْلُ الْبَذَارِ وَالْأَجْرَة وَلَوْ كُلُ إِنْ كُلُ اللَّهُ فَالزَّرْعُ لِيمَ لَهُ شَيْنَانِ تَعَدَّدَ أَوِ أَنْفَرَهُ فَلَوْ أَنْفَرَهُ فَلَوْ أَنْفَرَهُ فَلَوْ أَنْفَرَهُ أَلْهُ الْمَنْفَانِ تَعَدَّدَ أَوِ أَنْفَرَهُ فَلَوْ أَنْفَرَهُ أَنْفُوا الْفَرْرُعُ لِيمَ لَهُ شَيْنَانِ تَعَدَّدَ أَوِ أَنْفَرَهُ فَلَوْ أَنْفُرَهُ أَنْفُوا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ أَنْفُوا أَنْفَرَهُ أَلَوْ اللَّهُ وَلَا أَنْفَا لَا لَهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُو

بِهِ أَوْ يَكُثُرُ فَلَا يَنْعُزُولُ الثَّانِي بِمَزْلِ ٱلْأُوَّلِ وَرِضَاكَ بِمُخَالَفَتِهِ فِي مُسَلِّمِ إِنْ دَفَعْتَ لَهُ الثَّمَنَ إِلاَّ أَنْ تَمْـلَمَ بَعْدَ فَبْضِهِ أَوْ بَعْدَ الْأَجَلِ فِي خَيْرِ الطُّمَامِ أَوْ فِي بَهْمِهِ بِدَ بْنِ إِنْ فَانَتْ وَبَهِـعَ الدُّبْنُ وَإِنْ وَفَى كَمَنُهُ بِالنَّسْمِيةِ أَوْ الْقِيمَةِ وَإِلاًّ أُخْرِمَ النَّمَامَ وَإِنْ سَأَلَ الْفُرْمَ وَالصَّبْرَ لِيَقْبِضَهُ وَيَدْفَعَ الزَّائِدَ إِنْ كَانَ أَجِيبَ إِنْ كَانَتْ فَيِمَتُهُ قَدْرَهَا قَاقَلٌ وَإِنْ أَمَرْ ثَهُ أَنْ تَبِيمَهَا فَأَسْلَهَا فِي طَمَامٍ لَمَا إِنْ الْفُرْمُ إِنْ فَانَتْ وَأَسْتُو نِيَ بِالطَّمَامِ لِلْآجِلِهِ فَبِيعَ وَغَرِمَ النَّبْصَ وَالرَّبَادَةُ لَكَ وَضَمِنَ إِنْ أَقْمِضَ وَلَمْ يَشْهَدُ أَوْ أَنْكُرَ الْفَبْضِ فَشَمِدَ عَلَيْهِ بِهِ فَشَمِدَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ بِتَلَفِهِ كَا لَهِ بَانِ وَمُدَّقَ فِي دَعْرَى الْتَلَفِ وَالدَّفْعِ وَلَزِمَكَ غُرُمُ النَّمَنِ إِلَى أَنْ يَصِلَ لِرَبِّهِ إِلاَّ أَنْ تَدْفَعَهُ لَهُ أُوَّلاً وَلِأَحَدِي الْوَ كِيلَيْنِ ٱلْإِنْسِينْهِدَادُ إِلاَّ لِشَرْطِ إِنْ رُبُّهَا ۖ وَإِنْ بَاعَ مُكُلُّ فَالْأُولُ وَإِنْ بِمْتَ وَبَاعَ فَكَا لُو لِلَّهُ بِنِ وَإِنْ جُهِلَ النَّمَنُ ٱشْتَرَكَا وَلَكَ قَبْضُ سَلَّمِ لَكَ إِنْ ثَلَبَتَ بِبِيِّهَا إِنَّ وَالْنَوْلُ لَكَ إِنْ خَالَفْتَهُ فِي الْإِذْنِ بِلاَّ يَمِنِ أُوْ مِيْقِهِ أَنْ حَلَفْتَ وَإِلَّا حَلَفَ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِي بِالنَّمْنِ وَأَدَّعَى أَنَّ الْمُشْتَرَى َ هُوَ ٱلْمَاْمُورُ بِهِ وَأَشْبَهَ وَحَلَفَ وَإِلاَّ خَلَفْتَ وَالْمَرَلَ بِمَوْتِ أَوْ بِمَزْلِهِ إنْ عَلِمَ .

﴿ فَصْلُ ﴾ يُوَاخَذُ مُكَلِّفُ فَيرُ تَحْجُورٍ عَلَيْهِ وَمُتَهَمَّمٌ إِلْمُرارِهِ لَأَعْلَمُ لَا يَقْدُونُ عَلَيْهِ وَمُتَهَمَّمٌ إِلْمُوارِهِ لِأَعْلَمُ لَوْ مَرِيضٍ إِلاَّ يُلْاَطِفِ أُو لِأَهْدَ إِنَّ وَرَثَهُ وَلَدْ أَوْ لِأَبْهَدَ مِمْ الْوَرْبَهُ وَلَدْ أَوْ لِأَبْهَدَ مَمَ أَوْرَبَهُ أَوْرَبَهُ أَبُنَ إِلاَّ أَنْ مَمَ أَوْرَبَهُ أَبْنَ إِلاَّ أَنْ مَمْ

تَمْفُرِهَ بِالصَّفِيرِ وَمَعَ بَنَاتٍ وَعَصَبَةٍ قُولًانِ كُواْرُ ارِهِ لِعَاقَ مَعَ بَارَ أَوْ لِوَ ارْثِ مَمَ أُقْرُبَ وَأَبْهَدَ لاَ لِلْمُسَاوِي بِمَلَى ۚ وَفِي ذِيْتِي وَعِيْدِي وَأَخَذْتُ مِنْكَ وَأَعْطَيْنَنِي كَذَا أُو أَصْبِرْ عَلَى بِهِي أُوْ وَهَبَتْهُ ۚ لِي أَوْ بِمِثْهُ أَوْ وَفَيْنَهُ ۚ لَكَ أَوْ لَيْسَتْ لِي مَيْسَرَةٌ أَوْ نَمَمُ أَوْ بَلَى أَوْ أَجَلُ جَوَابًا لأَ كَنِسَ لِي عِنْدَكَ كَذَا لاَ بِأَقِرْ أَوْ هَلَىٰ أَوْ هَلَى فَلاَن أَوْ مِنْ أَيُّ ضَرْبِ تَأْخُذُها مَا أَبْمَدَكَ مِنْهَا أَوْ لَهُ عَلَى الْفُ إِنِ السَّتَحَلُّهَا أَوْ أَعَارَ نِي كَـٰذَا أُو إِنْ تَحَلَفَ فِي غَيْرِ دَعُوكَى أُو إِنْ شَهِدَ إِلَٰانَ ۖ أُو إِنْ شَاءَ أُو أَشْتَرَ يْتُ مِنْهُ خَرًا بَالْفِ أَوْ عَبْدًا لَمْ أَفْبِضَهُ أَوْ أَقْرَرْتُ بِهِ وَأَنَا صَبِي اللهِ اللهِ مُبَرْدُ إِنْ عَلِمَ تَقَدُّمُهُ لَهُ أَو أَقَرَّ أَعْتِذَارًا أَو أَشَكُوا أَو ذَمًّا وَقُولَ أَجَلُ مُثِلِّهِ فِي بَيْعٍ لاَ قَرْضٍ وَتَفْسِيرُ الْأَلْفِ فِي أَلْفِ وَدِرْهُمْ وَالنَّهِي ۚ وَكَذَا وَسُجِنَّ لَهُ لِا بِعِيدْعٍ وَبَابٍ فِي لَهُ مِنْ هَذْهِ الدَّارِ أُوِ الْأَرْضِ كَنَى عَلَى الْأَصَحُ وَلَزِمَ فِي مَالَ نِصَابٌ وَبِضْعُ ۖ أَوْ دَرَاهِمَ ثَلَاثَةٌ وَكَثِيرَةٌ أَوْ لاَ كَثِيرَةً وَلاَ فَلَهِلَةَ أَرْبَعَةٌ وَدِرْهَمْ ﴿ الْمُتَمَارَفُ وَإِلاًّ فَالشَّرْعِيَّ وَقُبِيلَ غِيثُهُ وَنَقْصُهُ إِنْ وَصَلَ وَالْأَلْفُ فِي مِنْ ثَمَن خَمْرٍ وَتَعَوْمِ أَو عَبْدٍ وَلَمْ أَقْبِضُهُ إِنْ نُوكِرَ كَدَعُوكَى أَنْهَا مِنْ رِبًّا وَأَفَامَ رَبَّيْنَةً أَنْهُ رَابَاهُ بِالْفِ إِلَّا أَنْ بُقِيمَهَا عَلَى إِقْرَارِ الْمُدَّعِي أَنَّهُ لَمْ يُمَامِلُهُ إِلاَّ بِالرَّبَا فَرَأْسُ الْمَالِ وَالإِسْتِنْدَاهُ هُنَا كَفيرِهِ وَصَحَّ لَهُ الدَّارُ والْبَيْتُ لِي أُو الْحَانِمُ وَفَصَّهُ لِي إِنْ وَصَـلَ قَانُ أَشْهَهُ فِي ذِكْرٍ عِمَائَةً فَالْلِائَةُ بِنِ وَإِنْ أَبْرَأَ شَخْصًا مِمَّا لَهُ قِمَــَهُ أَوْ مَنْ كُلُ حَـنْ أَوْ أَبْرِأَهُ بَرِيءَ مُطْلَقَاً حَـنى مَنْ اَلسَّرِقَةِ وَحَدُّ الْفَذْفَ فَلَا تُقْبَلُ دَءْوَاهُ بِشَىءٍ وَ إِنَّ بِصِكْ إِلاَّ بِبَيْنَةً أَنهُ جَمَّدَ الْإِبْرَاءِ وَإِنْ أَبْرَأَهُ مِمَّا مَمَهُ بَرِيءَ مِنَ الْأَمَانَةِ لَاالدَّيْنَ وَمِمَّا فِي ذِمَّتِهِ فَبِالْمَكُسِ وَنُحِلَ بِالْلُمَرُفِ وَقُوَّةِ الْقَرَائِينِ .

( فَصْلُ ) الاِسْتِلْحَاقُ إِثْرَارُ ذَكُرُ مُكَافَ اللهُ أَبُ لَجَهُول نَسَبَهُ أَنْ لَمْ يُكِذَّ بِهُ عَقْلَ لِصِفْرَ مِ أَوْ عَادَةٌ أَوْ شَرْعٌ فَلَوْ كَانَ رَقَّا أَوْ مَوْ لَى يُكَذِّ بِهِ لَيَعْوَمُ مُ فَرْعٌ كُلَ عَلَى الآخر مَوْ لَى يُكَذَّ بِهِ لَمَ يُصَدَّقُ لِهِ فَيَعْوَمُ مُ فَرْعٌ كُلَ عَلَى الآخر وإنْ مَلَكَهُ عَتَقَ وَتَوَارَثَا فَإِنْ صَدَّقَهُ أَوْ عُلِمَ تَقْدَعُ مِ مِلْكِهِ لَهُ وَنَفْنَ وإنْ مَلَكَهُ مَتَقَ وَتَوَارَثَا فَإِنْ صَدَّقَهُ أَوْ عُلِمَ تَقْدَعُ مِ مِلْكِهِ لَهُ وَنَفْنَ وورِثَهُ الْبَيْعَ وَرَجَعَ فِيفَقَتَهِ كَاللّمَونَ إِنْ لَمْ يَبِكُنْ لَهُ خِدْمَةٌ وَلَوْ مَاتَ وورِثَهُ الْبَيْعَ وَرَجَعَ فِيفَقَتَهِ كَاللّمَونَ إِنْ لَمْ يَبِكُنْ لَهُ خِدْمَةٌ وَلَوْ مَاتَ وورِثَهُ إِنْ ورقَهُ ولَكَ وَالْ أَنْ النّهِ مَ يَعْفَى أَوْ وَجَاهَةً أَوْ عَدَمَ ثَمَنِ ولا يُردَدُ الشّمِن كُأْنِ الْجَعَى اللّهُ وَرَثَ وإنْ السّقَلْحَقَ مُ عَنْهِ ولا يُولِقُونَ مَنَ اللّهُ وَارِثُ اللّهُ وَرَثَ وإنْ أَنْهُ مَنْ اللّهُ وَرَثَ وإنْ أَنْهُ مِنْ اللّهُ وَرَثَ وإنْ أَنْهُ مَا اللّهُ وَرَادُ وإنْ أَقْرَادُ وإنْ أَقْرَادُ وإنْ أَقْرَادُ فَلَوْ أَرْ لَكُ شَخْصُ أَمّا وأَخَا وإلا قَرْتُ مِنْ فَو مَنْ اللّهُ وَرَثَ مِنْ عَلَى اللّهُ مُ مَنْ عَلَى الْمُورَادُ وإنْ أَقْرَادُ فَلَوْ أَرْ لَكُ شَخْصُ أَمّا وأَخَا وإلا قَرْتُ مَنْ فَالْمَالُونَ فَوْرَادُ فَلَوْ أَرْ لَكُ شَخْصُ أَمّا وأَخَا وَالْمَا اللّهُ وَالْ أَوْرَادُ فَلَوْ أَرْدُادً فَلَوْ أَرْدُ لَكُ شَخْصُ أَمًا وأَخَا فَالْمَا الللّهُ وَالْمُ فَا اللّهُ وَالْمُ فَالْمُ اللّهُ وَالْمُ الْهِ قُولُولُونَ مُولِكُونَ الْمُعْمَى أَمَا والْعَالَقُولُ مُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْهُ الللّهُ مُنْ إِلَا الللّهُ مُنْ إِلَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللللّ

( باب ) الْوَدِيمَةُ مَالَ مُو كُلُ عَلَى حَفظهِ تُضْمَنُ بِتَمْرِيطٍ رَشِيكِ لاَ صَبِي وَسَفِيهِ وَ إِنْ أَذِنَ أَهْلَهُ وَيَضْمَنُهَا غَنْدُ الْمَأْذُونِ فِي ذِمتِهِ إِنْ عَبَيْ الْهَا وَيَضْمَنُهَا غَنْدُ الْمَأْذُونِ فِي ذِمتِهِ إِنْ عَبَيْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ ا

ثُرَةً سَالِمَةً وَالْقَوْلُ لَهُ فِي رَدِّهِمَا سَالِمَةً انْ أَقَرٌّ بِالْقُفُلِ الاَّ أَنْ تَشْهَدَ عَلَيْهِ وَحَرَّمَ سَلَفُ مُقَوَّمٍ وَمُعْدِمٍ وَكُو هَ النَّقَدُ وَأَلْمِثْلَى ۚ كَالتَّجَارَة وَالرَّبْحُ لَهُ وَ بَرَى ۚ انْ رَدَّ ٱلْمِثْلِيِّ لِلْمَلِّيِّ لِلْمَلِّيِّ وَصُدِّقَ فِي رَدِّهِ انْ حَلَفَ الأَ بإذْنِ أَوْ بِتَهُول انِ أَحَتَجْتَ فَخُدُ فَكِرُدُهَا لِرَبُّهَا كَالْمُقَرِّمِ وَضَيِنَ الْمَأْخُوذَ إِفَقَطْ وَبِثْنُلِ نَهَى عَنْهُ وَبُورَضُم فَ نُحَاسِ فَي أَمْرِهِ بِفَخَّارِ فَسُرِقَتْ لاَ إِنْ زَادَ قُفْلًا أَوْ أَمَرَ بِرَ أَطْهَا بِكُمْ ۖ فَأَخَذَهَا بِيَدِهِ أَوْ جَيْبِهِ وَبِنِسْيَا بِهَا بَمُو ْضِع إِيدَاءِهَا وَبِدُخُولَ حَمَّامٍ وَبَخُرُ وجهَا يَظُنُهَا لَهُ فَتَالِفَتْ لاَ إِنْ نَسَبِهَا فِي كُمَّةٍ أَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ الضَّمَانَ وَبِا بِدَاءِمِمَا لَغَيْرِ زَوْجَةٍ وَأَمَةٍ أَعْتِيدَ إِلاَّ لِمُدُّرِ حَدَثَ كَسَفَرَ وَتَعَجَزَ عَنِ الرَّدِّ وَلاَ يُصَدَّقُ فِي الْمُذَّرِ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ وَعَلَيْهِ ٱسْيَرْ جَاءُمًا إِنْ نَوَى الْإِبَابَ وَ إِرْ سَالِمَا بِلاَ إِذْنِ كَأْنِ أَدَّمَى الْإِذْنَ وَلَمْ بُثْنِيتُهُ ۚ إِنْ حَلَفَ رَبُّهَمَا مَا أَذِنَ وَإِلاَّ جَلَفَ وَبرِى، وَإِلاَّ غَرمَ وَلاَ يَرْجِمُ عَلَى الْقَايِضِ إِنْ تَحَقَّقَ الْإِذْنَ وَبِجِمَّدِهَا ثُمَّ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى الرَّدُّ أُوِ الْإِثْلَافِ ۚ وَأَخِذَتْ مِنْ تَرِكَتِهِ إِذَا لَمْ ثُوجَهُ ۚ وَلَمْ يُوسِ بِهَا إِلاَّ لِمَشَرَةِ أَعْوَامٍ إِنْ لَم تَسكُنْ بَيِّنَةَ تَوَثَّقِ وَأَخَذَهَا بِكِتَابَةٍ عَلَيْهَا أَنَّهَا لَهُ إِنْ ثَمَبَتَ أَنَّهَا خَطْهُ أَوْ خَطْ الْمَيَّتِ وَمِنْ تَرَكَةِ الرَّسُولِ إِذَا لَمْ يَصِلْ لِبَلَدِ الْمُرْسَلِ إِلَيْهِ وَصُدِّقَ فِي التَّمَافِ وَالضَّمَاعِ كَالرَّدُّ إِلاَّ لِبَيِّنَةِ تُو تُقْي وَ حَلَفَ الْمُعْبَمُ ۗ وَتُو شَرَطَ نَفْوَهَا كُمَنْ حَقَّقَ عَلَيْهِ الدَّعْوَى أَبَانَ إَحَلَفَ بَرِىءَ وَإِنْ نَسَكُلَ حَلَفَ رَ<sup>بُ</sup>مَا لاَ عَلَى الْوَارِثِ وَلاَ وَارِثَ فِي الرَّهُ<sup>ّ</sup> عَلَى مَالِكِ أَوْ عَلَى وَارِثِ وَلاَ رَسُولٌ فِي الدَّافُم لِمُنْسَكِرِ إِلاَّ لِمَبِّنَةِ إِلاَّ إِنْ شَرَطَ الرَّسُولُ عَدْمَهَا وَبِقُولِهِ ضَاعَتْ قَبْلَ أَنْ تَلَقَانِي بَعْدَ أَمْتِيامِهِ مِنْ دَفْمِهَا وَكَذَا بَهْدَهُ إِنْ مَنَعَ بِلاَ عُدْرِلاً إِنْ قَالَ لا أَدْرِى مَقَ تَلِفَتْ وَلَهُ أَلَجْرَةُ مَعَلْهَا لاَ حِفْظِهَا إِلاَ إِنْ شُرِطَ وَلَهُ الْأَخْدُ مِنْهَا عَلَى الْأَرْجَحِ إِنْ ظَلَمَهُ مِثْلِهَا إِنْ أَمِنَ الرَّذِيلَةَ وَالْمُقُونَةَ وَالنَّرْكُ أَسْلَمُ

﴿ باب ﴾ الْفَصْبُ أَخْذُ مَالِ قَهْراً تَعَدَّياً بِلاَ حِرَابِةِ وَأَدَّبَ ثَمَيَّزَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَى عَلَمَ اللهِ عَلَى عَلَمَ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَ

لِمَدَ اوْ كَجَاحِيهِ وَدِيمَةٌ وَآكِلِ مَلْمَ كَمَهْرِهِ وَأَعْدُمَ الْمُقْدِي وَحَافِرٍ بِشْرٍ تَعَدُّيًّا وَالْمُكْرِهِ عَلِيهِ وَعَلَى التَّلَفِ وَقُدُّمَ الْمُبَاشِرُ وَفَا تَحُ حِرْزٍ عَلَى حَهُوانِ أَوْ خَدِهِ أَوْ رَقِيقٍ خَوْفَ إِبَاقِهِ اللَّهِ يَصَاحَبَةٍ رَبِّهِ إِن أَمْكَنَهُ حِنْظُهُ لاَ كَفَايِرِ وَدَالٌ لِصِّ وَنَعُوهِ مِثْلَ الْمِثْلِيُّ وَلَوْ بِغَلَاءٍ وَصَبَرَ لِوُجُودِهِ وَلِبَلَدِهِ وَلَوْ صَاحَبَهُ الْفَاصِبُ وَلَهُ أَخْذُ الثَّمَنِ انْ عَجْلَ وَالْمَدْعُ مِنْهُ ۗ للِبُّونَتْقِ بِكُرَهُنْ وَفَاتَ بِتَغَيْرِ ذَاتِهِ وَنَثْلِهِ وَدُخُولِ صَنْعَةٍ فِيهِ كَـُنْقُرَقٍ صِيغَتْ قَطِينِ لَبِنَ وَقَمْحِ طُعِنَ وَحَبِّ بُدِرَ وَبَيْضِ أَفْرِخَ الْأَ مَا بَاضَ انْ حُضِنَ كَمَصِيرِ تَخَمَّرُ وَانْ تَخَاَّلَ نُخيرَ وقهِمَة الْمَدُّومُ وَمَا ٱلْحِقَ بِهِ كَخَزَل وَحْطِيٌّ وَآلَنِيَةً وَانْ جِلْدَ مَيْتَةً لِمْ يُدْبَغُ أَوْ كَلْبَا مَأْذُونًا فِيهِ وَخَمِّرَ رَبُّهُ انْ بَنِي أَوْ غَرَسَ فِي أَخْذِهِ أُودَفَعَ قِيمَة مَنْفَيدِ بَعْدَ سُقُوطِ كُلْفَةٍ لَمْ يَتْوَلَّمَا وَأَمْرَهُ بِتَسْوِيَةِ أَرْضِهِ إَوْ جَنِي أَخِبَيْ ۖ فَإِنْ أَنْهِسِعَ الْغَاصِبُ مِقِيمَتِهِ يَوْمَ الْفَصْبِ رَجَعَ عَلَى الجُنَّانِي بِقِيمَتَةِ يَوْمَ الْجِفَايَةِ وان ِ أَتْهِيعَ اَجْانِي فَأَخَذَ أَفَلَ رَجَعَ بِالزَّاثِدِ عَلَى الْفَاصِبِ وَلَهُ هَدُّمُ بِنَاءَ عَلَيْهِ وَغَلَّةٍ مُسْتَمْعُلُ وَصَيْدُ عَبْدٍ وَجَارِحٍ بِخِلاَفِ آلَةٍ كَشَمِّكَةٍ فَالْكِرَاهِ كَأَرْض بُذِيَتْ وَمَا أَنْفَقَ فَفِي الْفَـلَّةِ وَلَهُ تَضْمِينُهُ إِنْ وَجَدَهُ فِي غَـنْدِ يَحَـلُّهِ بِفَـيرِهِ أَوْ مَنَهُ وَالْحَتَاجَ لِكُلْفَةً وَإِلاَّ أَخَذَهُ كَأَنْ هُزِلَتْ جَارِبَةٌ ۖ أَوْ خَصَاهُ ۖ فَلَمْ يَنْفُصْ أَوْ نَفَصَ سُوقُهُمَا أَوْ سَافَرَ بِهَا وَرَجَعَتْ بِحَالِمَا أَوْ أَعَادَ مَصُوفًا لِحَالَتِهِ أَوْ كَشَرَهُ وَضَمِنَ النَّفْصَ وَلِغَايْرِ حَالَتِهِ فَالنَّهِمَةُ كَمْغَيُّرِ ذَاتِهِ وَإِنْ قُلَّ وَإِنْ سَمَاوِيًّا وَلَهُ أَخْذُهُ وَأَرْشُ نَفْسِهِ لاَ إِنْ أَكُلَهُ رَبُّهُ مُطْلَقًا وَمَلَكُهُ إِنْ أَشْرَاهُ أَوْ وَرِثَهُ أَوْ غَرِمَ قَهِمَتُهُ لِيَلَفِ أَوْ نَقْصِ وَالْقُوْلُ لَهُ فِي تَلَنَّهِ وَنَقْصِهِ وَقَدَّرُهِ وَجنْسِهِ بِهِمْمِنِهِ إِنْ أَشْبَهَ وَإِلاًّ فَلَرَ بَّهِ بِهِ فَإِنْ عَلَمَ كُنَدِبُهُ فَلَرَبِّهِ الرُّجُوعُ وَالْمُشْتَرَى مِنْهُ وَوَارِنَهُ وَمَوْهُوبُهُ إِنَّ عَلِمُوا كَبُورَ وَإِلَّا فَالْفَلَّةِ لِلْمُشْدَرِي وَلاَ بَضَمْنُ السَّمَاوِيُّ بَخِلاَفٍ عَبْرِهِ لَكِنْ يُبْدَأُ إِللَّهَاصِبِ فَإِنْ تَمَذَّرَ فَالْمَوْهُوبُ وَلاَّ رُجُوعَ لِفَارِمِ عَلَى خَبْرِهِ وَلاَ يُحِيْمَمُ بَدْبِنَ قِيمَةً وَخُلَّةٍ وَالْمُتَمَدَّى فَآصِبُ الْمُنْفَةِ أَوَ الْجَانِي قَلَى بَعْض أَوْ كُلِّ بِلاَ نِيَّةً ۚ كَمَلُكُ وَلاَ يُضْمَنُ السَّمَادِيُّ بَلْ غَلَّةُ الْمَنْفَعَةِ وَلَوْ كُمْ يُسْتَعْمَلُ إِلاَّ الْحُرِّ وَالبَضْعَ فِيهِ كَالْفَصْبِ وَإِنْ تَمَدَّى الْمَسَافَةَ مُسْتَعَمِيرٌ أَوْ مُسْتَنَا جِرْ فَالْكُرَا ۚ إِنْ سَلِمَتْ وَإِلَّا نُحَبِّرَ فِيهِ وَفِي قِيمَتِهِ وَوَقْتِهِ كَرْيَادَةِ خَمْل تَمْطَبُ بِهِ وَعَطِبَتْ وَإِلاَّ فَالْكِرَاهِ وَإِنْ فَاتَ الْمَقْصُودُ كَفَطْعِ ذَنَبِ دَابَّةٍ ذِي هَيْبَةِ أَوْ أَذُنْهَا أَوْ طَيْلَسَانِهِ وَلَبَنِ شَاةٍ وَبَقَرَةٍ هُو الْمَقْصُودُ وقَلْعُ عَنْيَ عَبْدِ أَوْ يَدَيْهِ أَوْ رِجْلِهِ فَلَهُ أَخْذُهُ وَنَقْصَهُ أَوْ تَعِمَتُهُ فَانْ لَمْ يُفِعْهُ فَنَقْصِهُ كَيْدِ عَبْدٍ أَوْ عَفِيهِ وَرَفَا النُّوبَ مُطْلَقًا وَعَلَيْهِ أَجْرَةُ كلبيب ﴿ فَصْلٌ ﴾ إِنْ زَرَعَ مُتَمَدِّ الْأَرْضَ فَقُدِرَ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَنْتَفِيمُ بِالزِّرْعِ أُخِذَ بِلاَ شَيْءٍ وإلا فَلَهُ قِلْمُهُ ۖ إِنْ لَمْ يَئُتْ وَقْتَ مَا يُرَادُ لَهُ وَلَهُ أَخْذُهُ بِقِيمَتِهِ مَقْلُوعاً وإلاَّ فَكرَ الْ سَنَةِ كَنَّانِ ٱسْتُعِقَّتْ مِنْ ذِي شُبْهَةٍ أَوْ بَحِيْهُولِ قَبْلَ فَوَاتِ الْإِبَّانِ أَإِنْ حَرَثُ أَخَذَهَا الْمُسْتَحَقُّ وَدَفَعَ كِرَاء الخُرْثِ وإنْ أَكْرَاهَا سِنِينَ وَلِأَمَالِكِ الْفَسْخُ بَعْدَ الْحُرْثِ وَقِيلَ لَهُ أَدْفَعُ أُجْرَتُهُ إِنْ لَمْ يَزْرَعُ فَإِنْ أَبِي قِيلَ اللَّهُ كُنَّرِى أَدْفَعُ كُوْاء سَنَةٍ وَإِلاًّ أَسْلَهَمَا بِلاَ شَيْءُ وَإِنْ تَمَيَّنَ الْسَكِرَاءُ انْ بَنِيَ الْإِبَّانُ ولَهُ الْإِمْضَاءُ فِي الْمُسْتَقْبِلِ انْ عَرَفَا النَّسْبَةَ وَالاَّ فَالْفَسْخُ ولاَّ خِيَارَ لِلْمُكْتَرِي وَأَنْتَقَدَ انْ أَنْتَقَدَ الْمُكْرِي أَوْ شَرْطَهُ وَأَمِنَ هُوَ وَالْغَلَّةُ لِذِي َ الشُّبْهَةِ أَوْ الْمُجْهُول

وَمَكُن أَوْ لِتُمْرَةِ مَالَمْ تَنْبُسَ وَمَقْفَاةٍوَ بَاذِنْجَانٍ وَقَرْعٍ وَ بَاسِةٍ ونَحْوِها ولَوْ مُنْرَدَةً لاَ زَرْعٍ وَبَقْلٍ وَلَوْ بِيعَ مَعَ أَرْضِهِ وَلاَ عَرْضَةً وَتَمَرُّ فُسِمَ مَتْبُوعُهُما وَحَيَوانِ إلا فِي حَالِيطٍ وَ بَهِمِ فَاصِدٍ إلا أَنْ بَفُوتَ وَكِرَاه وَ سَقَطَت بِتَنَازُ عِبِهَا فِي سَبْقِ اللَّهِ الآ أَنْ بَعْلِفَ أَحَدُهُمَا فَنَطَ إَوْ قَاسِم أُو الْمُتْرَى أَوْ سَاوَمَ أَوْ السَّتَأْجَرَ أَوْ بَاعَ حِصَّةٌ أَوْ سَكَتَ بِهَوْمٍ أَوْ بِنَاهِ ولو الإصلاح أو سَنَة لا أقل ولو كَتب شهادته على الأرجح كأن عَلَمَ فَغَابَ الْأَ أَنْ يَظُنُ الْأُوْبَةَ قَبْلُهَا فَسِيقَ وصُّدَّقَ انْ أَنْ كُر العِلْمَ لاَ إِنْ غَابَ قَبْلَ عِلْمِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَوْ أَمْنَظَ لِكَذِّبِ فِي النَّمَنِ وَحَلَفَ أَوْ فِي الْمَبِيعِ أَوْ الْمُشْتَرِي أَوِ انْفِرَ ادِهِ أَوْ أَسْقَطَ وَمِيٌّ ۖ أُو أَبُّ بِلاَ نَظَرِ وَطُولِبَ بِالْأَخْدِ بَهْدَ اشْتِرَ اللَّهِ لاَ قَبْلَهُ فَلاَ بَلْزَمَهُ الإسْقَاطُ وَلَوْ عَلَقَ وَاسْتَعْجَلَ إِنْ قَصَةَ تَرَوُّهَا أُو ْ نَظَرًا فِي الْمُشْتَرِي الا لبُعْدِهِ كَسَاعَةٍ قَاقَلَ وَهِيَ عَلَى حَسَبِ الْأَنْصِيَاء فَيَشْرُكُ لِلْمُشْتَرِي حِصْتُهُ وَمِلْكُهُ ﴿ يُكُمْ أُو دَفَعْ ثَمَنَ أَوِ اشْهَادٍ إِبِالْأَخَٰذِ وَلَزِمَهُ انْ قَالَ أَخَذْتُ وعَرَفَ الثَّمَنَ ولَزِمَ الْمُشْعَرِى تَسْلِيمُهُ انْ سَلَّم فَيُبَاعُ الثُّمَن وَاإِنْ لَمْ يُسَلِّمْ وَإِنْ عَجَّلَ التَّمَنَ وَالَّا أَسْقَطَهَا الْحَاكِمُ وَانْ قَالَ آخَذُ أَجْلَ ثَلَاقًا قِينَتُدِ والاً سَقَطَتْ وقُدُّمَ الْأَخَصُ وهُوَ الْمُسَارِكُ فِي السُّهُم وانْ كَأُخْتُ لِأَبِ مَعَ شَقِيقَةٍ ودَخَلَ عَلَى الْأَعَمُّ كُوَارِثٍ عَلَى مُومَى لَهُمْ ثُمَّ الْوَادِثُ مُطْلَقاً ثُمَّ الْأَجْنَيُّ وأَخَذَ إِلَى بَبِيمٍ شَاء وعُهْدَتهُ عَلَى مَنْ أَخَذَ بِبَيْمِهِ اللَّ اذَا حَضَرَ عَالِمًا بِالْبَهِم فَمِالْأَخِيرِ ﴿ وَدَفَعَ النَّمَنَ لِمَنْ أَخَذَ مِنْ يَدِهِ وَلَوْ أَقَلَّ ثُمَّ يُوجِعُ أَبِالَّ اللَّهِ لَهُ عَلَى

َ مِائِمِهِ كَمَّا يُرَدُّ إِلَيْهِ مَازَادَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ وَنُقَضَ مَا بَعْدَهُ وَالغَلَّةُ قَبْلُهَا لِلْمُشْتَرِى وَتَحَدَّمَ عَقْدُ كِرَائِهِ عَلَى الْأَرْجَحِ فَالْكِرَاءِ لَهُ وَلاَ يَضْمَنُ نَقْصَهُ وَإِنْ أَخْتَلَهَا فِي الثّمَنِ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِى بِمِمِينِ إِنْ أَشْبَهَ وَإِلاَّ نَقْصَهُ وَإِنْ أَخْتَلَهَا فِي الثّمَنِ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِى بِمِمِينِ إِنْ أَشْبَهَ وَإِلاَّ فَعْمَةُ وَإِنْ أَخْتَلَهَا فِي الثّمَنِ فَالْقُولُ لِلْمُشْتَرِي بِمِمِينٍ إِنْ أَشْبَهَ وَإِلاَّ فَالشّمْنِيعُ فَإِنْ لَمَ يُشْمِهَا حَلَهَا وَرُدًا إِلَى قِيمَةً وَسَطْمٍ كَأَنْ نَكَلاً مَما .

( باب ) الْقِسْمَةُ تَمْيِينُ نَصِيبِ كُلُّ شَرِيكِ فِي مُشَاعِ وَلَوْ بِاخْتِصَاصِ اَسَرُفُ وَهِيَ ثَلَاثَةً مُهَايَأَةً وَهِيَ أَخْتِصَاصُ كُلُّ شَرِيكِ عَنْ شَرِيكِهِ عَنْفَعَةً مُتَّحِدٍ أَوْ مُتَعَدُّدٍ فِي زَمَنِ كَخِدْمَةً عَبْدٍ وَرُ كُوبِ دَابَّةٍ وَلَوْ كُشَهْرُ وَسُكُنَّى دَارٍ وَزَرْعِ أَرْضٍ وَلَوْ سِنِينَ وَلَزِمَتْ كَالْإِجَارَةِ لاَ غَلَّةٍ وَإِنْ يَوْماً وَمُرَ اضَاةً فَكَا لَهِيمِ الْحَدَ الْجُنْسِ أُو اخْتَلَفَ فَهَجُوزُ صوف عَلَى طُهْرٍ إِنْ نُجزًا بِقُرْبِ كَيْصِفْ ِشَهْرٍ وَأَخَذَ أُحَدُهُمَا عَرْضًا وَآخَرُ دَيْنَا وَأَخْذُهُ تُطْنِيَّةً وَالْآخَرِ قَمْحًا وَخِهَارُهُ كَالْبَيْمِ وَأَخْذِ كُلُّ أَحَدِ رِبْرُوَكِجَابُن وَقُرْعَةُ ۗ فَهُفْرَدُ كُلُّ نَوْعٍ وَصِنْفٍ كَدُّورٍ وَأَقْرِحَةٍ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ قَسْنُهُ بِيعَ وَيُقْمَمُ الْمَقَارُ وَالْمُقَوَّمُ بِالْقِيمَةِ وَكَنَى قَامِمٍ مِخِلاَفِ الْمُقُوَّمِ وأَجْدِرُهُ بِالْفَدُّ وَكُرِهَ ومُعِيمَ إِنْ رُزِقَ عَلَيْهِ فِيَبِيْتِ الْمَالِ وأَفْرِدَ شَجُّوكُلُّ صَنْفٍ إِنِ الْحُتْمِلَ إِلاَّ إِذَا الْخُتْلَطَتْ أَوْ أَرْضًا تَفَرُّقَ شَجَرُهُمَا فَيُجْمَعُ كَالَدُورِ إِنْ نَقَارَبَتْ كَمِيلٍ وتَسَاوَتْ رَغْبَةٌ والْاقْرِيَعَةُ والْحُوالَظِ كَذَلِكَ وَالبَرِّ وَلَوْ كَصُوفٍ وَحَرِيرٍ وَنَخَيْطٍ وَغَنْيرِهِ بَمْدَ تَقُومٍ كُلِّ لاَ ذَاتِ آلَةٍ ومَعَ خَيْرِهَا كَبَعْلُ وَمُنِعَ مَا فِيهِ فَسَادٌ كَيَاقُونَةٍ وزَرْعٍ وثَعَرِ مُفْرَدًا أَوْ مَمَ أَصْلِهِ أَوْ وَقُنَا أَوْ زَرْعًا أَوْ فِيهِ تَرَاجُمْ ۖ وَلَوْ قَلَّ أَوْ كَبَنِ فِي مُمْرُوعٍ إِلاَّ لِفَضْلِ بَدِّينٍ وِلاَ يُجْمَعُ بَينَ عَاصِبَينِ إِلاَّ مَعَ ذِي

( باب ) القراضُ دَفَعُ مَالِكِ مَالاً مِنْ نَقْدٍ مَفْرُوب مُسَلّم مَمْلُومٍ لِمَنْ يَتَجِرُ بِهِ بِيْرُهُ مَمْلُومٍ مِنْ رِبْجِهِ قَلَّ أَوْ كَثْرَ لاَ بِمِرْضِ مَمْلُومٍ لِمَنْ بِبَلَدِهِ كَمْلُوسٍ وَلاَ بِدَ بْنِ وَرَهْنِ وَلاَ يَدْ بِنَ وَرَهْنِ وَلاَ يَدِ بَنِ وَرَهْنِ وَلِا يَدْ بِنَ وَرَهْنِ وَلَا يَدْ بِينَ وَاللّهِ وَالْ وَوَدِيقَةً وَاللّهَ مَا يَلْهِ أَوْ بَعْمَ وَوْلِ اللّهِ أَنْ يَقْبِضَ أَوْ يُحْفِرَ ويُشْوِدَ عَلَيْهِ وَإِنْ وَوَدِيقَةً وَاللّهِ وَإِنْ وَكُلُهُ عَلَى خَلاصٍ دَيْنَ أَوْ بَيْعٍ عَرْضٍ هِنْدَهُ أَوْ بَعْدَ شِرَائِهِ أَوْ مَمْلُ فَلَهُ أَجْرُهُ مِشْدِ لِي وَوَلّمُ اللّهِ فَقَوْلُ الْعَالَمَ أَوْ أَجْلِ الْوَضَمَّى أَوْ الْمَسْلِ وَالْحَمَالِ وَلَى قَاسِدٍ غَنْدِهِ أَوْ ضَمَّى أَوْ الشّمَر بِدَيْنِ يُسْلِقُ فَوْ اللّهُ مَنْ أَوْ الشّمَر بِدَيْنِ مُنْ اللّهِ فِي الدّمَةِ يُسْلِقُ وَاللّهُ عَلْمُ فَاللّهُ الْمَالِ وَلَى قَاسِدٍ غَنْدِهِ أَوْ كَنْمِالَمُ وَالْحَمَالُ وَالْمُولِ وَلَى قَاسِدٍ غَنْدِهِ أَوْ كَنْمِالَمَةً وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَالِكُ وَالْمُولُ وَلَى قَاسِدٍ عَنْدِهِ أَوْ كَنْمِالُمَالًا وَلَا اللّهُ مِنْ مُ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَالَى اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا يَقُولُ اللّهُ الْمُنْ وَلَيْ اللّهُ مِنْ عَلَيْهِ فَى اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَلْ وَلْمُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُؤْلِلُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ مُنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْ الللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِ

أَوْ تَشْمِينِ عَمَلَ ۚ أَوْ زَمَنِ أَوْ شَخْصٍ لِلشَّرَاءِ وَعَلَيْهِ كَالنَّشْرِ وَالْمَلِّيُّ الْخُنْيِمَتْ بِنِ وَالْأَجْرُ ۚ إِنِ اسْتَأْجَرَ ۚ وَإِنِ اشْتَرَى فَقَالَ اشْتَرَ يْتُ فَاعْطِنِي فَقَرَ صُ يَخِلِانَ مَا لَمْ يُخْبَرُ فَيَجُونُ كَادْفَعْ لِي فَقَدْ وَجَدْتُ رَخِيصاً أَشْتِرِ بِهِ إِنْ لَمْ يُسَمُّ السُّلْمَةَ أَوِ الْبَائِعَ وَجَمَلَ الرُّبْحَ لِلْأَحْدِهِمَا أَوْ عَيْرِهِما وَضَمِنَهُ فِي الرَّبْحِ إِنْ لَمْ بَنْفِهِ وَلَمْ بُمَّ فِرَاضاً وخَلَطَهُ وَإِنْ عَالِهِ وَهُوَ الصَّوَابُ إِنْ خَافَ بِتَقْدِيمِ أَحَدَهِمَا رُخْصاً وَسَفَرَهُ إِنْ لَمْ يَعْجُرُ عَلَيْهِ قَبْلَ شُغْلِهِ أَو أَشْتِرَاطِهِ أَنْ لاَ يَثْرِلَ وَادِيًّا أَوْ يَمْشِي بِلَيْلُ أَوْ بِمِحْرِ أَوْ بَبْتَاعُ سِلْمَةً ۚ وَضَمِنَ إِنْ خَالَفَ كَأَنْ عَمِلَ بِمَوْضِمِ جَوْرِ لَهُ أَوْ بَهْدَ إِهِلْهِ بَمَوْتِ رَبِّهِ أَوْ شَارَكَ أَوْ بَاعَ بِدَيْنِ أَوْ قَارَضَ وِلاَ إِذْنَ وَالرَّبْحِ ٢ بَيْنَهُمَا وَلاَ رَبْحَ لِلأُولِ وَعَلَيْهِ الرُّبَادَةُ لِلنَّانِي إِنْ مَزَادَ وَإِنْ إِنَّهَاهُ عَنِ الْمَمَلِ قَبْلَهُ فَلَهُ وَعَلَيْهِ وَإِنْ جَنَّى كُلُّ أَوْ أَجْنَبِي أَوْ أَخَذَ شَيْمًا فَالْبَاقِي رَأْسُ الْمَالِ لاَ يَجْدُرُهُ رِبْحٌ وَعَلَى الْجَانِي مَا جَنَى وَلاَ يَشْتَرِي بِنَسِيمَةٍ وَإِنْ أَذِنَ رَبُّهُ وَلا بِأَكْثَرَ مِنْ مَالِ إِلْفِرَاضِ وَإِنْ أَشْتَرَى فَالرَّبْخُ لَهُ وَشَارَكُ وَبِهِ مَنِهِ وَهُجِيرٌ خُسْرُهُ وَمَا تَكُونَ وَإِنْ قَبْلَ الْعَمَلِ بِالرَبْحِ مَا لَمْ يَقْبُضْ وَلِرَبِّهِ خَلَفُهُ وَأَنْفَقَ مِنْهُ إِنْ سَافَرَ لِلتُّجَارَةِ مَا لَمْ يَبْنِ بِزَوْجَةٍ وَاحْتَمَلَ الْمَالَ ذَهَا إَ وَإِيَّا بَا لِلْمَرُّوفِ لاَ لِأُهْلِ وَكَعَجْ وَاسْتَخْدُمَ إِنْ تَأَهَّلَ وَأَكْتَدَى إِنْ طَالَ وَوُزْعَ إِنْ خَرَجَ لِحَاجَةِ وَلَوْ بَهِدَ نَزُولُدِهِ وَأَكُنْزِ اللَّهِ بِهَا وَلِلْكُلِّ فَسُعُهُ ۚ فَبْلَ الْمَمَلِ وَلِرَأِهِ إِنْ تَزَوَّدَ وَلَمْ يَظْمَنْ وَإِلَّا فَلَمُضُوضِهِ وَانِ أَسْتَنَفَّهُ أَحَدُهُمُمَا نَظَرَ الْحَاكُمُ والْمَامِلُ أِمْينَ فَالْفَوْلُ لَهُ فِي تَلَفِّيهِ وُحْسُرِهِ ورَدُّهِ إِنْ قَبَصَهُ عِلاَ بَيْنَةِ تَوَنَّقِ أَوْ قَالَ قِرَاضٌ وَرَبُهُ بِضَاعَةٌ بِأَجْرِ وَعَكُسُهِ أَوْ قَالَ أَنْفَتْ مِنْ غَنْدِهِ وَلِي جُزْهِ الرَّبْعِ وَإِنْ أَشْبَةَ وَالْمَالُ عِنْدَهِ أَوْ قَالَ قَرْضٌ عَيْدِهِ أَوْ وَدِيمَةٌ وَإِنْ عِنْدَ رَبِّهِ وَلِرَبِّهِ إِنِ أَنْفَرَدَ بِالشّبَةِ أَوْ قَالَ قَرْضٌ فَي فَرَاضٍ أَو وَدِيمَةٌ أَوْ فِي جُزْهِ قَبْلَ المَمَلِ مُظْلَقَ ۖ إِلَّهِ لِمَا لَمُ يُوجَدُ وَمَنْ مَاتَ وَقِبَلَهُ فِرَاضٌ أَو وَدِيمَةٌ وَقُدَّمَ عَلَى الْفُرَمَاهِ فِي السَّتَّحَةِ وَآلُوسَ فَي الْفُرَمَاءِ فِي السَّتَّحَةِ وَآلُوسَ وَمَا الْفُرَمَاهِ فِي السَّتَّحَةِ وَآلُوسَ وَلَيْتُ وَقُدَّمَ عَلَى الْفُرْمَاهِ فِي السَّتَّحَةِ وَآلُوسَ وَلَيْسَ لِمَامِلٍ هِبَةً أَوْ نَوْلِيَةٌ .

و باب ﴾ المُسَاقَاةُ عَقْدُ عَلَى الْقِيَامِ بِهُو نَهُ شَجَرِ أَوْ نَبَاتٍ بِجُزْهُ وَمِنَ فَلَةً وَهِي لاَزِمَةً يُسْتَعَقَّ النَّارُ مِنْ فَلَةً وَهِي لاَزِمَةً يُسْتَعَقَّ النَّارُ فَلاَ مُعْلَى وَأَنْ لاَ يَبْدُو مَلاَ لَهُ وَهَمْ وَقَرْفُ وَمُوْزَ ولاَ مَا حَلَّ مَبِهِمُ وَنَعُونُ وَكُونُ الشَّجَرِ ذَا مَمَرِ لاَ قَصَبِ وَقَرْطُ وَمُوزَ ولاَ مَا حَلَّ مَبِهِمُ وَنَعُونُ وَقِيلُهُ وَإِلاَّ فَسَدَتْ كَشَرُطُ وَدِي إلاَّ فَسَدَتْ كَشَرُطُ وَدِي إلاَ فَسَدَتْ كَشَرُطُ وَدِي إلاَ فَسَدَتْ كَشَرُطُ وَقِينَ إلاَ بَهَا فِي الْمُأْلِطِ مِنْ نَعُودٍ دَوَابٍ أَو تَعْدِيدٍ أَو زَبَادَةٍ مَنَى وَلاَ مَنَ مَنْ وَالْمَالُ شَجْرِ وَقَلَى الْمُأْلِلِ مَنْ مَنْ فَعْ وَوَابٍ وَقَلَى الْمُأْلِلِ مَنْ اللهُ مَنْ وَقَلَى اللهُ اللهِ مَنْ مَنْ وَقَلَى اللهُ اللهِ مَنْ مَا فَلَ كَا أَلَو وَقَلْمَ مُورٍ وَقَلَى الْمُأْلِلِ مَنْ اللهُ مَنْ وَلا أُجْرَثُهُ اللهُ مَلَى رَبِّهِ يَغِلاَفِ مَلاَ مَا قَلْ كَوْمُولُ وَلا أُجْرَثُهُ اللهُ مَلَى رَبِّهِ يَغِلاَفِ مَلَى مَا فَلَ كَوْمُلاَحِ جِدَارٍ وَكَنْسِ مَا فِي الْمُالِ مَنْ فَعْ وَعَلَى الْمُؤْمِلُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَلَى الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُولُولُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُومُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُولُومُ وَالْ

وَكَأَحْصَلُوهُ وَأَدْرُسُهُ وَقَكَ نِصَفُهُ وَكِرَاهِ الْأَرْضِ بِلْعَامِ أَوْ بِمَا أَنْهَنَهُ \* إِلَّا كَنَشَبُ وَخُلُ ثَنَّهُ لِبَلَدِ بِيمِنْهِ إِلَّا أَنْ يَقْبَضَهُ الْآنَ وَكَأَنَّ خِطْتَهُ الْمَوْمَ ۚ فَكَ ۚ كُذَا وَإِلاًّ فَكَذَا أَوِ أَعْلُ كَلَّى دَابِّتِي أَوْ فِي حَانُونِهِ وَمَا فَمَصْلُ فَلَكَ نِمِنْهُ ۚ فَإِنْ قِبِلَ فَلِمَامِلِ وَعَلَيْهِ أَجْرَةُ مِثْلُهِا عَكُنُ إِكْرِمَا وَلَكُ النَّمُونُ مِثِلَافٍ نَحْرِ الْمُتَطِّبُ وَلَكَ نِصِفُهُ وَالْحُمَادُ وَقَكَ نِصْفُهُ قَيَجُورُ كُوْجَارَةِ دَائَّةِ لِـكَذَا عَلَى إِنْ اسْقَفْنَي فِيهَمَا حَاصَبَ إِنْ كُمْ يَنْقُدُ وَإِنَّهِارَ مُو تَجْرِ أَوْ مَا اشْتُنبِتْ مَنْفَعَتُهُ وَالنَّقْهُ فِيمِمَا إِنْ لَمْ بَتَفَيُّو ۚ خَالِما قَبْلُ قَسْلِيهِ وَكَلَّ طَرْح نَجَاسَةٍ كَمَيْتَةٍ وَالْقِصَاصُ وَٱلْأَدَبُ وَحَبُّهِ خَشَّةً خَشَرَ عَاماً وَدَارٍ نَحْوَ ثَلَاثِينَ وَأَرْضَ خَسِينَ وَبَهْمِ دَارٍ لِتُقْيَضَ بَنْهُ عَامٍ وَأَرْضِ بَنْدَ عَشْرِ وَحَهَوَانَ بَنْدَ الْكَافَةُ أَيَّامٍ لاَ عَشْرٍ وَكُرْهَ لِلْتُقَوَّسُطُ وَكِرَاهِ دَابَّةٍ لِتُقْبَضَ بَمَّدَ شَغْرٍ إِنْ لَمْ يُشْتَرَ لَهِ الثَقَدُ وَتَعْدِيدُ مَنْفَةً كُنْهَاطَةً بِمَلَ أَوْ زَمَنِ وَفَسَدَتْ إِنْ جَعَمَهُمَا وتَسَاوِيه وَلِمِهَادُ مُوْضِمٍ وَعَسَلِ خِرْفَةٍ وَتَعْوِها عَلَى أَبِيهِ إِلاَّ لِمُرْفَدٍ وَلِرَّوْسِكَ فَسَنَّهُ إِنْ لَمْ يَأْذَنْ كِأَهْلِ الطَّنْلِ إِنْ تَعَلَّتْ وَلَهَا إِنْ مَاتَ أَبُوهُ وَلَمْ يَغْبُضُ أَمَا أَجْرُةً وَلَمْ يَثُولُكُ مَا لاَ يَصَلَوْعُ بِهَا أَحَدُ ومُدِعَ إِلَى إَذِنَ مِنْ وَمَا وَسَفَر رِمَا وَكُرْهَ كُولًا وَإِمِارٌ مُسْتَأْجِرِ دَابَّةٍ لِلنَّامِ وَلَوْ فَطَّا وأُجْرُهُ عَلَى تَمْلِيم فِقْدٍ وفَرَائِضَ كَبَيْم كُنْبِهِ وَعَلَى فَرَاهِ بِلَمْن وَدُفٌّ وَمَنْزُفُ لِيُرْسِ وَإِيجَارِ مُسْلِمِ لِكَأْفِرِ فِيمَا يَعِلُّ بِلاَّ إِمَانَةٍ وَعُبِنَ مُتَعَلَّمْ وَرَضِيمٌ وَدَارٌ وَعَانُونُ وَبِيالًا عَلَى أَجِدَارٍ وَعَمْلٍ ومَسْكُن إِنْ لَمْ تُوصَفُ وَدَابَّةُ إِلَّا المَصْنُونَةَ فَنَوْعٌ وَصَنْفٌ وَذُكُورَةٌ أَوْ أَنُونَةٌ قَالِ آجِ

رَمْيُ أُخْرَى إِنْ قَوِي وَلَوْ بِيُشَارِكُ إِنْ لَمْ يَشْرِطْ عَلَمَهُ وَإِلَّا ۖ فَأَجْرُهُ . لِنُسْتَأْجِرِ وَكَأْجِيرِ لِنِيدُمْةِ أُجِّرَ نَفْسَهُ وَلاَ يَلْزَمُهُ رَحْيُ الوَلَدِ إلاَّ لِمُوفَعِ و في الْخَيْظُ وَنَتْشُ السَّمَى وَآلَة بِعَاهُ وَإِلاًّ فَعَلَى رَبُّهِ وَإِكَا مَ وَقَتَبِ وَنَعُوهِما وَإِلاَّ فَمَلَى رَبُّ الدَّابَّةِ وَالسَّيرِ وَالمَعَازِلِ وَالْمَالِيقِ وَالزَّامِكَةِ وَفَرْشِ المَصْلُ وَإِنَّالِ الطُّمَامِ المَصْبُولِ وَتُوْ فِيرِهِ وَنَزْعٍ ثُونِ فِي فَعْو لَيْلٍ وهُوَ ۖ أَمِينٌ فَلَا ضَانَ وَلَوْ شُرِطَ إِنْهَاتُهُ أَوْ عَثْنَ بِدِهْنِ أَوْ غَيرِهِ أَوْ آنِيةٍ فَانْكُسَرَ أَوِ ٱنْتَظَمَ الْخَبْلُ مَا لَمْ يَتَمَهُ أَوْ يَنْزً بِنِيْلِ كَعَارِسِ وَلَوْ تَحَامِيًّا وأنجبر ليمتاييم ومِعَسَارٍ نخبُرُ ونُونِيْ غَرِقَتْ سَيْيَنُتُهُ بِبِنْمُلِ سَائِغٍ وَإِلَّا ضَينَ كَرَاعٍ خَالَفَ مَرْهِي شَرْطٍ أَوْ أَنْزَى بِلاَ إِذْنِ أَوْ غَرَّ بِغِيْلٍ فَالْقِيمَةُ ۗ يَوْمَ التَّلَفِ أَوْ صَائِعَ فِي مَصُوغِهِ لِا تَفِيرِهِ وَلَوْ مُعْقَاجًا لَهُ وَإِنْ بِبَيِّئَةً أَوْ بِلاَ أَبْرِ إِنْ نَصَبَ نَفْسَهُ وَعَابَ عَلَيْهِ فَالْقِيمَةُ يَوْمَ دَفْعِهِ إِلاَّ أَنْ يُرَى بَعْدَهُ فَسَآخِرٍ إِرُوْبَةٍ وَلَوْ شَرَطَ نَفْيَةُ وَهُوَ مُفْسِدٌ فِيهِ أَجْرُ الْمُثُلَ إِلاَّ أَنْ تَقُومَ بَلِيْلَةٌ فَنَسْقُطُ الْأَجْرَاةُ أَوْ يُحْضِرَهُ عَلَى الصَّفَةِ وصُدِّقَ إِلاَّ أَنْ تَقُومَ بَيْنَاتُهُ فَلَسُقَعْ وصُدِّقَ إِنْ أَدُّهُى ضَيَاعًا أَوْ خَوْفَ مَوْتِ فَنَحَرَ أَوْ مَرِقَةً مَنْحُورِهِ وَحَلَفَ ونُسِخَتُ بَعْمَدُونِ مَا يُسْتَوْفَى مِنهُ لاَ بِهِ وَلَوْ بِنَصْبِ أَوْ فَصَبِ مَنْفَمَةٍ أَوْ أَمْرٍ ظَالِمٍ مِإِغْلَاقِ الْمُوانِيتِ أَوْ خَمْلِ ظِنْرُ أَوْ مَرَضِ لَا تَقْدُرُ عَمَّهُ عَلَى رَضَاعٍ وَمَرَضٍ عَبَّدٍ أَوْ وَابَةٍ أَوْ هِرَبِهِ لِكَالْمَدُوِّ إِلَّا أَنْ رَ عِمْ أَوْ يَصِعْ فِي الْمَدَّةِ قَبْلَ الْفَسْخِ وَخُدِّيرَ إِنْ تَبَدُّينَ أَنهُ سَارِقَ أَوْ رَشِيدَ صَنِيرٌ هَفَدَ عَلَيْهِ وَلِيُّهُ إِلاَّ لِنَانَ عَدَمٍ بُلُوغِهِ وَ بَقَى ٱلْيَسِيرَ كَالشُّهُو فَيَلْزَمُ كَالْمَقْدِ هَلَى سِلْمِهِ أَوْ سِلْمَ السَّفِيهِ وَلَوْ بَقِيَ سِنِينَ عَلَى

الأرْجَعِ وَالسَّفِيهِ أَنْ يُوَّاجِرَ نَنْسَهُ لِعَيْشِهِ فَقَطُّ وَلاَ كَلَامَ لِوَلِيهِ إِلَّا أَنْ يُمَانِيَ وَلاَ لَهُ إِنْ رَشِيةً وَيِمَوْتِ مُسْتَحِنَّ وَقْفِ أَجْرَ وَمَاتَ قَبْلَ تَقَضَّيْهَا وَلَوْ نَاظِرًا عَلَى الْأَصَحُ بِخِلاَفِ نَاظِرٍ غَنْيِرَ مُسْتَحِقٍّ وَجَازَ على أنَّ عَلَيْكَ عَلَمْهَا أوْ طَمَامَ رَبُّمَا أوْ عَلَيهِ طَمَامُكَ أوْ عَلَى أَنْ يَرْ كَبَّهَا فِي حَوَاتُجِهِ أَوْ لِيَطْحَنَ عَلَيهَا شَعْراً مَثَلًا إِذَا كَانَ مَعْرُوفًا وَعَلَى خَلْدِ آدَمِيْ لَمْ يَرَهُ وَلاَ يَلْزَمُهُ الْفَادِحُ بِخِلاَفِ وَلَهُ وَلَهَ تُهُ وَخَلْلٍ بِرُوْلِيَقِهِ أَوْ كِيلِهِ أَوْ وَزْيِهِ أَوْ عَدَدِهِ إِنْ لَمْ يَتَفَادِتْ وَخُــلِ مِثْلَهُ أَوْ دُونَهُ والرَّضَى بِغَيرِ مُمَيَّنَةً إِنْ هَلَكَتْ إِنِ اصْطَرَّهُ إِنْ لَمْ يُنْقِدَ وَدَارِ غَالْبِيَّةً كَالْبَيْمِ أَوْ نِصْفِهَا أَوْ نِصْفُ كَمَبْدِ وَمُشَاهِرَةِ وَلاَ قَلْزَمُهُمَا إِلاَّ بِعَقْدِ فَقَدُرُهُ كَالْوَجِيبَة بِشَعْرَ كَذَا أَوْ هَذَا الشَّهْرَ أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً اوْ إِلَى كَذَا وَعَدَمَ كَيَانِ الْإِبْتَدَاءُ وَخَلْ مِنْ حِبْنِ الْمَقَدِ وَأَرْضِ مَأْمُونَةِ الرَّيُّ سِنِينَ كَيْهِرَةً وإنْ بِشَرْطِ النَّقْدِ وَعَيْرِهَا إِنْ لَمْ يَنْقُدُ وإنْ سَفَةً ووجَّبَ فِي أَرْضِ النَّيلِ إِذَا رُوِيتُ وفِي غَيرِهَا إِذَا ثُمَّ الزَّرْعُ وعَلَى أَنْ عَرْثُهَا ثَلَامًا أَوْ يُزَبِّلُهَا إِنْ عَرَفَ وبشَرْطِ كَنْسَ مِرْحَاضِ أَوْ مَرِمَةً إِنْ تَطْهِينِ مِنْ كِرَاهِ وَجَبَلًا إِنْ لَمْ يَجِبُ أَوْ مِنْ عَبْدِ الْمُكْتَرِي كَعَدِي أَهُلِ فِي الخَمَّامِ أَوْ نَورَنْهِمْ مُطَلَّقَاً أَوْ لَمْ 'يُعَلِّنْ فِي الأرْض بناء أو ْغَرْسْ وَبَعْفُهُ أَضَرُّ وَلاَ غُرَفْ وَكِرَا و كَيْلٌ وَإِنْ مُنُوضاً بِيُحَابَاةٍ أَوْ بِمَرْضِ وَانْتِهَالِ مُكْتَرِ لِبَلَهِ وَإِنْ سَارَتْ إِلاَّ بِإِذْنِ وَضَينَ إِنْ عَظِبَتْ كَأَنْ أَكْرَى لِنَهْرِ أَمِينِ أَوْ لِأَثْقَلَ أَوْ أَضَرَّ أَوْ زَادَ فِي المَسَافَةِ وَكُوْ مِيلًا أَوْ خَلْاً تَمْطَبُ بِهِ وَمَطِلَبَتْ وَإِلَّا فَالْكِرَ ال وَلَكَ فَسَخُ

عَسُوْضِ أَوْ بَجُوحٍ أَوْ أَهْشَى أَوْ مَا دَبَرُهُ فَاحِشٌ وَالسُّنَةُ فِي أَرْضِ النَّيل وَالمَطَرُ بِالخَصَادِ وَالسَّنِّي بِالشُّهُورِ وَلَزِمَ ٱلكِرَاء بِالنَّمَكُن وَإِنْ فَسَدَ الزُّرْعُ لِجَامِعَةٍ أَوْ خَرَقٍ بَعْدَ الْإِبَانِ أَوْ لَمْ بَزُّرَعُ لِمَدَمِ بَدْرٍ أَوْ سِمْجِنِ بِخِلَافِ تَلَقِعِ بِا فَقِ الْأَرْضِ كَدُودِهَا أَوْ فَارِهَا أَوْ هَمَلْسُ أَوْ خَرَقَ قَبْلَ ٱلْإِبَانِ السَّقَمَرُ ۚ وَلَوْ خَيْلَى الْبَنْضُ أَوْ خَرِقَ ۚ فَلِـكُلِّ مُحَكَّمُهُ ۗ وَلَوْ جَرِّ السَّهْلِ حَبَّا أَوْزَرُهَا لِارْضِ فَلِرَبُّهَا وَلاَ مُجْبَرُ مُوَتَّجِرٌ عَلَى إملاَح مُطْلَقاً وَنُحَدِّرَ السَّاكِنُ فِي مُضِرِّ قَالِنْ كِنَّ فَالْحِكَرَاهِ وَالْقَوْلُ لِلْأَجِيدَ أَنَّهُ أَوْصَلَ مَا أَرْسَلَ بِهِ أَوْ أَنَّهُ اسْتَصْنَعَ أَوْ أَنَّهُ عَلَى السَّفَةِ إِنْ أَشْبُهُ لَا فِي رَدُّهِ وَهُوَ مِمَّا يُفَابُ عَلَيْهِ وَالْأَصَعُ أَنَّ كِرَاء السُّفُنِ بِالْبَلَاغِ إِلاَّ أَنْ بُتِمُ الْمَلَ مَنْدُهُ كَالْأُولِ بِعِسَبِ كِرَائِهِ كَنْشَارَكَةَ طَهِيبٍ عَلَى الْبُرْهُ وَمُعَلِّمُ عَلَى حِفْظِ قُرْ آنَ وَحَافِرٍ بِفُرِ عَلَى اسْتِغْرَاجٍ ِ الْمَاهُ وَ إِنْ فَرَّطَ بَعْدَ الْمِلَاغِ فِي إِخْرَاجِ مَا فِيهَا فَعَلِفَ غَالْسَكِرِ الْ كَانْ أُخْرِجَ فِي الْأَثْنَاءِ لِغَيْرٍ عِلَّةٍ وَجَازَ إِنْ خِيفَ الفَرَقُ كُوْحُ مَا مِهِ اللَّجَاةُ ا عَيْرَ آدَيِي وَبُدِي، عَا فَقُلَ أَوْ عَظُمْ إِجِرْمُهُ وَوُزَّعَ عَلَى مَالِ التَّجَارَةِ فَقَطْ طُرِحَ أُولًا بِنِيمَتِهِ بَوْمَ النَّلُفِ وَالْقَوْلُ لِلْمَطْرُوحِ مَتَاعَهُ فِياً . ' . . . . .

﴿ نَصَلُ ﴾ الجُمَالَةُ النّزَامُ أَهْلِ الْإَجَارَةِ مِوْمَا عُلِمَ لِتَعْصَمِلُو أَمْرٍ يَسْتَعَيِّقُهُ السَّامِعُ بِالنَّمَامِ إِلاّ أَنْ يُدِمْ هَنْدُهُ فَنِسْبَةِ النَّمَانِي وَرُ كُفُهُ كَالْإَجَارَةِ وَشَرْطُهَا عَدَمُ شَرْطٍ النَّفْدِ وَتَمْمِينُ الزَّمَنِ إِلاًّ بِشَرْطِ النّرَاكِ مِنْ شَاء وَلِكِلْيَهِمَا الْفَسْخُ وَلَزِمَتِ الْمُاحِلَ فَعَلْ بِالشَّرُوعِ وَيَلَنْ لَمْ يَشْنَعُ خُمْلُ مِثْلِهِ إِنْ أَحْتَادَهُ وَلِرَ بِهِ ثَرْ كُو لَهُ وَإِلاَّ خَالِنَّفَقَة وَكُلُّ مَا جَازَ فِيهِ الجَمْلُ سَازَتْ فِيهِ الْإِبَّالِ أَ وَلاَ عَكُسَ وَفِى الْفَاسِةَ تِرْجُمُلُ الْمِثْلِ إِلاَّ بِجُمْلٍ مُطْلَقِ فَا ْجَرْئُهُ .

( باب ) إَحَوَ الْمُوَاتِ مَوَاتُ الْاَوْضِ مَا سَلِمَ مِنْ الْحَقَاءِ وَمَلِهُ الْوَضِ مَا سَلِمَ مِنْ الْحَقَاءِ وَمَلَكُمَا وَمَلَكُمَا بِهِ وَلَوِ الْدَرَسَتُ إِلاَّ لِإِنْجَاءِ مِنْ خَبْرِهِ بَعْدَ طُولِ أَوْ يَحْرِبِم هِارَةً كَمُعْتَطَبُ وَمَرْعِي لِيلَهِ وَمَا يَضِيقُ عَلَى وَارِهِ ويَعْمُرُ مِنَاهِ لِيحْرِبِم هِارَةً كَمُعْتَطَبُ وَمَرْعِي لِيلَهِ وَمَعْلَ مُوالِهِ وَمَصَبُ مِيزَابِ فِدَارِ لِيسَتَّمْ وَالْمَعْتُ لِيسَعْرَةً وَمَعْلَ الْإِنْتَفِاعُ مَا لَمْ يَعْمُلُ وَلاَ تَعْتَمُ مَعْمُورً الْمُعُوةِ مِنْ الْمَعْوَةِ مِنْ الْمَعْوَةِ مِنْ الْمَعْوَةِ مِنْ الْمُعْوَةِ مِنْ الْمُعْوَةِ مِنْ الْمُعْوَةِ وَالْمُوعِ مِنْ وَمَعْلَمُ مُعْمُورً الْمُعُودِ مِنْ وَمَعْلَمُ مُعْمُورً الْمُعُودِ مَا وَسُورَ يُمْ اللّهِ مَعْمُورً الْمُعُودِ مِنْ وَمَعْمُ مَا وَسُورَ يُمْ وَعَلَمْ مُعْمَرٍ وَالْمُوعِ مِنْ وَمَعْمُ مَا وَسُورَ يُمْ وَمَعْمُ مُعْمُورً الْمُعُودِ مِنْ وَمَعْمُ مَا وَسُورَ مُنْ وَمُعْمُ مُعْمُورً الْمُعُودِ مِنْ وَمَعْمُ مِنْ الْمُلْكِلِي وَمُعْمُ مُعْمُورً الْمُعُودِ مِنْ وَمَعْمُ مُنْ الْمُوعُ فِي مُلْمَا وَلاَ مُؤْلِمُونَ وَالْمُوعُ وَالْمُوعُ مِنْ مُنْ وَمُعْمُ مُنْ وَمُعْمُ مُنْ مُولِمُ الْمُومُ وَالْمُومُ وَعُمْمُ مُعْمُورُ وَالْمُومُ وَالْمُوالِمُومُ وَالْمُومُ وَالِمُومُ وَالْمُومُ وَالِمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وا

( باب ) الرقف وَهُو َجُعْلُ مَنْفَةً مَلُوكٍ وَلَوْ بِأَنْهِرَةً أَوْ خَلَقِيهِ لِلْمُعْمَةِ مَلُوكٍ وَلَوْ بِأَنْهِرَةً أَوْ خَلَقِيهِ لِلْمُعْمَةِ بِصِينَةٍ مِنْةً مَا بَرَاهُ اللُّحَبِّسُ مَلْدُوبُ فَأَرْ كَانَهُ أَوْبَعَةٌ وَاقِنَ وَهُوَ الْمَالِكُ لِلنَّاتِ أَو لِيَنْفَعَةِ إِنْ كَانَ أَهْلاً لِلتَّارِّعِ وَمُوقُوفٌ وهُو مَا مُلِكُ وَلُو مَنْهَا لِللَّهَ وَمُو اللَّهُ وَمُو اللَّهُ وَمُو اللَّهُ اللَّهُ وَمُو اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّالَالَا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّا اللّهُ ا

لاً تَنْقَطِعُ وَلَوْ لِمَجْهُولِ حُمْرً وَنَابَ عَنْهَا التَّخْلِيَّةُ بِكَالْمَسْجِدِ ولا ۖ أَيْشَرَ لَمُ فِيهِ التَّنْجِيزُ وَأَحِلَ فِي الْإِطْلاَقَ عَلَيْهِ كَيَسُوبَةِ ذَكِرَ لِأَنْفَى الْ وَلاَ التَّأْبِيدُ ولاَ تَمْبِينُ الْمُمْرِفِ وَصُرِفَ فِي خَالِبِ وَإِلَّا فَالْنُقُرَاهِ ۗ ولاَ قَبُولَ مُسْتَحَقَّدِ إِلاَّ الْمُمَانِ الْأَهْلَ قَإِنْ رُدًّا فَإِنْهُ آء وَبَطَلَ بَمَا نِع قَبْلَ حَوْزِهِ أَوْ بَعْدَ عَوْدِهِ لَهُ ۚ قَبْلَ عَامٍ وَلَهُ ۚ غَلَمْ ۚ كَدَارِ بَخِلَافٍ نَعْوِ كُفُب وَسِلاَحِ بَثْدٌ صَرْفِهِ فِي مَصْرِفِهِ إِلاَّ لِلَعْبُودِهِ إِنْ أَشْهَدَ عَلَى الْوَقْفُ وَصُرِفَ لَهُ ٱللَّهُ وَلَمْ تَكُنُّ دَارُ مُسكِّنَاهُ إِلَّا أَنْ يَسْكُنَ الْاقَلَّ وَيُكُونِي لَهُ الْأَكْرُرَ وَإِنْ سَكَنَ النَّصْفَ بِعَلَّلَ فَنَطَ وَعَلَى وارِثٍ بَمَرَضٍ مَوْقِهِ وَإِلَّا فَمِنَ الثَّاكِ إِلاَّ مُمَنَّا خَرَجَ مِنْ مُلْقِهِ إِفَكُومِ الْهِ كَنْلاَقَةِ أَوْلاَدٍ وأَرْبَعَةِ أَوْلاَدِ أَوْلاَدٍ وَتَرَكَ زَوْجَةً وامَاء فَيَدْخُلَانِ فِهِا ۖ لِلْأُوْلِادِ وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعِهِ لِوَكَدِ الْوَكَدِ وَقَفْ وَٱلْتَقَضَ الْقَسَمُ مِعْدُوثِ وَلَهِ كُنُونِهِ لاَ بِمَوْتِ إِحدَاهُمَا وَعَلَى مَعْصِهَةٍ كُكُنِيسَةٍ وَحَرْبِي أَوْ عَلَى غَشْيهِ ولَوْ بِشَرِيكِ إلا أَنْ يَعُوزَهُ لِشَرِيكِ قَبْلَ الْمَانِمِ أَوْ عَلَى أَنَّاللَّظَرَ كُ أَوْ جَهِلَ سَبْقَهُ لِدِينِ إِنْ كَانَ مَعْجُورَهُ أَوْ لَمْ يَخِلْ بَينَ النَّاسِوَ بِينَ كَمَسْجِدٍ قَبْلَةُ وَمَنْ كَافِرٍ لِكَنَسْجِدٍ وَمَدْرَسَةٍ وَكُرِهَ عَلَى بِنَهِهِ دُونَ بَنَاتِهِ عَلَى الْأَصَحُ والبِيعَ شَرْطُهُ انْ جَازَ كَتَخْصِيصِ مَدْهَبِ أَوْ نَاظِرٍ أَوْ تَبْدِيَةِ فَلَانِ بِكَذَا وَإِنِ الْحَتَاجَ مَنْ حُبُسَ عَلَيْهِ بَاعَ أَوْ إِنْ تَسَوَّرَ عَلَيْهِ غَالِمْ رَجَعَ لَهُ أُو لِوَارِثِهِ أَو لِلْلَانِ مِلْكُمَّا وَإِنِ انْفَطَع مُو بَّدْ رَجَعَ حُبُها لِأَقْرَبِ فُتُرَاه عَقَبَةً إِلْمُعَبِّسِ وَلاَّمْرَأَةٍ إُوكَانَتْ ذَكُوا عَفَّبَ يَسْعُوى فِيهِ الدُّ كُو وَالْأُنْيُ لاَ كَمِنْتِ بِنْتِ فَإِنْ ضَانَ مَنْ الكِيّالِيّةِ

قُدُّمَ الْأَقْرَبُ مِنَ الْإِنَاثِ وَإِنْ وَقَفَ عَلَى مُعَيِّنِينَ وَبَعْدَهُمْ فِلْفَرَاء فَنْصِيبُ مُكُلُّ مَنْ مَاتَ لِلْفُقْرَاء وَإِنْ لَمْ يُونِّبُ ۖ فَإِنْ قُيْدَ بِحِيمًا يُومْ أُونُ حَيَاةِ فُلَانٍ أُو بِأَجَلِ نَلِمُهَا فِي ثُمَّ بَرْجِعُ مِلْكُمَّ وَإِلاَّ فَمَرجِعُ الْأَحْبَاسِ وَفِي كَفَنْظُوَ ۚ قِلْمَ بُرْجَ عَوْدُهَا فِي مِثْلِهَا وَإِلاَّ وْقِنَ لَهَا وبُدِيء إِلْمُعَلاَّ حِدِ وَالْمُفَتَةُ عَلَيْهِ مِنْ غَلِّتِهِ وَإِنْ شَرَطَ خِلاَنَهُ وَأُخْرِجَ سَاكِنْ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ السُّكُمُّ إِنْ لَمْ يَمَالُحُ لِلْمُكُرِّى لَهُ وَأَنْفِقَ مَلَى كَفَرْسِ لِكُفَرْدٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَإِلا بِيمَ وَعُوْضَ بِهِ مِلاَحْ وَبِيمَ مَالاً بُنْتَفَعُ بِهِ مِن عَنْدِ . عَقَارٍ وَجُولَ فِي مِنْلِمِ أَوْ شِنْمِهِ كَأَنْ أَنْلِفَ وَلَوْ عَقَاراً وَبِيعَ فَعَنْلُ الله كور ومَا كُنْهُ مِنَ الْإِنَاتِ فِي إِنَاثِ لاَ عَقَارِ وَإِنْ خَرِبَ وَوْ بِغَرْرِهِ إِلاَّ لِتَوْسِيمِ مَسْجِدٍ أَوْ مَنْبَرَةٍ أَوْ طَرِيقٍ وَكُوْ عَبْرًا أَوْ أَمِرُ وَا بِجِيْلُ عَمَلِهِ فِي كَنْهُو وَلاَ جَهْرٍ وَتَمَاوَلَ الذُّرِّيَّةُ الْمَانِيةَ كُولَانِي فَلْاَنِ وَلَالَةَ أوْ لِللَّهُ كُورِ وَالْإِنَاتِ وَأُولاَدِهِمْ إِنَّا أَوْ أُولاَدِي وَأُولاَدِهِمْ إِنْ إِلْمُهِ وَلَهِي وَوَلَهِ وَلَهِي وَأُوْلاَدِي وَأُولاَدِ أُولادِي وَبَنَّ وَبَنَّ وَبَنَّ بَنَّ كُلَّسْلَى وَعَقِي وَالْآخُونَ الْأَنْثَى وَرِجَالُ إِخْوْتِي وَنِسَاوُهُمُ الصَّفِيرَ وَبَنِي أَبِي إِخْوَتَهُ اللَّهُ كُورَ وَأُولاَدَهُمْ وَآلِي وَأَهِلِي الْمَصَبَّةَ وَمَنْ لَوْ رُجُّلُتْ عَصَّبَت وَأَقَارِ بِي أَقَارِبَ جَهِنَيْهِ مُطْلَقًا وَإِنْ ذِنَّهُ إِن وَمُوَالِمِهِ كُلُّ مَنْ لَهُ أَو لِأَصْلِهِ أَوْ لِفَرْمِهِ وَلَاوَهُمْ وَلَوْ بِالْجُرُّ لَا الْأَصْلَوْنَ إِلاَّ لِقَرْبِقَةٍ وَقَوْمُهُمُّ عَضَبَتُهُ فَقَطْ وَالمُّانُلُ وَالصِّي وَالصَّابِرُ مَنْ لَمْ يَبْلُغُ وَالشَّابُ والخَّدَثُ مِنْهُ لِلْارْ بَعِينَ وَالسَّمَهُلُّ مِنْهَا لِلسَّةَ بِنَ وَالشَّيْخُ مَنْ فَوْقِهَا ۖ وَشَجِلَ الْانْفِي كَالْأَرْمِلِ وَوِيْكُ إِلدَّاتِ مَنْظُ فِلْوَانِفَ مَلْهُ وَلِوَادِيْهِ مَنْعُ مَنْ أَوْادَ

لِمَعْبُورِ وَ إِنَّ أَشْهَدَ إِلَّا مَالَا يُتُرَّفُ بِعَيْدِ أَوْ دَلَوَ سُكُنَّاهُ إِلَّا أَنْ يَسْكُنَ أَفَلُهَا ويُكُرى لَهُ الْأَكْثَرَ وإِنْ سَكُنَ النَّفَفَ بَطَــلَ مَثَكَّ والْأَكْذَرَ مَطْلَ الْجُمْمِمُ وَجَازَ لِلْأَبِ الْعِيمَارُهَا مِنْ وَلَكِ مُطْلَقًا كَأْمِّر رهَبْتُ ذَا أَب مَا لَمْ يَتَنِيْهُمْ اللَّا فِيمَا أُرِيدَ بِهِ الْآخِرَةُ كُلَّمَةُ فَهِ مَا لَمْ يَشْتُرَ طَهُ أَنْ لَمْ تَنْتُ إِلاَّ مِعْوَالَةِ سُونِي ولَمْ يُشْكَعُ أُو يُدَّايِنْ كَمَّا أُوْ أَوْ بُمْرِضَ كَوَاهِبِ إِلاَّ أَنْ بَهَبَ عَلَى هَدْهِ الْأَخْوَالِي أُو يَزُولَ الْمَرَضَ وَكُوهَ آمَكُ صَلَقَةٍ بِغَيرِ ارْثِ ورُكُوبُهَا وانْتِفَاحٌ مِثَلَّتِهَا ويُنْفِقَ عَلَى وَالِهِ ٱفْتَفَرَ مِنْهَا وَلَهُ تَنْوِيمُ جَاوِيَةٍ أَوْ عَبْسَهِ لِمَعْجُودِهِ فِطْرُونَ ويُسْتَقَعْلَى وَجَازَ شَرْطُ النَّوَ البِ أُولَزِمَ بِتَسْهِينِهِ وَصُدَّتِيَ الْوَاهِبُ فِي فَسَدِي بِيَيِينِ إِنْ لَمْ يَشْهَدُ مُرْفُ بَغِيدُ ، فِي عَنْدِ الْمُسْكُوكُ إِلاَّ الرَّوْجَيْنِ وَالْوَالِهَ بْنِي إِلَّا لِشَرْطِ أَوْ فَرِينَةٍ وَلَزِمَ وَاهِبَهَا لاَ الْمَوْهُوبَ لَهُ الْقِيمَةُ إِلاَّ لِنَوْتِ بِزِبْدِ أَوْ نَنْسِ وَأَنْبَتَ مَا يُفْغَى خَنْهُ بِبَيْمِ اللَّهُ تَعْوِ عَطَبِ فَلاَ يَلْزَمُهُ قَبُولُهُ وَالْمَاذُونِ لَهُ وَالْأَمِ مِنْ مَالِ مُعْجُورِهِ هِيَةُ الثُّوابِ وَجَازَتُ الْمُرْى إُوهِيَ عَلْمِكُ مَنْفَعَةِ مَكُوكِ حَيَاةً لَلْمُعْلَى بِعَبْرِ مِوَضَ كَأَخُرُ لُكَ أَوْ وَارِثَكَ دَارِي أَوْ نَعْوَهَا وَوَجَمَتُ فِلْمُثْيِرِ أَوْ وَارِئِهِ ۚ يَوْمَ مَوْتِهِ وَهِيَ فِي الْخُوْزِ كَالْهِبَةِ .

﴿ باب ﴾ الْمُنطَةُ مَالُ مَمْسُومٌ مُرَّضَى المِنتَمَاعِ وانْ كَلْبَا وَقَرَماً وَحَارًا ورُدَّتُ بِمَرِفَةِ الْدِفَاصِ والْوِكَاهِ وَقُنِي لَهُ مَلَى فِي الْمُدَوِ والْوَرْنِ بِمَبِينِ وانْ وَصَفَ قَانِ وَصْفَ أَوَّلُ وَلَمْ يَنفَصِلْ بِهَا حَلْقَا وَقُسِتَ بَبِينِ وانْ وَصَفَ قَانِ وَصْفَ أَوَّلُ وَلَمْ يَنفَصِلْ بِهَا حَلْقَا وَقُسِتَ مَبْنَهُمَا كُنْكُولِمَا كَبُيْنَتُهِنِ لَمْ يُوْرُخَا وَالْا فَلِلْأَقْدَمِ بَرَامِناً لاَ مَبْنَهُما كُنْكُولِما كَبَيْنَتُهِنِ لَمْ يُوْرُخَا وَالْا فَلِلْأَقْدَمِ بَرَامِناً لاَ

لِلْأَعْدَلِ وَلاَ ضَانَ عَلَى دَا فِع بِوَجْهُ جَائِزٍ وَاسْتُوْفَى بِالْوَاحِدَةِ انْ جُهِلَ عَبْرُهَا لِا غَلَيْطَ قَانَ أَثْبُتَ غَيْرُهُ أَكُثُرَ أَخَذَهَا وَوَجَبُ أَخَذُهَا لِغَوْفَ خَائِنِي اللَّا أَنْ يَمْلُمَ خِيَانَتُهُ هُو ۚ فَيَحْرُمُ وَاللَّا كُرْهَ وَتَمْرُ بِفُهَا سَنَةً ۖ افْ كَانَ لَهُ بَالٌ وَنَحْوِ الدَّلُو والدِّينَارِ ٱلأَيَّامَ بَعَنَانٌ طَلَبِهَا وبَابِ المَسْجِيرِ فِي مُكِلٌّ بَوْمَدِنِ أَوْ ثَلَاثَةً بِنَفْسِهِ أَوْ بَمَنْ يَثِينُ أَوْ بِأَجْرَةٍ مِنْهَا إِنْ لَمْ يَلِقُ عِيشَادِ وَ بِالْبَلَدَيْنِ إِنْ وُجِدَتْ بَيْنُهُمَا وَلاَ بَدْ كُرُ جِنْسَهَا وَلاَ بُعَرَّفُ بَا فِهُ وَلَهُ حَبْسُهَا بَعْدَهَا أَوِ التَّصَدَّقُ بِهَا أَوْ التَّمَكُ وَلَوْ بِمَكَّةَ وَضَينَ فِيهِمَّا كَنيَّةِ أُخْدِهَا قَبْلُهَا وَرَدُّهَا لِلْوَصْهِمَا بَعْدَ أُخْدِها لِلْحِنْظ وَالرَّفِيقُ كَأَكُمُ وَقَبْلَ السَّنَةِ فِي رَقَبَتِهِ وَلَهُ أَكُلُ مَا يَفْسُهُ وَلَوَ بِقَرْبُةٍ وَلَأَضَافَ ْ كَشَيرِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَنْ وَأَكُلُ شَاةٍ بِنَيْفَاءَ فَإِنْ حَلَهَا حَيَّةً هُو ْفَتْ أَوْ بَقَرَ مِيَحَلَزٍ خَوْفَ فَمُسْرِ سَوْقَهِمَا قَرَبَأَمْنِي ثُمْرِكَتُ مِتَحَلَّمَا وَلَهُ كُرَاه دَابَّةِ لِمَلْفِهَا كِرَاء مَامُونًا وَرُكُوبُهَا لِلوَّضِيهِ وَإِلَّا ضَنَ وَفَلْتَهَا لاَ نَسْلَهَا وَوَجِبَ لَقُطُ طِنْلِ كِكَنَايَةً وَنَفَقَتُهُ ۚ عَلَى مُلْتَقَطِّهِ إِنْ لَمْ يُمْطُ مِنَ الْغَيْءِ إِلاًّ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَالٌ مِنْ كَمِيةٍ أَوْ يُوجِدَ يَمِنهُ أَوْ مَدْ قُونًا تَعْنَهُ إِنْ كَافَ مَعَهُ رِفْعَةٌ وَرَجَمَ عَلَى أَبِيهِ إِنْ ثَبَتَ أَنَّهُ طَرَحَهُ عِمْداً وَالْقَوْلُ لَهُ أَنَّهُ لَمْ يُنْفِقْ حِسْبَةً بِيَيِينِ وَهُوَ حُرُ الْوَوَلَاوْهُ لِلْمُسْلِينِ وَحُمِكِم بِإَسْلاَمِهِ فِي بَهَدِ الْمُسْلِمِينَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا إِلاَّ بَيْتَ إِنِ الْتَقَطَّهُ مُسْلِمٌ وَإِلاًّ فَكَا فِرْ كَأَنْ وُجِهَ فِي قَرْبَةِ شِرَكِ أَوِ الْتَقَطَّةُ مُسْلِمٌ وَلاَ بُلْحَقُ بُمُلْتَقِطٍ وَلاَ خَدِرِ إِلاَّ بِبَيِّنةِ أَوْ وَجْهِ وَنُرْعَ تَحْكُومٌ بِإِسْلَامِهِ مِنْ كَافِرِ وَنُدِبَ أَخْذُ آيِنَ لِمَنْ عَرَفَ رَبَّهُ وَإِلَّا كُرْهَ ولِرَبِّهِ عِنْتُهُ وَهِيتُهُ لِغَير ثَوَاب

وَضَمِنَهُ إِنْ أَرْسَلَهُ إِلاَ لِخَوْنُو مِنْهُ أَوِ الْسَكَّاجِرَهُ فِيمَا يَعْطَبُ فِيهِ لاَ إِنْ أَبْقَ مِنْهُ أَوْ الْسَكَةِ مُ فَيْمًا لِلسَّنَةِ فَهَا مِلاَ أَنْهُ مِلاَ إِنَّ نَوَى تَمَلَّكُهُ قَبْلَ السَّنَةِ فَهَامِبُ وَإِنْ فَوَى تَمَلَّكُهُ قَبْلَ السَّنَةِ فَهَامِبُ وَإِنْ وَأَخَذَهُ إِنِ أَدَّعَاهُ وَصَدَّقَهُ الْمَبْهُ وَإِنْ عَالَيْهِ مَدَّا أَبْقَ لَهُ مَبْهُ مَا مِنْ مِنَا إِنْ مَا أَبْقَ لَهُ مَبْهُ مَا مِنْهُ كُذَا أَبْقَ لَهُ مَبْهُ مَا مِنْهُ كُذَا أَبْقَ لَهُ مَبْهُ مَنْهُ كُذَا دُنِعَ إِلَيْهِ إِنْ طَابَقَ .

و باب ﴾ شرط النصاه عدالة و كُورة و فطنة و فيفه و و كرا مقلد و و كرا مقلد الإمام الأعظم و كري فحكم بقول مقلد و و كرا مقلد و و كرا المحروط مؤل المحروط و خاف بغنة الله متوا كرا المحروط و خاف بغنة الله متوا كرا المحروط المحروط و خاف بغنة الله متوا كرا كرا المحروط المحد المحدود و المحدود و

لِغَ. و وَلاَ يُنْهُ ورَبُّ كَآتِهَا وَثُرْ كَيَّا وَثُهُودًا عُدُولاً شَرَطاً والدُّ 'جُمَانُ كَالشَّاهِدِ وَكَنَّى إِنْ رَبِّ الْوَاحِدَ وَبَدَأً أَوْلَ وَلاَ يَعِدِ بِالْكَشْفُ عَنْ الشُّهُودِ فَالمَسْجُونِينَ قَأْوُلِهِاء الْأَيْتَامِ وَمَالَهُمْ وَنَادَى بِمِنْعِ مُمَامَــ لَا يَئِيمِ وَصَنِيدٍ وَبِرَغُمِ أَمْرِهِمَا لَهُ ثُمٌّ فِي الْمُصُوعِ فَيَبْدُا بِالْأَحَمُّ كَالْسَافِرِ وَمَا يَغْشَى فَوَانَهُ ۚ فَالْأَسْبَقُ وَإِلاَّ أَفْرَعَ وَيَنْبُنِي أَنْ يَفْرِدَ يَوْماً أَوْ وَفَعا هِنُّسَاهُ كَالْمُنْ فِي وَاللَّهُ رَّمِي وَلا يَصْكُمُ مَعَ مَا يُدْهِنْ وَمَضَى وَلْيُسُو ۗ بَينَ اغَلْمُسْتَ بِنَ وَإِنْ مُسْلِمًا وَكَافِراً وَعَزَّرَ شَاعِدَ الزُّورِ فِي الْمَلَإِ بِنِدَاءِلاً بِعَلْقِ لِعْبَةِ وَكُشِيغِمِ وَجُــهِ وَمَنْ أَمَاءُ عَلَى خَصْبِهِ أَوْ كُفْتِ أَوْ شَاهِدٍ لاَ بِشُودْتُ بِبَا طِل وَلاَ بِمُكَذَّبْتُ لِغَصْبِهِ وَأَمَرَ مُدُّعِماً نَجَرُّهُ مَنْ أَصْلِ أَوْ مَمْهُودٍ بِالْسَكَلاَمِ وَإِلاَّ مَا بَلْالِبُ وَإِلاَّ أَمْرَعَ نَهَدْ مِي يَمْلُومٍ مُعَنَّقِ مِنْ مَالِي أَوْ خُنْهِرِهِ وَبَهِنَ فِي الْمَالِ السَّبَبِ وَإِلَّا سَأَلُهُ اللَّاكِمُ تَعْلَهُ وَإِلَّا لَمْ نَسْمَعْ دَعْوَاهُ كَأَنْمُنَّ إِلَّا أَنْ يَلْسَىٰ السَّبَ أَوْ يَقْهِمَ اللَّهُ عَي عَلَيْهِ ثُمَّ مُهُ كَمَى عَلَيْهِ تَرَجُّتُمْ قُولُهُ بِمِّهُودٍ أَوْ أَصْلِ بِالْجُولِبِ فَإِنْ أَقَرَّ فَكُ الْإِمْهَادُ عَلَيْهِ وَإِنْ أَنْكُرَ قَالَ أَلَكَ بَيِّئَةٌ ۚ فَإِنْ نَفَاهَا فَلَهُ أَسْتُعْلَاقَهُ قَ إِنْ أَمْ تَثَبُّتُ خُلُطُةٌ ۖ فَإِنْ حَلَفَ فَلَا بَيُّئَةَ إِلاَّ لِمُوْرِكُنِسْهَانِ وَعَدَ مِ عِلْمِ كَأَنْ حَلَفَ لِودٌ صَلْعِهِ فَوَ جَهَ ثَانِياً وَإِنْ أَمَامَهَا أَعْنِو إِلَى ٱلمَطْلُوبِ بْأَبْمِينُ لَكَ حُجَّةً ۚ إِلَّا شَلْعِيدٌ الْإِقْرَارِ ۚ بِالْمَالِسِ وَمَنْ بَغْشَ مِنْكُ وَمُزَ كَى السَّرَّ وَالشَّهُرَّدُ بِغَـنْهِرِ مَدَاوَةٍ أَوْ قَرَابَةٍ كَابِنْ قَالَ نَمَمْ أَنْظُرَهُ لَمَا بِالِاجْنِهَادِ ثُمَّ حَكُمَ كَسَنِهِهَا وَمُجْزَهُ وَسُجَّةُ إِلَّا فِي دَمِ وَمِثْقِ وَ طَلَانَ ۚ وَحَبْسِ وَلَسَبِ وَإِنْ لَمْ بُعِبْ حُبِسَ وَشُرِبَ ثُمَّ لُحَكِمَ بِلاَ

بَدِينِ وَإِنْ أَسْكُرَ الْمَامَةَ فَأَتِينَتْ مَلَيْهِ الْبَيْنَةُ لَمْ عُلِلْ بَيِّعة " بِالْتَمَنَاء بِيَلِافِ لِا حَقَّ لَكَ مَلَّ وَكُلُّ وَهُوَى لاَ تَثَّبُتُ الا بِمَهُ كَابْنِ فَلاَ بَينَ بِمُجَرِّدِهَا كَتِكَامِ وَلاَ تُوجَّبَتْ فِي فَيدِ نِكَامٍ وَلاَ بَعْنُكُمُ لِلْ لاَ يَشْهَدُ لَهُ الاَ بِإِفْرَارِ اخْتِهَاراً وَأَمَوَ ذَوِى الْفَضْلِ وَٱلرَّحِيرِ بِالصَّلْحِ إِ عَلِنَا خَشِيَ تَفَاقُمُ الْأَمْرِ وَتَجِبَ وَنُهِذَ حُكُمُ جَالِمٍ وَتَجَلُّعِلِ فَمْ يُشَاوِرْ \* وَإِلاَّ مَنَدُّ وَمَضَى الصَّوَابُ وَلا يَعَنَّبُ حُكُمُ الْمَدُّلِ النَّالِمُ وَرَضَ الِمُلاَفَ لَا أَحَلُ مَوَامًا إِلاَّ مَا خَالَفَ إِجْمَاعًا أَوْ نَمَا أُو جَلِيٌّ قِيلَسِ أَوْ شَدًّ مُدْرَكُهُ فَيُنْتَضُ وَيُبَينُ السَّبَبَ وَنَقَلْتُ الْلِكُ وَضَيَخْتُ حَذَا الْمُقَدّ أَوْ قُرَّادْتُهُ ۗ وَتَصُومًا كَمُكُمْ لاَ لِأَيْجِيزُهُ أَوْ أَفْقَى وَلاَ يَقَعْدُى لِمُعَالِمٍ فَلْ انْ نَعِدُهُ فَالِاجْتِهَادُ كَأَنْ حَكُمْ فِي نَازِلَةٍ بِمُعِرَّدٍ الْنَسْخِ كَنَسْخِ بِوَمَسْعِ كَسِيْدٍ وَعَنْهِ رِنْكَاحَ بِيدُوْ فَعِي كَفَيْرُو فِي الْمُسْفَتْيِلَ وَلاَ بُسْنَنَهُ لِيلْهِ الْأَ فِي الْمُدَالَةِ وَالْجَرْحِ كَالْشَهْرَةِ مِنْدِكَ أَوْ الْرَالُ اَنَفْهُم إِلْمُهَالَةِ وَقَرِيبُ الْعَيْبَةِ كَأَكَافِرٍ وَالْعَيِهُ بِدَا يَقْفِي عَلَهُ بَيْدِينِ الْقَصَاءِ كَالْمَيْتِ وَالْمِنْمِ أُو الْفُقْرَاء وَالْمَشَرَةِ أُو الْيُوْمَلَنِ مَعَ الْمُوْفِي كُذَ إِلَّ أَنْ غَنْهِ إِنْ الْمُعْلَقِ الْمُقَارِ وَمَكَّى لَهُ الشَّهُودَ اذًا قَدِمَ وَالَّا نَقَضَ وَحَكُمَ بِغَاثِبِ يُقَدِّزُ بِالصَّغَةِ وَلَوْ عَقَاراً فَالدَّعْوَى حَيْثُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى الْأُوْجَعِ وَمُكِّنَ مُدَّعِ لِنَاشِهِ وِلاَ مَوْ كَلِيلِ اللَّهُ خِيفَ ضَمَلِحُ الْمَالِ قَالَا تُعَكُّمُ لَهُ بِغَنْيرِ وِلاَبْتَهِ .

( بلب ) شُرُوطُ الشَّهَادَةِ الْمُدَالَةُ وَالْمُدَالُ الْمُؤَ الْمُسْلِمُ الْبَالِخُ الْمُسْلِمُ الْبَالِخُ الْمُسَلِمُ الْبَالِخُ الْمُسَلِمُ الْبَالِخُ الْمُسَلِمُ الْبَالِخُ الْمُسَلِمُ الْمَالِمُ وَمَدِي وَمِدْ مَدِي كَمْنَدَرِئُ ذُو الْمَرُومَةِ مِتْمِرِهِ عَنْدِرِ

لأثن مِنَ لَمِب بِكَمَامٍ وَشَطَرَنُج وَتَمَاع غِنَاء وَسَفَاعَةٍ وَصَنِيرٍ خِسَّةٍ وَانْ أَهْى فِي الْقُوْلِ أَوْ أُمَّمَّ فِي الْنَهْلِ وَشَرْطُهُ ۚ أَنْ يَسَكُونَ فَعَلِناً حَازِماً إِمَّا أَدًّى خَيْرَ مُتَّوِمٍ فِيهَا بِوَجْهِ فَلَا شَهَادَةً لِلْفَئَّلِ الْأَفِهَا لَا يَلْدِسَ وَلاَ لِمُناكِّدِ الْقُرْبِ كُوَالِدِ وَإِنْ هَـلاً وَوَلَدٍ وَإِنْ سَفَلَ وَزُوجِهِمَا عِخِلاَفِ أَخِ وَمَوْ لَى وَمُلاَطِنِ إِنْ بَرَّزَ وَلَمْ بَكُن فِي عِهَا لِهِ كَأْجِيرٍ وَشَرِيكِ فِي غَيْرِهَا وزَائِدٍ ومُنْتِصِ وذَا كِرٍ بَمْهَ شَكِ أَوْ نِسْيَانٍ وَ يَخْلَا فَهَا لِأَخَدِ أَبُو بَهُ أَوْ وَلَدَ يُهِ إِنْ لَمْ يَظْهُرُ مَيْلٌ وَلاَ لِمِدُو ۖ عَلَى عَدُو ۗ بِي دُنْهُوِيٌّ أَوْ عَلَى ابْنِهِ وَلاَ إِنْ حَرَضَ عَلَى إِزَالَةِ نَتْصِ فِيمَا رُدٌّ فِيهِ النِسْقِ أَوْصِبًا أَوْ رِقِ أَوْ عَلَى النَّاسِي كَسَهَادَةٍ وَلَهُ الرُّنَا فِيهِ أُوحَرَصَ عَلَى الْقُبُولِ كَأَنْ شَهِدَ وَحَلَفَ أَو يَعَلَى الْأَدَاء كَأَنْ رَفَعَ فِي مَحْضِ حَقًّ الآدَمِيُّ أَمَّا فِي حَنَّ أَقْدِ فَتَجِبُ الْمُبَادَرَةُ بِالْإِمْكَانِ إِنْ اسْتُدِيمَ التَّعْرِيمُ كَيْتَى وَطَلَانَ وَوَقْفُ وَرَضَاعٍ وَالْأَخِيرُ كَالزُّنَا بِخِلاَفِ حِرْصِ عَلَى تَصَدُّلِ كَالْمُخْتَنِي وَلاَ إِنْ اسْتُبْمِدَتْ كَبَدَوِيِّ لِحَفَرِيٌّ بِخِلاْفِ انْ تَعِيمَهُ وَلاَّ أَنْ جَرٌّ بِهَا نَفْسًا كُشَهَادَتِهِ بِمِعْنِي مَنْ إِنَّهُمْ فِي وَلاَ ثِهِ أَوْ بِمَالِ كَلِيبِينهِ ولاَ انْ دَفَعَ بِهَا كَشَهَادَةِ بَعْضِ الْمَا قِلَةِ بِفِسْقِ شُهُودِ الْنَقْـلِ أَوْ مَدِينِ مُمْشِرٍ لِرَبِّهِ وَلاَ انْ شَوِهُ بِالْسِيْحَانِ وَقَالَ أَنَا بِمِثْهُ لَهُ وَلاَ انْ حَدَثَ خِسْقُ بَعْدَ الْأَدَاء وَقَبْلَ الْحُكُم بِخِلاَفِ مُحدوثِ عَدَاوةٍ أَو احْزِلُو جَرٍّ أَوْ دَفْعٍ وشَهَادَةِ كُلِّ الْلَّخَرِ والْفَافِلَةِ بَعْضَهُمْ لِبَمْضِ فِي حَرَابَةٍ ولاً انْ شَهِدَ لِمَنْسِهِ بِكَثِيرٍ وشَهِدَ لِنَيرِهِ بِوصِيةٍ والا قَبِلَ لَهُما ولا أَ انْ تَعَمَّبُ ولا لَمُمَاطِل وَحَالِفِ إِطْلَاقٍ أَوْ عِنْاقٍ ولا بِالْنِفَاتِ

فِي صَلاَةٍ أَوْ تَأْخِيرِها هَن وَقْسَمًا أَوْ هَدَم إِحْكَامَ وَضُوءَ اوْ فُسْلِ اوْ زَكَاةً لِمَنْ كُرِمَتْهُ وَقُدِحَ فِي الْمُتَوَسِّطِ بِكُلُّ قَادِحٍ وفِي المُبَرِزِّ مِعَدَ اوْقِ اوْ قَرَ ابْقِرِ اوْ إِجْرَاهِ نَفَنَةً عَلَيْهِ وَإِنْ مِنْ دُونِهِ وَكُذَا بِغَيْرِهَا عَلَى الْأَرْجَحِ وَإِنَّمَا يُزَكِّي مُبَرَزُّهُ مَمْرُوفٌ عَارِف فَطَنَّ لاَ يُخْدَعُ عُمْتَيِدٌ عَلَى طُولِ عِشْرَةٍ مِنْ الْحَلِ سُوتِهِ اوْ مَحِلَّتِهِ إِلاَّ لَمُذْرِ وَمِنْ مُتَمَدَّدٌ وَإِنْ لَمْ يَمْرِفِ الْإِمْمَ إِلْهُمْ أَنَّهُ عَدْلٌ رِضَى وَوَجَبَتْ إِنْ بَطْلَ حَقُّ أَوْ ثَبَتَ ۚ بَاطِلٌ كَا لَتُحْرِيحَ وَهُو مُقَدًّمٌ ۖ وَجَازَ شَهَادَةُ الصَّبْيَانِ بَنْفَنْهُمْ هَلَى بَعْضِ فِي جَرْحٍ وَقَنَّلِ فَقَطْ وَالشَّاهِدُ حُرْثٌ مُسْلَمٌ ذَكَرَتَّ مُتَعَدُّدٌ لَمْ يَشْتَهِرْ وِالْكَنْدِبِ ۚ غَنْيرَ ۚ عَسَدُورٌ وَلاَ قَرِيبٍ وَلاَّ اخْتِلاَفَ بَيْنَهُمْ وَقُرْ فَقُ ۚ إِلَّا أَنْ يَشْهُمَ عَلَيْهِمْ قَبْلَهَا وَلَمْ يُحْضُرُ كَبِيرٌ ۖ وَلاَ يُقْدَحْ رُجُوعُهُمْ ۚ وَلَا تَجْرِيجُهُمْ ۚ إِلاَّ بِكَثْرَةِ كَذِبِ وَقَارَّنَا وَالِّوَاظِ أَرْبَعَةً ۗ إِن أَنَّعَدَ كَيْفَيَّةً وَرُوْبَا وَأَدَاء مَا لَهُ أُو لَجَ الذُّكُرَ فِي الْفَرْجِ كَأَلْمِ وَدِ يْ الْمُكْعُلَةِ وَجَازَ لَهُمْ نَظَرُ الْمَوْرَةِ وَفُرْتُمُوا هِيْدَ الْأَدَاءِ وَسَأْلَ كلا بِانْفِرَ ادِهِ وَمَا لَيْسَ بِمَالٍ وَلاَ آبِلِ لَهُ كَمِيْقِي وَوَلاَهِ , وَرَجْمَةً قَرِدَّةِ وَإِحْصَانَ وَكِتَابَةً وَتُورِكُيلِ بِنَيْرِ مَالٍ عَدْلاَتِ وَإِلاَّ نَفَدْلُ ۖ وأَمْرَ أَنَانَ أَوْ أَحَدُهُمَا مَعَ بَيِينِ كَبَيْعٍ وَأَجَلِ وَأَجَلٍ وَخِيهَارٍ وَشُفْعَةٍ وإجازة وتجرح خطا إو كال أو أداء كتابة وإبصاء بتصرُّف نيه ويَكَاحِ بَهْدَ مَوْتٍ أَوْ سَبَقِيتِهِ إَوْ مَوْتِ وَلاَ زَوْجَةَ وَلاَ مُدَبِّرَ وَغُوْهِ كَتَقَدُّم دَيْن مِنْقًا وقِصَاصٌ فِي جَرْح وتَبَتَ الْمَالُ دُونَ الْمُدُّ فِي سَرِفَةً وَحِرَابَهِ وَلَمِلَالاً بَعْلَمَرُ لِلرَّجَالِ أَمْرَأَتَانِ كَمَيْبِ فَرْجٍ وَأَسْبِهٰلاَلِ وَحَيْضِ وَوَلِا دَوْ وَثَلَبَ النَّسَبُ وَالْوِرْثُ لَهُ وَعَلَيْهِ مِلاَ يَمِينٍ وَجَازَتْ عَلَى خَطُّ الْمُقْرِ ۚ بِلَّا بَمِينِ وَعَلَى خَطُّ شَاهِيهِ مَاتَ أَوْ خَائِبٍ بَمُّدَ وَإِنْ ۚ بِنَبْرِ

مَالَ فِيهِمَا إِنْ عَرَفَتُهُ كَأَلْمُينَ وَأَنَّهُ كَانَ يَعْرِفُ إِمَشْهَدَهُ وَتَحَمَّلُهَا لَا يَعْرِفُ نَسَبَهُ إِلاَّ عَلَى شَخْصِهِ وَسَجَّلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ فُلَانُ بْنُ فَلَانٍ وَلاَ عَلَى مُنْتَفِيةٍ لِتَتَمَينَ لِلْأَدَاءِ وَبِسَمَاعٍ فَشَاعِنْ ثِقَاةٍ وَغُيْرِهِمْ عِلْكُ لِعَائِزٍ بِلَمْ نَزَلْ نَسْمَعُ مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ ۖ وَقُدَّمَتْ بَيِّمَةُ الْبَتِّ إِلَّا أَنْ تَشَهِّد مَيِّنَةُ ۚ السَّمَاعِ بِنَقُلِ الْمَلِكِ مِنْ كَأْبِي الْفَاثِمِ وَبِهَوْتِ غَائِبٍ بَعْدَ أُو طَالَ زَمَنُ مَمَاعِهِ أَوْ بِوَقْفِ إِنْ طَالَ إِلاَّ مَنُ بِلاَّ رَيْبَةٍ وَشَهِهُ أَعَهُ لاَّنِ وَحَلَّفَ كَتُوْ لِيَةٍ وَتَمْدِيلٍ وَإِسْلاَمٍ وَرُشْدٍ وَيِنكَاحٍ وَضِدُّهَا وَضَرَدِ زُوْجٍ وَهِبَةٍ وَوَصِيَّةٍ وَنُحْوِهَا وَالتَّحَدُّلُ إِن أَفْتُنْرِ إِلَيْهِ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَتَعَاَّبُنَ الْأَدَاهُ مِنْ كِبَرٍ بِدِيْنِ وَهَلَى ثَالِثٍ إِنْ لَمْ بَعِنْزِ بِهِمَا وَإِنْ أَنْتَفَعَ فَجَرْح إِلَّا رُ كُوبُهُ لِمُسْرِ مَشْيهِ وَلاَ دَابَّةَ لَهُ لاَ أَرْبَعَةٍ وَلَهُ الاِنْتَفَاعُ حِينَتْنَا وَلَوْ بِعَنَقَةٍ وَحَلَفَ عَبْدٌ وَسَفِيهٌ مَعَ شَاهِدِهِ لاَ صَيُّ وَوَلَيْهُ ۖ وَحَلَفَ الْمَطْلُوبُ لِيَـنْدُكَ بِهِدِهِ وَأَسْجِلَ لِيَعْلِفَ إِذَا بِلَغَ فَإِنْ نَكُلَ أُخَذَهُ السَّبِيُّ وَ إِنْ نَكُلَ بَمَّدَ بُلُوهِهِ فَلاَ شَيْءً لَهُ وَحَلْفَ وَارِثُهُ ۚ إِنْ مَاتَ قَبْلَةُ وَجَازَ نَقْلُهَا إِنْ قَالَ أَشْهِدُ عَلَى شَهَاذَ بِي أَوْ مَعِمَهُ يُؤِّدُ بَهَا عِنْدَ تَعَاكُم وَغَابَ الْأَصْلُ وَهُو ٓ رَجُلُ مِيكَانَ لاَ بَلْزَمُ الْأَدَاءُ مِنْهُ أَوْ مَاتَ أَوْ مَرضَ وَلَمْ بَطْر أَ فَسَقُ أَوْ عَدَاوةٌ بَخِلاَف جُنَّ وَلَمْ 'بِكَدُّ بَهُ أَصْلُهُ قَبْلَ الْحَدِيمُ وَإِلاًّ مَنْهِي وَ لاَ غُرْمَ وَنُقِلَ عَنْ كَلِّ اثْنَانِ لَيْسَ أَحَدُهُمَا أُملاً وَ فَيَ الزُّنَا أَرْ بَعَةٌ كَنَّ كُلِّ أَوِ اثْنَانِ مَنْ أَثْنَيْنِ وَتَلْفِيقُ نَاقِلِو وَ تَزْ كَيَّةٍ نَاقِلِ أَصْلِهِ وَنَقُلُ امْرَأَ ثَيْنِ مَمَّ رَجُلٍ فِيهَا يَشْهَدَانِ فِيهِ وَبَعَلْتُ إِنْ رَجَعَ قَبْلَ الْحُكْمِ لِا بَعْدَهُ وَهَرِمَ الْكَالَ والدُّبَةَ وَنُقِضَ إِنْ ظَهَرَ كَذِبْهُمْ قَبْلَ الِاسْتِفَاهِ كَحَهَاءً مَنْ شَهِدُوا بِفَعْلِهِ أَوْ جَبِّهِ قَبْلَ الرَّانَا

وَ إِلاَّ غَرِمُوا رَلاَ بُشَارِكُهُمْ شَاهِيهُ الْإِحْصَانِ وَأَدَّبَا فِي كَنْقَدْف وَ لاَ يُقْبَلُ رُجُوهُهُما عَنِ الرُّجُوعِ وَإِنْ عَلِمَ الْحاكِمُ بِكَذِيبٍ وَحَكُمَ فَالْقِصَاصُ كُوَ لِيُّ الدَّمِ وَإِنْ رَجَمَا عَنْ طَلَاقِ فَلاَ غُرْمَ إِنْ دَخَلَ وَإِلاَّ فَنَصِفُ الصَّدَاق كَرُ جُوهِمِمَا عَنْ دُخُولِ ثَابِتَةً الطَّلاَقِ وَأُخْتَصَّ بِهِ الرَّاجِمَانِ عَن الْمُخُولِ عَنِ أَلَا اجمَانِ عَنْ طَلَاقٍ وَعَنْ عَنْقِ غُرِمَا قِيمَتُهُ بَوْمَ الْمُلكِم وَوَلاَ رُهُ لَهِ أَإِنْ كَانَ لِأَجلِ فَمَنْفَعَهُ لَهُما إِلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يَسْتُو فَيَاهَا قَبْلَةُ وعَنْ مِاثَةِ لِزَبْدِ وَعْرُو وقَالاً بَلْ هِيَ لِزَبْدِ أَفْنَسَاهَا وَغَرِمَا المُمَدِينِ خَيْسِيْنَ فَقَطْ وَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا غَرِمِ النَّصْفَ كُوَّجُلٍّ مَعَ نساء وَعَلَيْهِنَّ إِنْ كَـشُرُونَ النَّصْفُ إِلاَّ أَنْ يَبْتَى مِنْهُنَّ أَنْفَان فَإِنْ بَقِيتُ وُاحِدَةٌ فَالْأَبْمُ وَهُوَ مَمَنُ فِي كَرِضَاعِ كَأَمْزُأُهُ وَإِنْ رَجَعَ عَنْ بَعْضٍ مَا شَهِدَ بِهِ فَرَمَ نِصْفَةً وإنْ رَجَعَ مَنْ يَسْقَقِلُ ٱلْحَكُمُ بِيدُونِهِ فَلاَ غُرْمَ فَإِنْ وَجَعَ خَيرُهُ فَاجْمِيعُ وَلِلْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ مُطَالَبَتُهُمَا بِالدُّفْمِ لِلْمَقْضِيُّ لَهُ و المَقْضَى لَهُ الْطَالَبَةُ إِذَا تَمَدَّرَ مِنَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ وإِنْ تَمَارَضَ بَيَّنَتَان وَأَمْكُنَ ٱلْجُنْعُ جُمْ وَإِلا رُجَّحَ بِبَيَانِ السَّبَبِ كَنْسُج وَنَتَاج أُوبِتَارِيخ أَوْ تَقَدُّمِهِ أَوْ مَزِّبِدِ مَدَالَةٍ لاَ مَدَدٍ وَبِشَاهِدِينِ عَلَى شَاهِدٍ وَبَعَبِنٍ أَوِّ أَمْرَأَ تَبْنِ وَبِيدٍ إِنْ لَمْ تُرْجَحْ بَيَّنَةٌ مُقَا بِلَةٌ كَيْخَلِفُ وَبِالِمُكِ عَلَى أَكُوزَ وَيِنَقُلِ مَنْ أَصْلِ مَلَى مُسْتَصَحِبَهِ وَاغْتَمِدَتْ بَيْنَةُ الْلِكِ مَلَى التَّصَرُّفِ وتعوز طَالَ كَنْشَرَة أَشْهُرُ وَعَدَم مُنَاذِع مِمَ نسْبَتِهِ أَكُنْهِ وَقَالَتْ وَلَمْ عُرْجٌ مَنْ مِلْكِهِ فِي عِلْمِنَا وَإِنْ شَوِدَتْ بِإِقْرَارِ مِنْ أَحدِمِهَا اسْتُصْحِبَ وَإِنْ تَمَدُّرَ تَرْجِيحٌ وَهُوَ بِيَدِ أَحَدِهِمَا سَقَطْمَا وَبَعَى بِهِمَدِ حَاثِرُ مِ أُو ْ لِمَنْ ۚ يُقرُّ لَهُ بِهِ مِنْهُمَا وَمَنْ ۚ قَدَرَ عَلَى حَقَّهِ قَلَهُ أَخَدُهُ إِنْ أَمنَ فَتْنَةً وَرَذِبِلَةً وَكَانَ عَسِيرَ عَنُوبَةٍ وَيُجِيبُ الرَّفِيقُ عَنْ الْمُنُوبَةِ

وَسَيِّدُهُ عَنِ الْأَرْشِ وَإِنْ قَالَ أَبْرَ أَنِي مُو ٓ كُملَكَ الْفَا ثُبُ أَنْظِرِ إِنَ قَرُ بَتْ وَمَنِ اسْتَعْمَلَ لِدَقْعِ بَلِّنَةً أَوْ لِحِسَابِ ونَعْدِهِ أَوْ لِإِقَامَةِ ثَانِ أَمْهِل بالاجتهاد بكفيل بَا لَمُسال وْالْيَمِينُ فِي كُلُّ حَقٌّ بِاللَّهِ الَّذِي لاَ إِلَّهَ إِلاًّ هُوَ وَلَوْ كِنَتَابِيًّا وَعَلَّظَتْ فِي رَبُهُم دِينَارٍ بِالْفِهَامِ وَبِالْجَامِمُ وَمِعَدْ بَرِهِ هَلَيْهِ السَّلاَمُ فَنَطْ لاَ بالاستِيْقَبَالِ كَالْكَنِيسَةِ وَالْبِيْمَةِ وَخَرَجَتِواْ لُمُخَدَّرَةً كَمَا إِلاَّ أَلَىٰ لاَ تَخْرُجُ وَٱعْتَمَكَ الْبَاتُ عَلَى ظنِّ أَوْ قَرِينَةٍ كَخَطَّ أَبِيهِ وَيَمينُ الطَّالِبِ أَنَّ لِي فِي ذِمَّتُهِ كَذَا أَوْ لَقَدْ فَمَلَ كَذَا وَالْمَالُوبُ مَا لَهُ عِنْدِي كَذَا وَلاَ شَيْءٌ مِنْهُ وَ نَنِيَ السَّبَبَ وَعَيرْهُ إِنْ نُصِّينَ ۖ فَإِنْ قَضَى نَوَى يَجِبُ قَضَاوُهُ الآنَ وَحَلَفَ فِي النَّشِ عَلَى أَنِّي المِّلْمِ وَفِي النَّفْسِ بَدًّا وَإِنْ نَكُلَّ فِي مَالِ ٱسْتَعَقَّهُ المَّالِبُ بِهِ وَ بِالْيَمِينِ إِنْ خَقَّقَ وَإِلاًّ فَمِنْجَرَّ دُوهِ وَلِيْبَيِّنَ اللَّهُ كُمُ مُعَمَّهُ وَلا يُمَكِّنُ مِنْهَا إِنْ نَكُلَ أَإِنْ سَكَتَ زَمْنًا فَلَهُ الْحُلِفُ وَإِنْ حَازَ أَجْنَى ۚ غَيْرُ شَرِيك عَقَاراً وَنَصَرَّفَ ثُمَّ أَدَّمَٰى تحاضر" سَاكِت" إِلاَ مَا نِع عَشْرَ مِعِينَ لَمْ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَلاَ بَيُّنَةً كَشَرِ بِكِ أَجْنَبِي حَازَ فَهِمَا إِنْ هَدَمَ أَوْ بَنِي وَفِي الْقَرِيبِ وَنَحْوِ مِ مُطْلَقًا ۗ مَا زَادَ عَلَى أَرْ بِينِ مَنَةً إِلَّا الْأَبُ وَأَبْنُهُ فِهَا ۚ وَلَٰكُ فِيسِهِ الْبِيِّنَاتُ وَيَنْقَطَعُ المِلْمُ وَعَبْرُ الْمَقَارِ فِي الْقَرِيبِ الزِّيَادَةُ عَلَى عَشْرِ وَفِي الْأَجْنَبِي مَا زَادَ عَلَى النَّلَاثِ إِلاَّ الدَّابَّةَ وَأَمَةَ الْخِدْمَةِ فَالسَّفَتَانِ وَلاَ حَيَازَةَ إِنْ شَوِدَتْ بِإِهَارَةٍ وَتَصْوِهَا وَإِنْ تَصَرَّفَ غَيْرُ مَالِكِ مُطْلَقاً بَمِيةً أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ تَحْوِهِمَا وَهُوَ حَاضِرٌ عَالِمٌ لَمْ يُشْكِرُ مَضَى وَلاَ كَلاَمَ لَهُ وَلَهُ أَخْذُ ثَمَنِ اللَّهِيمِ إِنْ لَمْ يَعْلُلُ كَسَنَةً

﴿ بَابُ فِي الْجِنَايَةِ ﴾ إِنْ أَنْلُفَ أَمُكَلَّفٌ خَدْرُ حَرْبِي ۗ وَلاَ زَائِدُ حُرُّيَّةٍ أَوْ إِسْلاَمٍ حِبْنَ الْقَتْلِ مَعْصُوماً فِلنَّلَفِ بِإِيمَانِ أَوْ أَمَانٍ فَالْقُوَدُ وَإِنْ

قَالَ إِنْ قَتَلَنِي أَبْرِ أَنُّكَ وَلَيْسَ قِلْوَلَى عَنْو مَلَى اللَّهَ إِلاَّ بِرِضَى الجَّالِي وَلاَ قَوَدَ إِلاَّ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ وَإِلاَّ أَدَّبَ وَلا دِيَّةَ لَهُ إِنْ عَمَا وَأَطْلَقَ إِلاًّ أَنْ تَظَهِّرَ ۚ إِرَادَتُهَا فَيَحْلِفُ وَيَبْقَى عَلَى حَتَّهِ إِنِ الْمُقَنَّعَ الْجَانِي مِنْ دَفْعِهَا كَمَنْو هِ عَنْ عَبْدٍ وَٱسْتَحَقُّ دَمَ مَنْ قَتَلَ الْقَاتِلُ وَعِضْوَ مَنْ قَطَمَ الْفَاطِمُ وَدِيَةً ٱلْخَطَاءِ وَإِنْ أَرْضَاهُ وَلِيُّ النَّانِي فَلَهُ إِنْ تَصَلَّهَ ضَرَّبًا إِلَمْ بَعِيرٌ وَإِنْ بِقَضِيبِ أَوْ مُثْنَلَ كَغَنْنِ وَمَنْعِ ظَمَّامٍ وَسَعْى سَمِّ وَلاَ فَسَامَةً إِنْ أَلْفَهُ مَفْقَلَةُ أَوْ مَاتَ مَفْمُوراً وَكَارَحَ إِخْمَارِ مُعْسِنِ عَوْمٍ مُطْلَقَا مَنْ يُحْسِنُهُ تُعدَادَةً وَإِلَّا فَدِينَةٌ أَوْ نَسَبُّكَ كَخَفْر بِشْرٍ وَإِنْ بِبَهْثِيرِ أَوْ وَضْعٍ مُزْلِقٍ أَوْ رَهُط دَائِةً بِطَرِيقٍ أَوْ كَلْبِ عَنُورٍ لِلْمَيْنِ وَهَلِكَ الْمَصُودُ وَإِلاًّ فَالدُّيَّةُ وَكَالُا كُوْ او وَتَنْدِيمُ مُسْمُومٍ عَالِياً وَرَمْيِهِ عَلَيْهُ وَإِشَارَتِهِ بِسِلاَحٍ وَهَرَبَ وَ طَلَبَهُ لِمَدَاوَةٍ وإنْ سَقَطَ فَبِقَسَامَةٍ وَإِشَارَاتِهِ فَقَطْ فَغَطَأٌ وكَالَا مُسَاك فِتْتُولُ وَكُولُاهُ مَا قَدَرَ الْتَأْتُلُ وَإِلَّا فَالْمُبَاشِرُ فَنَظُ وَيُقْتُلُ الْأَدْثَى بِالْأَعْلَى كَثُرُ كِنَانِي بِعَبْدِ مُسْلِمِ لا الْمَسَكُسِ وَالْجَنْمُ بِوَاحِدِ إِنْ تَعَنَّدُوا الضَّرْبَ ولَمْ تَتَعَبِّز الضَّرَبَاتُ وَإِلاَّ قُدِّمَ الْأَقْوَى إِنْ عَلِمَ أَوْ تَمَالُوا الضَّر وَاللَّهُ كُرُ بِالْأَنْثَى وَالصَّيحِيحُ بِالمَرْيِضِ وَالكَامِلُ إِبَالنَّاتِصِ عُضُواً أَوْ عَالَمَةً وَالْمُتَسِيْبُ مَمَ الْمُنَاشِرِ وَأَبْ أَوْ مُمَلِّمٌ أَمَرَ صَبِيًّا وَسَيَّدُ أَمْرَ عَبْدَهُ وشَرِيكُ صَبَّى إِنْ تَمَالاً إِلاَّ شَرِيكُ مُخْطِيهِ وَجَنُونِ وَمَا دُونَ النَّفْسِ كَجَرَح كَالنَّفْسِ فِنْسَلاً وَفَاعِلاً وَمَنْمُولاً إِلاَّ نَاقِماً كَمَبْد حَبَّى كَمَلَى طَرَفُ كَامِلٍ كَخُرَّ فَلاَ قِصَاصَ وَإِنْ تَمَدُّدَ مُبَاشِرٌ بِلاَ تَمَالُؤُ وَتَمَيْزَتُ فِينْ كُلِّ إِقَدْرِ مَا فَعَلَ وَأَقْتُصَّ مِنْ مُوضِعَةِ وهِيَ مَا أَوْ مَنعَتْ عَظْمَ الرَّأْسِ أَوْ الَجُبْهَةِ أَوْ الْخَدَّبْنِ وَ إِنْ كِانْ كَالِرْتُو وَيُمَّا قَبْلَمًا مِنْ دَامِيَةِ وَحَارِصَةِ مَا شَقَّتِ الْجِلْكَ وَمِعْمَاقِ كَشَطَّنْهُ وَبَاضِتَةٍ

ضَفَّتِ اللَّحْمَ ومُتَلَاجَةٍ خَاصَتْ فِهِهِ بِتَعَدُّدٍ ومِلْطَاةٍ قَرُ بَتْ لِلْمَظْمِ وَمِنْ جِرَاحِ الْجُسَدِ وَ إِنْ مُمْتِلَةً بِالْمَسَاحَةِ إِنِ ٱتَّحَدَ الْمَحَلُّ ومِنْ طَبِيبٍ زَادَ خَمْدًا وَ إِلاَّ فَالْمَقُلُ كَمَيْنِ أَخْيَ وَلِسَانِ أَبْكُمَمَ وَمَا بَعْدَ مُوَضَّحَةً مِنْ مُنْفِلَةٍ مَا يَنْفُلُ بِهِ فِرَاشُ الْعَظْمِ لِلدَّواءِ وَآمَّةٍ أَفْضَتْ لِأَمُّ الدُّتَمَاغ وَلاَ مِنْ لَطَمْةً وَضَرْ بَةً لَمْ نَجُرَحُ ولِحَيْةً وَشَفْرِ عَنْنِ وَحَاجِبِ وَعَدْدِهَا كَانْفُطَا، إِلاَّ فِي الْأَدَبِ بِخِلاَفِ ضَرْبَهِ بِسَوْطٍ وَلاَ إِنْ عَظُمَ الْخُطْرُ فِي غَيْرِهَا كَمَظُم ِ الصَّدْرِ وَرَضُ الْأَنْلَيَينِ وَإِنْ جَرَحَــهُ فَذَهَبَ نَعُورُ بَصَرَ أُو شَلَّتْ يَهُهُ اقْتُصُ مِنَّهُ فَإِنْ حَصَلَ مِثْلُهُ أَوْ زَادَ وَإِلاًّ فَالْمَقُلُ كَأَنْ ضَرَبَهُ فَذَهَبَ إِلاَّ أَنْ يُمْكِنَ الْإِذْهَابُ بِلاَ ضَرْبِ وإِنْ تُعْلِعَ عُمْوْ قَاطِعٌ بِسَمَّاوِيِّ أَوْ سَرِقَةٍ أَوْ قِعَاصٍ لِنَبْرِهِ فَلا مَني عَ لِلْمَجْنَى عَلَيْهِ وِ يُواْخَذُ عِضُونٌ قَوَى عَلَيْهِ وَإِنْ فَقَأْ سَالِمٌ عَينَ أَعْوِرَ فَلَهُ الْقَوْدُ أَوْ أَخْذُ دِبَّةً كَامِلَةً مِنْ مَالِهِ وَإِنْ فَقَأَ أَعُورُ مِنْ سَالِمٍ مُمَاثِلَتَهُ ۚ فَلَهُ الْقِصَاصُ أَوْ دِيَةُ مَا تَرَكَ وَغَيْرُهَا فَنِصْفُ دِيَةً ۚ فَقَطْ فِي مَالِهِ وَإِنْ فَقَاهُمَا فَالْقَوَدُ ونِصْفُ الدُّيَّةِ والإسْتِيقَاءُ لِلهَا صِبِ عَلَى تَرْتِيبِ الْوَلَاءِ إِلاَّ الْجَدُّ والْإِخْوَةَ فَسِيَّانِ وَحَلَفَ الثَّلْثُ إِنْ ورِثَهُ وانْتُظِرَ غَاقِبْ قُرْبَتْ غَيْبَتُهُ لَا بَعِيدُ وَمُطْبَقُ وَصَبِي لَمْ يَتَوَقَّفِ الثُّبُوتُ ﴿ عَلَيْهِ وَلَانِسَاءَ إِنْ وَرِثْنَ وَلَمْ 'يَسَاوِهُنَّ عَامِبُ وَكُنَّ عَصَبَةٌ لَوْ كُنَّ إَذْ كُورًا وَالْوَارِثُ كُمُورِثِهِ وَأَخْرَ لِمُذْرِ كَبَرْدٍ كَمَقُلِ الْخُطَارِ وَأَحْدِرِ حَدُّ بْنِ لَمْ يَقْدِرْ عَلَمْهِما وَقُدُّمَ الْأَشَدُ ۚ إِنْ لَمْ بَغَفْ مِنْهُ ۗ وَسَقَطَ إِنْ هَفَا رَجُلٌ فِي دَرَّجَةِ البَانِي والْبِنْتُ أَحَقُ مِنْ أَخْتُ فِي عَفْو وضِيَّهِ وإنْ عَنْتُ واحدَةٌ مِنْ كَبَنَاتٍ نَظَرَ الخَاكِمُ وَفَى رِجَالٍ ونِسَاءِ لَمْ يَسْقُطُ إِلاَّ بِهِمَا أُو ْ بِبَنْضِ مِرْ أَكُلِّ وَمَهْمًا عَمَا الْبَمْضُ قَلِمَنْ كَتَى نَصِيبُهُ مِنْ

حِيَةِ ۚ صَدْ كَارِرْتِهِ ۚ وَلَوْ قِسْطًا وَإِرْثُهُ كَالَمَالِ وَجَازَ صُلْحُهُ فَى الْعَمْدِ بِأَقَلَ أَوْ أَكْثَرَ والْخَطَا كَبَيْعِ الدَّيْنِ وَقُتِلَ مِمَا قُتِلَ وَلَوْ نَاراً إِلا بِخَمْرُ ولِوَ اطرِ وسِمْرِ ومَا يَعَلُولُ نَهُ زَنَّ وَيُخْفَقُ ۚ وَيُعْجَرُ ۗ ويُضْرَب بِالْبِصَىِّ لِلْمُوتِ وَمَكُنَّ مُسْتَحَقُّ مِنَ السَّيْفِ وانْدَرَجَ طَرَفْ إِنْ مُّمَدَّهُ وَإِنْ لِغَبْرِهِ إِنْ لَمْ يَنْضُهُ مِثْلُهُ ودِيَةُ الْحُرُّ الْمُسْلِمِ فِي الْخَطَّا عَلَى الْهَادِي مُخمَّسَةُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَوَلَكُ لِبُونٍ وَحَقَّةٌ وَجِذْعَةٌ وَرَابَّتُ فَيَ خَمْدٍ بِحَدُفِ ابْنِ ٱللَّبُونِ وَتُلَّثَتُ فِي ٱلْأَصْلِ وَلَوْ بَحُوسِيًّا فِي عَمْدٍ لَم يُقْتَلُ يِهِ بِمَلاَ ثَيْنَ حِمَّةً ۚ وَ ثَلاَ ثَيْنَ جَذَعَةً ۗ وَأَرْ بَيْيِنَ خَلَفَةً بِلاَ حَدُّ سِنَّ كَجَرْح الْعَمْدِ وَعَلَى الشَّابِي وَالْمِصْرِي وَالْمَنْرَ بِي أَلْفُ دِينَارٍ وَعَلَى الْمِرَاقِ ٱثْنَا حَشَرَ أَنْتَ دِرْهُمَ إِلاَّ فِي الْمُلَّنَةِ فَبُزَادُ مِنْسَبَةٍ مَا بَينَ دِيَةٍ الْلَمْلِ عَلَى تَأْ جِيلِهَا وَا لْمُثَلَّثُةً كَالَةٌ وَالْكِئَانِيُ وَكُو مُمَا هَلًا نَصْفَهُ وَالْمَجُوسِي والْمُرْقَدُ ا مُلُثُ خَسْ وَأَنْنَى كُلِّ نِصِنْهُ وَفِي الرَّقِيقِ قِيمَتُهُ وَإِنْ زَادَتْ وَفِي الجَّنِينِ وَإِنْ عَلَقَةً عُشْرُ أَمَّهِ وَكُو أَمَةً أَوْ جَنَى أَبُّ نَقُدًا مُمُجَّلًا أَوْ غُرَّةٌ عَبْدُ ـ أُو وَلِيدَةٌ ' تُسَاوِي الْمُشْرَ إِنِ أَنْفَصَلَ عَنْهَا مَهْنَّا وَهِيَ حَيَّةٌ ۖ فَانْ مَا تَتْ قَبْل أَنْنِصَالِهِ فَلَا تَشَيْءُ فِيهِ وَإِنْ اسْتَهَلَّ فَالدِّيَّةُ إِنَّ اقْتَسَمُوا وإِنْ مَاتَ عَاجِلاً وَإِنْ تَمَمَّدُهُ مِنْ بِمِنْ أَوْ ظَهْرٍ فَالْقِصَاصُ بِهَا وَتَمَدُّدَ الْوَاحِبُ بِتَمَدُّدُهِ خَوْرُرِثَ عَلَى الْزَرَائِضِ وَفَي جَرْحَ لاَ قِصَاصَ فِيهِ يُحَكُّومَةٌ ۚ إِذَا بَرِيءَ كَجَنَينَ الْبَهِينَةِ إِلاَّ الْجَائِنَةَ وَالْآمَةُ ٱلْمُخْتَصَّةَ بِالرَّأْسِ فَتُلُثُ دِيَةٍ وَالْمُوضِعَة فَيَصْفُ عُشْرِ وَالْمُنْقِلَةُ فَمُشْرٌ وَنِصْلُهُ وَإِنَّ بِشَينِ فِيهِنَّ وَالْتِيمَةُ المَبَّادِ كَالَةً بَهِ وَتَمَدُّدَ الْوَاجِبُ بِمِائِنَةٍ ءَنَدَتْ كَتَمَدُّدِ مُوضِحَةٍ ومُنْقِلَةٍ وَآمَةً إِنْ لَمْ أَبَدِّصِلْ فِي إِذْ هَابِ الْمَقْلِ أَوْ أَكُلَّ حَاسَّةٍ أَوِ النَّطْقِ أَوِ الصَّوْتِ أَو غُوَّةِ الجُمَاعِ أَوْ نَسْلِهِ دِيَةٌ كَتَجْدِيهِ أَوْ تَثْوِيصِهِ أَوْ تَسْوِيدِهِ

أَوْ قِيَامِهِ أَوْ جُلُومِهِ وَمَارِنِ الْأَنْفِ وَالْمُشْنَةِ وَفِي بَعْفِهَا بِعِسَابِهَا مِنْهُمَا لاَ مِنْ أَصْلِهِ وَالْأُنْنَيَ بِنِ وَشَفْرَيِ الْمَرْأَةِ إِنْ بَدَا الْمَظْمُ وَثَهُ بِنَهَا أَوْ حَلَمَتَيْهَا إِنْ أَبْطُلَ الْلَبَنَ أَوْ مَانِنِ الْأَعْوَرِ بِخِلاَفٍ كُلُّ زَوْجٍ فَنِي أَحدِهِمَا نِصَفْهَا وَفِيهِمَا الدُّبَّهُ إِلَّا الْأَذَنَيْنِ فَلْحَكُومَةٌ وَالْهَدِ ٱلسُّلاَّهِ وَأَلْهَتِي الْمَرْأَةِ وَرِسْنِ مُضْطَرِ بَهْ جِدًا وَعَسِيبِ حَشَفَةٍ وَحَاجِبٍ وهِدْبٍ وَظُفْرٍ ا وَفِي عَدْدِهِ ٱلْتَصَاصُ وَإِنْضَاءُ وَلاَ يَقْدَرِ عُ تُحَتُّ مَهْرٍ بِخِلاَفِ البَكَارَةِ إِلاَّ بِأَصْبَعِهِ وَفِي ثُمَلُّ إِصْبَمِ عُشْرُهَا وَلاَ أَنْدُلَةِ ثُلُثُهُ إِلاَّ الإنهَام فَنَصْفُ وَفِي كُلُّ سِن مِنْ نَصْفُ الْمُشْرِ بِقَلْم أُو أَسُودَادٍ أَوْ بِحُسْرَةٍ أَوْ صُيْرَ مْ إِنْ كَانَا فِي الْمُرْفِ كَالْسُوادِ وَتَمَدَّدَتْ بِعَمَدُدِ الْجُنَابَاتِ إِلَّا الْمُنْفَعَةَ بِمَعَلَّمَا وَسَاوَتِ الْمَرْأَةُ الرَّجُلِّ لِثُلُثِ دِيَقِهِ ۚ نَفُردُ لِدَبَّتِهَا إِن أَنَّحَدَ الْفَيْلُ وَلَوْ حُـكُمًّا مُطْلَقًـاً كَا أَمَحَلَّ فِي الْأَصَامِ فَقَطْ وَنُجِمَتْ دِيمَةٌ ۖ أَلْمُوا الْمُطْلَا بِلا أَعْدَ افْ مَلَى الْجَانِي وَعَاقِلَتِهِ إِنْ كَلْفَتْ ثُلُثُ دِيَّةٍ الْمَجْنِي عَلَيْهُ ۚ أَوْ الْجَانِي وَإِلَّا فَمَلَيْهِ فَقَطْ حَالَّةً كَمَمْدٌ ودِيَةٌ غُلْظَتْ إِلَّا مَا لَا يُفْتَصُّ مِنهُ لِا تَلاَ فِهِ فَمَلَيْهَا وَهِيَ أَهْلُ دِيوَ ا نِهِ وَعَصَبَتُهُ وَمَوالِيهِ وَبَيْتُ أَلْمَالٍ وَبَدَأً بِالدِّيوَانِ إِنْ أَعْظُوا فَالْمَصَبَةُ فَالْمُوالِي الْأَعْلَوْنَ فَا لَا مُشْلُونَ ۚ فَبَيْتُ الْمَالِ إِنْ كَانَ آلَبُا بِي مُسْلِمًا وَالَّا فَالذُّمِّي ۗ دُوُو دِينِهِ وَالصُّلْحِيُّ أَهْلُ صُلْحِهِ وَضُرِبَ عَلَى كُلُّ مَالاً يَضُرُّ وَعُقِلَ عَنْ صَبِي ۚ وَبَعْنُونِ وَأَمْواْهِ وَ فَقِيرٍ وَخَارِمٍ وَلاَ بَمْقِلُونَ وَالدِبْرَةُ وَقْتَ الضَّرْبِ لاَ إِنْ قَادِمَ غَالِبُ أَوْ أَيْسَرَ فَقِيرِ أَوْ بَلَغَ صَيِّ وَلاَ يَسْقُطُ بِمُسْرِ أَوْ مَوْتٍ وَحَلَّتْ بِهِ وَلاَ دُخُولَ لِبَدَوَى مِمْ حَضَرِي ۗ وَلاَ شَامِي مَعَ كَمْصَرِيٌّ الْكَالِمَةِ فِي الْمَاثِ سِنِينَ مِنْ يَوْمِ الْمُنْمَمِ فَعَلُّ بِأَوَ اخْرِهَا وَالنَّكُ فَ سَنَةٍ وَالنَّلْنَانِ فِي مَنْعَيْنِ كَأَلْتُمْثِ وَثَلَانَةِ الْأَرْبَاعِ

وَحَدُّهَا الَّذِي لاَ يُضَمُّ إِلَيْهِ مَا بَعْدَهُ مُسْبُمُيائَةً وَكَلَّى الْقَائِلِ الْبُسْلِمِ وَإِنْ تَمْبِيًّا أَوْ يَجْنُونًا أَوْ شُرِيَكًا إِذَا قَتَلَ مِثْلَةٌ مَنْفُومًا خَطَأً عِنْقُ رَقْبَةٍ وَلِمَجْزِ هَا شَهْرَ أَنِ كَالظُّمَارِ وَنُد بَتْ فِي جَنِينِ وَرَقَمِقِ وَعَبُّدٍ وَذِيِّ وَعَلَيْهِ مُطْلَقَنا حَلْهُ مِائَةٍ وَحَبْسَ سَيَةً وَإِنْ أَبِنَظُ بَجُوسِي ۚ أَوْ عَبْدِهِ وَسَبَبُ الْهَسَامَةِ تَنْسَلُ الْحُرُّ الْمُسْلِمِ بِلَوْثِ كَشَاهِهَ بْنِ تَمَلَى قُوْلُ حُرٍّ مُسْلِم بَالِغ فَتَلَنِي أَوْ جَرَكِنِي ۚ أَوْ ضَرَ بِنِي فَلَانَ أَوْ دَمِي هِلْدَهُ ۚ هَٰٓكُمَّا أَوْ خَمَااً وَلَوْ مَسْخُومًا لِمَدْلِ أَوْ أَبْنِياً لِأَبِيهِ وَإِنْ أَطْلَقَ بَيِّنُوا وَبَطَلَتْ إِنْ قِالُوا لاَ نَمْلُمُ أَوِ اخْتَلَقُوا أَوْ مَلَى مُمَايِنَةِ الضَّرْبِ أَوْ الجُرْجِ وَ تَأْخُرِ الْمَوْتِ لِيُقْسِمُ لَمِنْ خَرَبِهِ بَاتَ أَوْ إِنَّمَا مَاتَ مِنْهِ أَوْ مَالًا مَاتَ مِنْهِ أَوْ مَالًا مِدْلِهِ مَالًا مَدْلِكُ مُطْلَقًا مَقْدِمُ لَقَاهُ جَرَجَهُ وَمَاتَ مِنْهُ أَوْ إِلْمُرَادِ الْمَقْتُولِ بِمَنْدٍ أَوْ خَطَا لِمُسْبِئُونَ لَقَدْ أَقَدُهُ أَوْ بِرُوْبَتِهِ بَنَشَخَطُ فِي دَمِهِ وَالْمُنْهُمُ قُرْبُهُ عَلَيْهِ أَبَرُهُ وَلَيْسَ مِنْهُ وَجُودُهُ إِلْمَرْبَةِ قَوْمٍ أَوْ دَرَاهِمَ وَإِنِ أَنْفَعَاتُ بُفَاةٌ عَنْ قَتْلَى وَلَمْ بُمُلِّم الْقَاتِلُ فَالْنَسَامَةُ وَالْنَوَدُ بِتَدْ مِيَسِيةٍ أَوْ شَاهِدٍ وَإِنْ تَأُوَّلُوا فَهَدَرْ ﴿ كَرِ احْبِنَةً مَلَىٰ دَانِمَةً وَهِيَ خُسُونَ بَمِينًا مُتُوَالِيةً بَنا وَإِنْ مِنْ اعْلَى أَوْ غَائِبٌ وَجُبِرَتِ ٱلْهَدِينُ أَفَقَطُ عَلَى أَكْثَرِ كَسَرِهَا وَإِلا فَعَلَى ٱلجُمِيمِ يُعْلِمْهَا فِي الْخُطَا مِنْ يَرِثُ وَإِنْ وَاحِداً أُو ۚ ٱمْرَأَةً وَلاَ يَأْخُذُ أَحَداً ۚ إِلاَّ مَدْ مَا ثُمَّ حَلَنَ حِصَّتَهُ وَلاَ يَعْلَفُ فِي الْمَنْدِ أَقَلٌ مِنْ رَجُلَـ بِنِ مَصَّبَةً وَكُوْ مَوْ كَيْ وَلاَ بِهُمْمُ فِيهِ إِلاَّ مَلَى واحِيرٍ بُعَدِّنُ كَمَا وَقُوْلِيٌّ الْأَسْتِمَانَةُ بِهَامِيهِ وَإِنْ أَجْنَبِياً وَوُزُّعَتْ وَكُنَّى أَثْنَانِ طَاعًا مِنْ أَكْثَرَ عَدِيدَ نَا كِلِينَ وَنُسَكُولُ ٱلنُّمَينِ لاَ يُمْتَهَرُّ بِخِلاَفِ عَيدِهِ قَتْرَةً عَلَى الْمُدَّمِّينِ عَلَيْهِمْ ۚ فَهَمَالِكُ كُلُّ خَيْسِينَ قَمَنْ أَنْكُلَ كَعِسَ عَنْي يَعَلَيْكَ وَإِنْ أَقَامَ

شَاهِداً عَلَى جَرْحِ أَوْ قَتْلَ كَافِرٍ أَوْ هَبْدٍ أَوْ جَنِينِ حَلَفَ وَاحِدَةً وَأَخَذَ الْمُقَلِّ قَانِ نَكِلَ بَرِيءَ الْجَارِحِ مَداً فَرَمَ إِلاْ اَلْجَارِحَ مَداً فَيَعْبَسُ.

(باب) الرَّدَّةُ كُفْرُ مُسْلِيمٍ يِصَرِيحٍ أَوْ قَوْلِ يَفْقَضِيهِ أَوْ فِيلِ مِتَفَسِّيهُ أَوْ فِيلِ مِتَفْسَنَهُ كَا لِقَاء مُصْحَف بِقِنْدٍ وَشَدَّ رُنَارٍ مَعَ دُحُولٍ كَنِيسَةٍ وَسِحْرٍ وَقَوْلٍ بِقِنَاسُخِ الْأَرْوَاحِ أَوْ وَقَوْلٍ بِقِنَاسُخِ الْفَالَمِ أَوْ بَقَالِهِ أَرْ شَكَ فِيهِ أَوْ بِتَنَاسُخِ الْأَرْوَاحِ أَوْ وَقُولِ أَنْ مَنْهُ أَوْ مَرَّضَى أَوْ أَخْقَ بِهِ نَقْصاً وَإِنْ بِبَدَنِهِ أَوْ وَقُولِ النَّبُووْ أَوْ سَنَةً إَوْ بَوَقَلَ وَمُلْتِ الشَّهَادَةُ فِيهِ يُسْتَنَابُ ثَلَابَةً أَيّامٍ مِن يَوْمِ عِلْمِهِ أَوْ مُرَّضَى وَمُعَاقِبَةً فَإِنْ تَابَ وَإِلاَ بَعْلِ وَمُالُهُ فَيْ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

عَنَدُمْ وَنَذُراً وَبَمِيناً بِاللهِ أَوْ سِتَنِي أَوْظِهَارِ أَوْ طَلَاقِ وَإِحْمَانِ وَوَصِيْةٍ لِأَطْلَافًا وَإِحْلَالُ مُحَلِّلٍ بِمَعْلِلَ بِمِعْلَافِ حِلَّ الْمَرْأَةِ وَأَقِرْ كَافِرْ الْتَعْقَلَ لِكُمْ وَالْحَبَ مَنْ ضِيقٍ إِنْ ظَهَرَ وَأَدَّبَ لَا مَنْ تَشَهَّدَ وَلَمْ بَيْنَ عَلَى الدَّعَامُ وَسَاحِرٌ ذَمَّى إِنْ لَمْ يُبْخِينِ مَنْ لَمْ يَجْمَعُ عَلى نَبُوتِي أَوْ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلامُ إِنْ عَلِيهُ وَمُحَانِيمًا أَوْ أَنَانُ وَلَوْ كَانَ نَبِيمًا فَي مُنْ مَا فَي مُرْفِق عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنْ عَلَيْهِ الْمُسَلِّلَةُ وَالسَّلامُ إِنْ عَلِيهً كَانَ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُسَلِّلَةُ وَالسَّلامُ إِنْ عَلِيهً كَانَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُسَلِّلَةُ وَالسَّلامُ إِنْ عَلِيهً كَانَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُسَلِّلَةُ وَالسَّلامُ إِنْ عَلَيْهِ الْمُسَلِّلَةُ وَالسَّلامُ إِنْ عَلَيْهِ الْمُسَلِّلَةُ وَالسَّلامُ اللهُ ال

(باب) الرَّنَا إِلاَحُ مُسْلِم مُكُلَّف حَشْفَةً فِي فَرْجِ آدَمِي مُطْلِق مَنْاً عَلَيْهُ وَإِنْ دَبُراً أَوْ مَيْمًا عَبْرَ زَوْجِ أَوْ مُسْتَأْجَرَةً لِوَطْهُ أَوْ مَلُوكَة لِلاَ شُبْهَ وَإِنْ دَبُراً أَوْ مَيْمًا عَبْرَ زَوْجِ أَوْ مُطَلِّقة قَبْلَ الْبِنَاء أَوْ مُدْتِقة وَإِنْ مِيدَة أَوْ مُطَلِّقة قَبْلَ الْبِنَاء أَوْ مُدْتِقة أَوْ مَسْتَدَّةً مِينَهُ أَوْ مُورَة لَهُ أَوْ مَنْ مَقَدَ أَوْ وَلِيء مُعْتَدُةً مِينَهُ أَوْ مُورَة أَوْ مُشْتَرَكَة أَوْ مُطَلِّقة مِقْدٍ أَوْ الْمَعْتَة مَا مُعْدَد أَوْ وَمُحِتَّة أَوْ مُشْتَرَكَة أَوْ مُعْتَدَّةً مِينَة إِنْ الْمَعْقَة وَأَمْ مَنْ مَعْدَد أَوْ مُعْتَلِعة وَإِنْ أَبِيا مَعْتَد أَوْ مُورَاء أَوْمُ مُورًا أَوْمُ مُورًا أَوْمُ مُورً مُورًا مُورَاء أَوْمُ مُورًا أُومُ مُورًا أُومُ مُورًا أَوْمُ مُورًا أُومُ مُورًا أَوْمُ مُورًا أُومُ مُ

وَالْوَطْ وَ بَمْدَهُ كَا سُلاَ مِ الزَّوْجِ وَغُرَّبَ الذَّ كَرُّ الْخُرُّ فَقَطْ فَيُسْجَنُ هَاماً كَفَدَكَ وَخَيْبَرَ مِنَ الْمُدِينَةِ وَجَازَ لِلسَّيِّدِ إِنَّامَتُهُ ۚ إِنْ لَمْ يَنزَوَّجُ بِغَيْرٍ مِلْكِهِ وَثَبَتَ بَغَيْرُ و .

مِنْ نِصَابِ عَنْدِ مُحْتَرَمَ كَخَسْرٍ وَآلَةِ لَهُو إِلاَّ أَنْ تُسَاوِيهِ بَشْدَ كُسْرِهَا وَلَا كُلْبًا مُطْلَقاً كَأَمْحَيَّةِ إِذْ بِحَتْ وَلاَ فِي مِلْكِهِ كَرْهُونِ كَأَنَ مَلَكُهُ ۚ قَبْلَ إِخْرَاجِهِ وَلاَ إِنْ قُوبِتِ الشُّبْهُ ۚ كَوَالِهِ وَجَدٍّ وَإِنَّ لِأُم ِ بِخِلاَف ِ بَبْتِ الْمَالِ والْفَنْهِمَةِ وَمَالِ الشَّرِكَةِ إِنْ حُبِبَ عَسَهُ وَسَرَقَ فَوْقَ حَقَّهِ نِصَابًا ولا إِن اخْتَلَسَ أَوْ كَابَرَ أَوْ هَرَبَ بَعْدَ أَخْذِهِ فِي الْحِرْوْ وَالْحِرْوُ مَا لاَ يُعَدُّ الْوَاضِعُ فِيهِ إِمْضَيَّامًا عُرْفًا وَكُو الْبُعْلَمَ فِيعِ مَا لاَ يُمْسِدُ أَوْ أَشَارَ إِلَى حَيَوانِ ۖ بَكُمَلُفٍ فَخَرَجَ كَاخِبَاءِ أَوْ تَعَانُونَ عِ وَفِنَا أَيْهِمَا وَكُلُّ مَوْضِعِ اتَّذِنَا مَنْزِلاً وَتَحْمَلِ وَظَهْرٍ دَابَّةٍ وَجَرِيْنِ وَمَا تَحة حَارِ وَقَبْرِ لِكُفَنِ وَسَنِينَةٍ وَمُسْجِدٍ لِنَحْوِ حُصْرِهِ وَلَوْ إِوْزَالَتِهَا وَخَانٍ الْأَنْفَالَ وَقِطَارَ وَنَحُوهِ وَمَطْمَرِ قَرْبُ وَمَوْقِفَ دَابَّةٍ لِبَيْدَمُ أَوْ لِنَسْيُرِهِ وَنَحْوِهِ وَمَا تُحِمِرَ فِيهِ أَحَدُ الزُّوْجِينِ عَنِ الْآخِرِ كَكُلُّ فَيْهُ بِعَضْرَةِ حَافِظِهِ وَمُمَّامِ إِنْ دَخَلَ لِلسَّرِفَةِ أَوْ نَفَبَ أَوْ نَسَوَّرَ أَوْ مِحَارِسٍ لَمْ كَأْذَنْ لَهُ فِي تَقَلِّيبِ وَصُدَّقَ مُدَّعِي اغْلِطَا ۚ إِنْ أَشْبَهَ لَا إِنْ أَخِذَ دَابَّةً مِبَابِ مَسْجِدً أَوْ سُوقِ أَوْ ثَوْبًا بَهْضُهُ بِالطَّرِيقِ وَلاَ إِنْ أَذِنَ لَهُ فِي دُخُولِهِ أَوْ نَقْلِهِ وَلَمْ بُخْرِجُهُ أَوْ مَا عَلَى مَسِيِّي أَوْ مَعَهُ بِلاَ حَافِظِ وَلاَ عَلَى دَاخِلِي تَنَاوَلَ مِنْهُ ٱكْفَارِجُ وإِنِ الْتَقَيَّمَا وَسُطَّ النَّشْبِ أَوْ رَبَعَلُهُ فَجَدَبَه الْخَارِجُ قُطِما ولا عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ ذِي الْأَذْنِ الْعَامُ إِلاَّ بِمَّا حُجُّرَ مِنْهُ تَفِياخُو الجِهِ عَنْهُ وَلاَ أَنْ سَرَقِةِ ثَمَرٍ بِأَمْلِهِ إِلاَّ بِفَكِّنِ فَقَوْ لاَنِ وَتُبَقَّتْ مِبْمِنَةً ۚ أَوْ بِإِثْرَارِ طَوْعًا وإلاَّ فَلاَ وَلَوْ أَخْرَجَ السَّرِقَةَ أَوِ الْقَعِيلَ إِلاًّ ذَا النَّهُمَّةِ وَثُمِلَ رُجُومُهُ وَلَوْ بِلاَ شُهْهَةٍ كَزَانٍ وْشَارِبٍ وَمُحَارِبٍ إِلاَّ فِي الْمَالِ وَإِنْ شَهِدَ رَجُلُ أَو امْرَأْتَانِ وَحَلَفَ أَوْ هُمَّا فَالْفُرْمُ بِلاَ قَطْمَ كَأُنْ رَدُّ الْمُتَّهَمُ ۚ الْيَمِينَ فَعَلَمَهَا الطَّالِبُ وإِنْ أُقَرَّ رَقِيقٌ فَالْمَكُسُ ووجَبَ الْفُرْمُ إِنْ لَمَ مُقْطَعُ مُطْلَمَا أَوْ فَطَمَ وَأَبْسَرَ إِلَيْهِ مِنْ يَوْمِ الْأَخْذِ وَسَقَطَ الخَدُّ إِنْ سَقَطَ الْمُضُوُّ بَهْدَهَا لا بِتَوْبَةٍ وعَدَالَةٍ ولَوْ طَالَ الزَّمِنُ وتَدَاخَلَتِ الْخُدُودَ إِنِ اتَّحَدَتْ كَحَدٍّ شُرْبٍ وقَذْفٍ والْدَرَجَتْ فِي الْفَتْلِ إِلاَّ حَدَّ الْفُوْبِةِ .

( باب ) المُحَارِبُ قَاطِعُ الطرِيقِ لِلَمْعُ سُلُوكِ أَوْ الْفَرَ وَبِيلِهِ كَسْقَى عَلَى وَجْهِ بِعَقَلْ وَلَوْ الْفَرَتُ وَبِيلِهِ كَسْقَى فَعْ وَجْهِ بِعَقَلْ وَلَوْ الْفَرَتُ وَمِيلِهِ كَسْقَى نَحْوِ سَكُّرَ ان لِذَلِكِ وَمُخَادَعُ ثُمَيَّزُ لِأَخْذِ مَا مَعَهُ بِتَعَذَّرِ غَوْثُ وَدَاخِلُ نَحْوَا أَوْ وَالْحَلَى الْمُنَالَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

 حَبْساً وَلَوْماً و بِالْقِهَامِ مِنَ الْمَجْلِسِ وَ زَرْعِ الْمِهَامَةِ وَضَرْباً بِسَوْطِ وَعَنْبرِهِ وَ إِنْ زَادَ عَلَى الْحُدُّ أَوْ أَنِي عَلَى النَّفْسِ إِنْ ظَنَّ السَّلاَمَةِ وَ إِلاَّ ضَينَ كَمَّأُجِيجٍ نَارٍ بِرِبح عَاصِف وكَسُقُوط جِدَارٍ مَالَ وَأَنْدِرَ صَاحِبُهُ وَالْمَكَنَ تَدَارُ كُمُ أَوْ عَضْهُ فَسَلَّ بَدَهُ فَقَلَعَ السَّنانَهُ قَصْداً أَوْ نَظَرَ لَهُ مِنْ كُوْ فَقَصَدَ عَيْنَهُ وَ إِلاَّ فَلاَ وَمَا أَتْلَفَتُهُ الْبَهَامِمُ لَيْلاً فَعَلَى نَظَرَ لَهُ مِنْ كُو فَ فَصَداً أَوْ رَبِّهَا وَقُومً إِنْ لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ عَلَى الرَّجَاهِ وَالْمَ فَا لَا عَلَى الرَّجَاهِ وَالْمَ فَلَى السَّامَةُ مَلَى الرَّجَاهِ وَالْمَ فَلَى الرَّاعِي وَالْمَ يَسَكُنْ مَعَهَا رَاعٍ وَ إِلاَّ فَعَلَى الرَّاعِي .

(باب) الْمِنْ خُلُوصُ الرَّفَةِ مِنَ الرَّقَيَّةِ مِنَ الرَّقَيَّةِ مِنَ الرَّقَةِ الْمُمْنَّقُ وَشَرْطُهُ التَّكْلِيفُ مَنْهُ وَالْ شَهُ وَلَا مُ مَنْهُ الْمُمْنَقُ وَشَرْطُهُ التَّكْلِيفُ وَالرَّشَهُ وَلَا مُرْ يَضَا وَزَوْ بَعِةً فِهَا زَادَ عَلَى ثَلَيْهِ وَمَدِيناً أَعَاطَ دَيْنَهُ فَلِفَرِ بِهِ رَدُّهُ أَوْ بَهْضَهُ إِلاَّ أَنْ يَعْلَمَ أَوْ يَطُولَ أَوْ يَسْتَفِيهَ مَالاً وَإِنْ قَبْلَ نَفُوذِ الْبَيْمِ وَرَقِيقٌ لَمْ بَنَمَلَقٌ بِهِ حَقُ لاَزِمُ وَصِيغَةٌ يَسْتَفَيْهُ مِالاً وَإِنْ قَبْلُ نَفُوذِ الْبَيْمِ وَرَقِيقٌ لَمْ بَنَمَلَقٌ بِهِ حَقُ لاَزِمُ وَصِيغَةً بَعْنَى وَعَنْ مَنْهُ وَالْمَيْمِ وَرَقِيقٌ لَمْ بَنَمَلَقٌ بِهِ حَقْ لاَزِمُ وَصِيغَةً وَمَنْ مَنْهُ وَفَكَ وَلَا مَنْ مَنْ وَالْمَ وَلَا مَنْ مَنْ وَالْمَالُونَ وَلَا مَنْهُ وَلَا مَنْهُ وَلَا مَنْهُ وَلَا مَنْهُ وَلَا مَنْ وَالْمَالِيقِ فَي مِنْهِ وَالْمُولِي وَبِكُومَهِ وَفَهُومِهِ وَمُومِهِ وَمُومِهِ وَفَهُومِ وَنَالِيكِهِ لِهُ بَكُومَ الْوَلِيكِ الْمُنْفِي وَلَا مَنْ وَالْمُومِةِ وَمُحُومِهِ وَفَهُومِ وَنَالِيكِهِ الْمُنْفِي وَمَوْلُومُ وَلَا مَنْهُ وَلَوْهُمَا وَلِمَالِهُ وَلَمُومِهِ وَمُحُومِهِ وَنَعْمُومِهِ وَمُومِهِ وَفَهُومِ وَنَالِمُ وَلَا مَنْهُ وَلَوهُمَا وَلِمَا اللّهُ وَالْمُومُ وَلَوْهُمَا لَوْ الْمُولِكِ فَلَا مَنْهُ وَالْمُومُ وَلَيْهِ وَلَوْمَا وَلَا مَنْ مَنْهُ وَطُومُهُ وَلَوْهُمُ وَلَا مُنْ أَنْهُ وَلَوْهُمَا لَمُ اللّهُ وَمُولُومِ وَلَا مُنْهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولُومِ أَوْ وَالْمُعُومِ وَقِيقٍ وَلَا لَمُنْهُ وَمِلْهُ وَلَا مَنْ مَالًا وَالْمُولُومِ وَلَا لَمُ مُولِهُ وَلَمْ وَالْمُولُومِ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُولُومِ وَلَوْمُ وَالْمُولُومُ وَلَا مُولِي وَلَمْ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَلَا مُنْهُ وَالْمُولُومُ وَلَاللّهُ وَالْمُولُومُ وَلَا مُولُومُ وَلَا مُولُومُ وَلَا مُنْ وَلَا مُولُومُ وَلَا مُولُومُ وَلَا مُولُومُ وَلَا مُولُومُ وَلَا مُولُومُ وَلَا مُولُومُ وَلَا مُؤْلِمُ وَالْمُولُومُ وَلَومُ وَلَولُومُ وَلَا مُولُومُ وَلَا مُولُومُ وَلَا مُولِمُ وَالْمُولُولُ وَلَا مُؤْلِمُومُ وَلَا مُولُومُ وَلَا مُولِومُ وَلَا مُولِمُومُ وَلَا مُولِمُومُ وَلَا مُولِمُ وَالْمُولُولُومُ وَلَمُومُ وَلَو

يَمْلُكِ كَفَظْعِ ظُفْرٍ أُو سِنَ أُو قَطْعِ بَهْضِ أَذُن أَوْ جَسَدٍ أَو خُرْمِ أَنْ اللهِ كَنْ أَعْتَقَ جُزُ اللهِ أَنْ أَوْ وَمَمْ بِنَارٍ أَو بِوَجْهِ وَلَوْ بِغَيْرِهَا جَيْمُهُ إِنْ أَعْتَقَ جُزُ اللهِ وَالْبَاقِ لَهُ كَأَنْ بَقَى لِفَارِهِ فِقِهِ مِتْهِ يَوْمِهِ إِنْ دَفَعَهَا وَكَانَ مُسْلِمًا أَوْ الْمَبْدِ وَأَيْسِرَ بِهَا أَوْ بِمَضْهِا وَفَضَلَتْ عَنْ مَنْرُوكِ الْمُنْلِي وَعِنْهِ الْمَبْدِ وَأَيْسِرَ بِهَا أَوْ بِمَضْهَا وَفَضَلَتْ عَنْ مَنْرُوكِ الْمُنْلِي وَعِنْهِ لَا يَلِمُ مِنَ الْمَتَى لاَ إِنْ كَانَ حُرًا لِيَمْضِ وَقَوْمَ كَامِلاً بَمَالِهِ لاَ مِنْ الْمِقِي وَقَوْمَ كَامِلاً بَمَالِهِ وَمَلَكَاهُ مَمّا فَيَعْلِمُ لَا هِبَهُ وَمَلَكُما مُ مَمّا وَقَفْضَ لَهُ بَعْمٌ وَنَهُ بِيرٌ وكِتَابَهُ وَتَأْجِيلٌ لاَ هِبَةٌ وَصَدَقَةٌ وَإِنْ ادَّعَى خَيْبُهُ كُلُهُ تَعْلَمُ لَا هِبَهُ وَصَدَقَةٌ وَإِنْ ادَّعَى خَيْبُهُ فَلُهُ تَعْلَمْ لَهُ مُعْلِمَةً لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

رُ بِابِ" ) نُدِبَ مُكَا تَبَةُ أَهْلُ التَّبَرُّعِ وَهِيَ هِتْقٌ عَلَى مَالٍ مُوْ إِلاَّ مِنَ الْمَبْدِ مَوْقُوفٌ عَلَى أَدَائِدِ وَأَرْ كَا ثُهَا أَرْ بَمَةٌ مَالِكُ وَلِوَلِيَّ خَوِانَ

"مُكَانَبَةُ رَفْهِقِدِ إِبالْمَصْلَحَةِ وَرَقِيقٌ وَإِنْ أَمَةً وَصَفِيراً إِلاَ مَالِ وكَسْب وَلاَ يُجْدِبَرُ الرَّفِينُ عَلَيْهِمَا إِلاْ غَائبًا أَدْ خَلَهُ حَاضِرٌ مَمَّهُ وَصِيغَةٌ إِكَا نَبْتُ وَتَعُوْدِ وَعِوضٌ وَلَوْ بِغَرَرٍ كَا بَنِي وَجَنِينٍ وَعَبْدِ فَلَانٍ لاَ بِمَا تَعَمَلَ بِهِ وَجُوْهَرٍ كُمْ بُوصَفُ وَكَخَرْرٍ وَرَجَعَ لِلْمُكَانَبَةِ الْيُثْلِ وَنَجْمُ وَجَازَ فَسْخُ مَا عَلَيْهِ فِي مُوْخَرِ وَذَهَبُ عَنْ وَرِقِ وَعَكْسُهُ وَبَيْعُ طَعَامٍ قَبْلَ فَهُفْيِهِ وَضَعْ وَتَمَجَّلُ وَبَيْعٌ نَجُمْ مُعِلِّتٌ نِسْبَتُهُ وَجُزْلًا كَالْجُمْمِعَ ۖ فَإِنْ وَأَنى فَالْوَلَاءَ لِلْأُولُ وَإِلاَّ رُقُّ لِلْمُشْتَرِي وَمُكَانَبَةُ جَاعَةٍ لِمُالِكِ فِي تَعْدِي وَوُزُ عَتْ عَلَى قُو مِمْ عَلَى الْأَدَاءِ يَوْمَ الْمَقْدِ وَهُمْ مُحَلاَءُ مُطْلَقاً وَإِنْ زَمِنَ بَعْضُهُمْ فَيُوْخُذُ مِنْ الْمَـلِيُّ الْجُمِيمُ وَيَرْجِيعُ عَلَى غَا لِرَوْجٍ وَمَنْ يَعْيِقُ عَلَيْهِ وَلاَ يَسْفُطُ عَنْهُمْ شَيْءٍ عَوْتِ بَعْضِ أُو عَجْزِهِ وَلَهُ تَصَرُّف عِمَا لَا يُودُى لِمَجْزِهِ كَبَهُمْ وَشِراه وَمُشَارَكَةً وَمُقَارَضَةً وَمُكَانَبَةً إِللَّظَو وَسَفَرِ لاَ يَعِلُ فِيهِ نَجْمُ وَإِثْرَارٌ فِي ذِمَّةً لَا مِنْقِ وَصَدَقَةً وُهِبَةً إِلاَّ التَّافِيةُ وتَزَوُّجِ وَسَفَرٍ بَمُدُ إِلاًّ بِإِذْنِ وكَفَرَّ بِالصُّومُ وَلَهُ تَعْجِبِرُ نَفْسِهِ إِنْ وَافْقَهُ ٱلسُّمَّةُ وَلَّمْ يَعَلْهُمْ لَهُ مَالٌ فَيَرِقِ ۚ بِلا مُحَكِّم وَلَوْ ظَهَرَ لَهُ مَالٌ كَأَنْ عَجَزَ عَنْ شَيْء أَو عَابَ هِيْدَ الْخُلُولِ بِلاَ إِذْنِ وَلاَ مَالَ كُ \* وفَسَخَ الْحَاكِم وتُلُومُ لِمَنْ بَرْجُوهُ وفُسِخَتْ إِنْ كَاتَ وَإِنْ هَنَ مَالِ إِلاَّ لُوكَةٍ أَوْ كَفْيْرِهِ دَخَلَ مَعَهُ بِشَرْطِ أَوْ غَيْرِهِ فَتُوْدِي حَالَةً وَبَرْعُهُ مَنْ مَمَّهُ فَكُمُّ إِنْ عُنْتِي عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَثْرُكُ وَفَاء وَقُوِي مَنْ مَمَّهُ عَلَى السُّمْي سَمَّى وَتَرَكُ لِلْوَلَدِ مَثْرٌ وَكُمْهُ إِنْ أَمِنَ وَقَوِى وَإِلَّا فَلِأُمُّ وَلَدِهِ كُلْدِيْكَ وَالْقُوْلُ لِلسَّبِّدِ فِي أَنْنِي السَّكِتَابَةِ وَالْأَدَاءِ إِلَّا الْقَدْرَ وَالْأَجِيلَ لْجُنْسَ فَكَالْبَيْمِ وَإِنْ أَعِبْنَ بِشَيْءَ فَإِنْ لَمْ تُتَّصَدُ الصَّدَقَةُ عَلَيْهِ رَجَّعَ بِالْفَصْلَةِ إِنْ عَتَقَ وَعَلَى السَّيِّدِ بِمَا قَبَضَهُ إِنْ هَجَزَ وَإِلاًّ فَلاَّ وَإِنْ

فَ إِنَّ أَنْتَ خُرِ عَلَى أَنَّ هَلَيْكَ أَلْفَا أَوْ عَلَيْكَ لَزِمَ الْمِنْنُ وَالْمَالُ وَخُلِّرَ الْمُبَّدُ فِي الْإِلْنِزَمِ وَالرَّدَ فِي خُرِ عَلَى إِلَنْ تَدَ فَعَ أَو تُؤَدِّى أَو إِنَّ الْمُبَدُّ فَعَ أَو تُؤَدِّى أَو إِنَّ الْمُمْيِّتَ وَنَحْوِهِ . أَفْطَيْتَ وَنَحْوِهِ . .

( باب ) أمُّ الْوَ لَذِ هَيَ الْمُرُّ حَمْلُهَا مِنْ وَطُء مَالِكُهَا وَتُعْنَقُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ إِنْ أَقَرَ أَبِوَ مُثْنِهَا وَوُجِدَ الْوَلَدُ أَوْ ثَبَتَ بَقَاهِ عَلَمَةٍ فَفَوْقَ وَلَوْ ا بامْرَأَ تَدْبَنِ لاَ إِنْ أَسْكَرَ أَوِ اسْتَبْرَأَهَا بِعَيْضَةٍ ووَلَدَتْ لِسِنَّةِ أَشْهُرٍ ﴿ فَأَكْثَرَ وَإِلاَّ لَمَقَ كَادُّهَاتُهَا سَقْطاً رَأَيْنَ أَثَرَهُ أَو اشْتَرَى زَوْجَتُهُ حَامِلاً لاَ بِوَلَدِ سَبَقَ أَوْ خَمْلِ مِنْ وطْءَشُبْهَةٍ إِلاَّ أَمَةَ مُكَاتَبِهِ أَمَةَ ولَدِهِ أُو ٱلْمُشْتَرَكَةِ أَوِ الْمُحَلَّلَةِ وَلاَ يَرَدُهُ ۚ دَيْنٌ سَبَقَ وَلاَ يَنْدَ فِمُ عَنْهُ ۚ بِعَزْ لِ أَوْ وَطَهُ بِدُ بُرِ أَوْ بَدْيِنَ فَخِذَ يْنِ إِنْ أَنْزَلَ وَلَهُ قَلِيلٌ خِدْمَةً إِنَّهَا وَكَثِيرُهَا فِي وَلَدِهَا مِنْ خَدْيرِهَا وَهَتَى مَمَّهَا وَانْبِزَاعُ مَالِمًا إِنْ لَمْ يَمْرَضْ وَرَدُّ بَيْمِهَا وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْ الْمُشْتَرِي وَلَحَقَّ الْوَلَهُ بِهِ وَحِيْقُهَا ومُصْيَبَتُهَا مِنْ بَاثِيمًا وَأُسْتِمْنَاعٌ بِهَا كَا لُمُدَبِّرَ وَ بِخِلاَفِ مُكَانَبَةٍ وَمُبَمَّظَةً وَ إِنْ قَالَ فِي مَرْضِهِ وَلَدَتْ مِنِّي وِلاً وَلَدَ لَهَا صُدِّقَ إِنْ وَرَثُهُ ۗ ولَدُ وإلاَّ فَلاَ كَأَنْ أَفَرًا أَنَّهُ أَعْدَقُ في مِحْجِهِ وَإِنْ وطِيءَ شَرِيكٌ نَحَمَلَتْ أَوْ أَذِنَ لَهُ فِيهِ الْآخَرُ تُوَّمَتُ عَلَيْهِ إِنْ أَيْسَرَ وإِلاَّ نُحَيِّرَ فِي النَّبَاعِهِ بِالنَّبِيَةِ يَوْمَ الحُمْلِ أَوْ بَهُم نَصِيبٍ صَرِيكِهِ لَدِيكَ وتَبِعَهُ بَمَا بَتِيَ وَبِعِمَةِ الْولَدِ وَحَرُمَتُ عَلَيْهِ إِن أَرْثَهُ حَنَّى يَسْلَمَ كَأْنِ أَرْثَدُّتْ وَلاَ بَجُوزُ كِتَابَتُهَا . كَاإِنْ أَدُّتْ عَنَقَتْ .

( باب) الوَلاَ ، لُحْمَةُ كُلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وهُوَ لِـَا أَهْتَقَ وَلَوْ حُكُماً كَمِيْتِي غَنْدِ عَنْهُ وَإِنْ بِلاَ إِذْنِ وَجَرَّ الْأُوْلاَدَ وَلَدَ أَنْثَى لَهُ نَسَبُ مِنْ حُرِّ أَو وَلَدٍ مَسَّةُ رِقٌ لِنَـْيْرِهِ والمُثْقُ مَعْلَ وَرَجَعَ لِمُعْتِى الْأَبِ مِنْ مُعْتِى الْجَدَّ أَوِ الْامِّ وَلاَتَرِثُ بِهِ أَنْثَى إِلاَ أَنْ تُجَاشِرَهُ أَوْ يَجَرُّهُ لَهَا بِوِلاَدَةٍ أَوْ بِعِنْي وَقَدَّمَ عَاصِبُ النَّسَبِ فَالْمُعْتِيُ فَمَصَبَتُهُ كَالَّمُلاَةِ وَإِنْ شَهِدَ عَدْلًّ فَالْمُعْتِيُ فَمَصَبَتُهُ كَالَّمُلاَةِ وَإِنْ شَهِدَ عَدْلًا فَالْمُعْتِي فَمَصَبَتُهُ كَالَّمُلاَةِ وَإِنْ شَهِدَ عَدْلًا فَالْمُعْتِي فَمَصَبَتُهُ كَالُمُلاَةِ وَإِنْ شَهِدَ عَدْلًا فِلْهُ مَوْلاهُ أَو ابْنُ عَدِي لَمْ بِنْبُتُ لَكُنِيّةً بَعْلِفُ وَيَأْخُذُ الْمَالَ بَعْدَ الاسْتِيفَاء.

( باب ) الْوَصِيَّةُ مَنْدُوبَةٌ ورُكَنْهَا مُوسِ وَهُوَ الْخَرْ الْمَالِكُ الْمُنَازُ وَإِنْ سَفِيهَا وَصَغِيراً أَوْ كَافِراً وَمُوْمَى بِدِ وَهُو مَامُلِكَ أَوِ الْسُتُحِقُّ كُولِاَّبَةٍ إِنَّ قُرْبَةٍ غَنْبِرِ زَالِدٍ عَلَى ثُلُتُهِ وَمُوطَى لَهُ وَهُو مَاصَحٌ عَمَلُكُهُ وَإِنْ كَسَجِدٍ وَصُرِفَ فِي مَصَالِحِهِ أَوْ مَنْ سَهَكُونُ إِن السَّهَلَّ وَوُرْاعَ عَلَى الْمَدَدِ إِلاَّ لِنَصْ أَو مَيَّتَ غُلِمَ عَوْتِهِ وَصُرِفَ فِي دَينِهِ وَإِلاًّ فَلْوَارِيْهِ وَذِنِّي وَقَبُولُ الْمُمِّن كَرَّبْدِ شَرَطٌ وَلاَ بَعَتَاجُ رَقِيقٌ لإِذْنِ فِيهِ كَا يَصَائِهِ بِيعَثْهِ وَقُومً ۖ بَنَّالَةٍ حَصَلَتْ بَدْدَ الْمَوْتِ وَصِينَةٌ ۚ وَلَوْ بِإِشَارَةً ۗ وَبَطَلَتْ بِرِدُّوْ وَمَمْصِيمَةٍ وَلِوَارِثُ كَنَيْرِهِ بِزَائِدِ الثُّلُثُ يَوْمَ التُّنْفِيدِ وَإِنْ أَجِيزَ فَعَلِيَّةً مِنْهُمْ وَبِرُجُوعٍ فِيها وَإِنْ بِمَرَضٍ بِقَوْلِ أَو عِنْقِ وَإِيلاَدٍ وتغليص حب زرع ونسلج فزل وصوغ مقدن وذ بح حيوان وتنصيل شُقَّةً كَأَنْ قَالَ إِنْ مُتَّ مِنْ مَرَضِي أَوْ سَفَرى هَذَا وَلَمْ بَمُتْ إِلَّا أَنْ يُكْتَبَ وَأَخْرَجَهُ وَلَمْ يَسْتَرِدُّهُ فَإِنْ رَدُّهُ بَطَلَتْ كَالْمُطَلَّقَةِ لاَ بِهَدْمِ الدَّادِ وَلاَ بِرَهْنِهِ وَ بَنَزُوبِج رَقِيقِ وتَمَلِّيمِهِ وَوَطِيءَ أَوْ بَاعَهُ وَرَجَعَ لَهُ وأَوْمَى بِثُلُثُ مَالِهِ فَبَاعَهُ واسْتَخْلَصَ غَنْبِرَهُ وَلاَ إِنْ تَجَصُّصَ الدَّارَ أَوْ صَبَمَ النَّوْبِ وَأَخَلُهُ بِزِيَّادَتِهِ وَإِنَّ أُوْضَى لَهُ بِوَصِيَّةٍ بَمْدَ أَخْرَى فَالْوَصِيَّتَانِ إِلاَّ مِن ۚ نَوْعِ وإِحْدَاهُمَا أَكُثُرُ وَإِن ۚ تَقَدُّمَ فِي ٱلْأَنْصِهَاء كَأَنْ غَابَ بِكِيَابٍ وَ إِنْ أُوْمَى لِوَارِثِ أَوْ غَنْير مِ فَتَغَيِّرُ الحَالُ الْمُغْبَرُ

الْمَـالُ وَلَوْ لَمْ يَمْلُم الْمُرْمِي وَدَخَلَ الْفَقِيرُ فِي الْمِسْكِينِ وَعَكْسُهُ وَفِي الْأَفَارِبِ وَالْأَهْلِ وَٱلْأَرْحَامِ أَقَارِبُهُ لِأَمَّةِ إِنْ لَمْ بَكُنْ لَهُ أَفَارِبُ لِأَب والْوَارِثُ كَنَيْرِ مِ فِلاَفِ أَفَارِ بِهِ هُوَ وَأُوثِرَ الْمُحْتَاجُ الْأَبْعَدُ إِلاَّ لِبَيَانَ والحَمْلُ فِي الْجَارِيَةِ إِنْ لَمْ يَسْتَثَنَّيهِ ولايَلزَمُ تَمْمِيمُ نَحْوِ الْغُزَاةِ وَاجْتُهِا وَانْ أَوْصَى لِمَبْدِهِ بِثُلُّتِهِ عَتَنَ إِنْ حَلَهُ وأَخَذَ بَاقِيدِ إِنْ زَادَ وإِلاَّ قُومً يْقَ مَالِدِ ۚ فَإِنْ حَمَلَةُ وَإِلاَّ خَرَجَ مِنْهُ مُحْمَلَةُ وَلَزِمَ إِجَازِةُ الْوَارِثِ بِمَرَضٍ كُمْ يَصِحْ بَعْدُهُ إِلاَّ لِتَبَدِّينِ عُدْرٍ ومِنْهُ الْجَهْلُ إِنْ كَانَ مِثْلُهُ بَجْهَلُ وَحَلَّفَ وإنْ أَوْمَى بِنَصِيبِ ابْنِهِ أَوْ بَمْنُلُهِ تَجِيبُمُ نَصِيبِهِ وَقُدْرَ زَائِداً فِي اجْمَلُوهُ أُو الْحِنْهُومُ أَوْ نَزُّلُوهُ مَنْزِلَتَهُ وَ إِلْأَغْلَهُرَ أَنَّ ضِمْنَهُ مِثْلاهُ وَبِنصِيبٍ أَحَدِ الْوَرَثَةِ كَنِيجُزُهِ مِنْ عَدَدِ رُوْسِهِمْ وَيَجُزُمُ أَوْ سَهْمِ فَلِسَهُم مِنْ غَرِيضَتِهِ وهِيَ ومُدَ بِّرْهُ بِمَرْضَ فِهَا عُلِمَ لا فِها أَفَرَّ بِهِ فَبَطَلَ أَوْ أَوْمَلَى بِهِ لِوَارَثُ وَإِلاَّ ظَهْرَ الْمُتَّخُولُ فَيَا أُشِهِرَ تَلَفَهُ فَظَهْرَتِ السَّلاَمَةُ كَلاَبِق وَنُدِبَ كِتَابَقُهَا وَبَدَأَ بِنَسْمِيَةٍ وَثَنَاءَ وَتَشَهُّدِ وَأَشْهَدَ وَلَهُمْ الشَّهَادةُ وَإِنْ لَمْ يَقْرُأُمَا وَلَمْ يَفْتَحِ الكِيَابَ وَتَنْفُذُ وَكُو كَانَتْ عِنْدَهُ وَكُو ثَبَتَ أَنَّ عَنْدَهَا خَطُّهُ أُو قَرَأُهَا وَلَمْ يُشْهِدُ أُو يَقُلْ أَنْفِذُوهَا لَمْ تَنْفُدُ وَإِنْ قَالَ كَتَنْبُتُهَا عِنْدَ فَلَانِ أَو وَصِيَّتَهُ بِثُلُثَى فَصَدَّقُوهُ صُدَّقَ إِنْ لَمْ يَقُلْ لِلَّ بْنِي وَوَسِيِّي فَنَظْ يَمُمُّ كَذَا الْأَخْصَّ بِهِ كُعتَّى يَقْدُمُ فَلَانَ أَوْ تَنَزَّرَهُمُ وَإِنَّمَا يُومَنِّي عَلَى الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ أَبُّ رَشِيدٌ أَوْ وَمِينًهُ إِلَّا الْأُمَّ إِنْ قُلَّ المَمَالُ وَوَرِثَ عَنْهَا وَلاَ وَلِيَّ لَهُ مُسْلُما رَشِيداً عَدْلاً وإن أَمْرُأَةً وَأَخْى وَعَبْداً بِإِذْنِ سَهِّدِهِ وَعُزِلَ بِطُرُو أَنْسَقٍ وَلاَ بَكِيعُ عَبْداً بُعْسِنُ الْتِهَامَ بِ السَّمَارَ وَلاَ النَّرِكَةِ إِلاَّ بِعَضْرَةِ ٱلكَنِيدِ وَلاَ يَمْسِمُ عَلَى غَاثِبٍ لِلاَّ حَاكِم وَلِا نُمَسْنِ خَلْ عَلَى النَّمَاوُنِ وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوِ أَخْتَلَفَا

وَ إِلَا مُن وَ إِلَّهُ فِي الْفَرَ الْمِسْ فِي بُهُ أَ مِنْ تَرِكَة الْمَيْتِ بِحَقِيْ تَمَلَقَ بِعَنْهُ وَالْمَا مُونِ وَقَصَاءَ دَبْنِهِ وَوَصَايَاهُ ثُمْ الْمَالَى فَرَ وَ الْمَالُ وَالْمَا وَالْمَالُ وَالْمَالُونِ وَالْمَالُ وَاللّهُ وَكُلُهُ وَاللّهُ وَكُلُّ وَاللّهُ وَاللّهُ

قالسَّدُمُ لِنَسْبَعَة لِلْأُمُّ إِنْ وُجِهَ مَنْ ذُكِرَ وَلِوَلَهِ الْآمُّ إِذَا انْفَرَدَ وَلِيفَتِ النَّهْ فِي مَعَ الْمُنْفِ مَعَ الْمُنْفِ مَعَ الْمُنْفِ وَاجْهَ مَعْلَمُنَا إِنْ لَمْ تُمَدُّلِ بِدِكَرٍ عَمْبِرِ الْأَبِ وَالْمَامِبُ مَنْ وَهُوَ الْأَبِ وَعَصِّبَ كُلُّ مَنْ وَهُوَ الْأَبْ وَعَصِّبَ كُلُّ مَنْهُمَا أَوْ الْبَاقِي بَعْدَ الْفَرْضِ وَهُوَ الْأَبْ وَعَصِّبَ كُلُّ مَنْهُمَا أَوْ الْبَاقِي بَعْدَ الْفَرْضِ وَهُوَ الْأَبْ وَعَصَّبَ كُلُّ مِنْهُمَا أَوْ الْبَاقِي بَعْدَ الْفَرْضِ وَهُوَ الْأَنْفِ وَعَصِّبَ كُلُّ مَنْهُمَا أَوْ الْبَاقِ بَعْدَ الْفَرْضِ وَهُو الْأَنْفِ وَعَصِّبَ كُلُّ مِنْهُمَا أَوْ الْبَاقِ مِنْهُ الْفَرْضِ وَهُو اللّهُ اللّهِ وَعَصِّبَ كُلُّ مَنْهُمَا أَوْ مَنْهُمُ اللّهُ وَالْوَلَا وَعَصِّبَ كُلُّ مَنْهُمُ اللّهُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ اللّهُ وَالْمَامِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُو مِنْهُمُ اللّهُ وَالْمُؤْمِ وَعَلَى اللّهُ وَالْمُؤْمِ وَعَلَى اللّهُ وَالْمَامُ وَالْمُؤْمِ وَعَلَى اللّهُ وَالْمُؤْمِ وَعَلَى اللّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِ وَعَلَى اللّهُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِ وَعَلَى اللّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومِ وَاللّهُ وَالل

( فَصْلُ ) النَّجَةِ مَعَ الْإِخْوَةِ أَوْ مَعَ الْأَخْوَاتِ الْأَشْقَاء أَوِ لِأَبِ الْأَفْضَلُ مِنَ الشَّكُ مِن الشَّلَةِ الْمُفْضَلُ مِن الشَّكُ أَن الشَّكُ أَو الْمُقَامَةِ فَهُ قَامِمُ إِذَا كَانُوا أَقَلَّ مِنْ مَثْلَيْهِ وَالشَّكُ إِنْ زَادُوا وَعُدَّ الشَّقِيقُ عَلَيْهِ إِخْوَةَ الْأَبِ ثُمَّ رَجَمَ عَلَيْهِمْ كَالشَّقِيقَةِ بِهَا لَهَا لَوْ لَمْ يَسكُنْ جَدَّ وَلَهُ مَم ذِى فَرْضٍ مَعَهُما السَّدُسُ أَو ثَلُثُ الْبَاقِ أَو الْمُقَامَعَةُ ولا يَهْرَضُ لِاتَّخْتَ مَعَهُ إِلاَّ فِي الْأَكْدَرِيَّةِ وَلَا يَهْرَضُ لِاتَّخْتَ مَعَهُ إِلاَّ فِي الْأَكْدَرِيَّةِ وَلَا يَهْرَضُ لَا النَّفْفُ وَلَهُ وَمُعَهُ إِلاَّ فِي الْأَكْدَرِيَّةِ وَلَا يَهْرَضُ لَهُا النَّفُفُ وَلَهُ وَمُعَلَّ وَالْمُ مَنْ لَهَا النَّفُفُ وَلَهُ السَّدُسُ ثُمَّ يُقَامِمُهُما وَلَوْ كَانَ جَدَلَهَا أَنْ وَمَعَهُ إِخْوَةٌ لَامْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْلَمُ السَّدُسُ ثُمْ يُقَامِمُهُما وَلَوْ كَانَ جَدَلَهَا أَنْ وَمَعَهُ إِخْوَةٌ لَامْ مِنْ اللَّهُ السَّذُ مِنْ أَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَيَهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ مِنْ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللْهُ اللّهُ اللللللْهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللْهُ الللللللْهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللْهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللللْمُ الللللللْهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْهُ الللللّهُ اللللللْهُ اللللللّهُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللّهُ الللللّهُ الللللللْمُ الللّهُ الل

﴿ فَصُلُّ ﴾ الْاصِيُولُ سَبْمَةُ اثْنَانَ وَأَنْ مَمَّةٌ وَثَمَانَيَةٌ وَسِنَّةٌ وَاثْنَا

عَشَرَ وَأَرْبَمَةُ وَعِشْرُونَ فَالنَّصْفُ مَنْ اَتُنبَينِ وَالرَّبُمُ مِنْ أَرْبَمَةٍ وَالنَّمُنُ أَوِ مِنْ مَنْ مَنْ مِنْ مِنْ مَنْ أَرْبَمَةٍ وَالرَّبُمُ وَالثَّمْنُ أَو مِنْ مَنْ أَرْبَمَةٍ وَعِشْرِينَ وَمَالاَفَرَ ضَ السَّدُسُ مِنْ أَرْبَمَةٍ وَعِشْرِينَ وَمَالاَفَرْضَ فَيَهَا فَاصُلُهَا عَدَدُ رُوس عَصَبَتِهَا وَلِلذَّ كَرِ ضِفِنا الْانْسَى وَإِنْ زَادَتِ فَيْهَا فَاصُلُها عَالَتْ وَهُو زِيَادَةٌ فِي السَّهَامِ وَنَقْصٌ فِي الْأَنْسِباهِ فَالْمَا لِلْهُ مِنَ الاَصُولِ ثَلاَثَةٌ السَّتَةُ لِسَبْعَةً كَرَوْجٍ وَأَخْتَنْ وَلِيَمانِيةٍ كَنَنْ ذُكْرَ مَعَ أَخِر لِلمَ ولِيشَرَةً كَنَنْ ذُكْرَ مَعَ أَخْ لِلمَ ولِيشَرَةً كَنَنْ ذُكْرَ مَعَ أَخْ لِلمَ ولِيشَرَةً كَنَنْ ذَكْرَ مَعَ أَخْ لِلمَ ولِيشَرَةً كَنَنْ ذَكْرَ مَعَ أَخْ لِلمَ ولِيشَرَقَ كَنَنْ وَالإِنْفا فَكُونَ وَلَا إِنْفَا وَلا إِنْفا فَكُونَ وَالأَرْبَعَةُ وَالْوَشَرُ وَالْإِنْفا فَكُونَ وَالْأَرْبَعَةُ وَالْوَشَرُ وَلَا لِلْفَا وَالْإِنْفا فَيَعَلَى وَالْأَرْبَعَةُ وَالْوَشَرُ وَلَا لِلْفَا وَالْإِنْفا وَهُمَا لِلْأَوْبَهُ وَالْمِشْرُ وَالْمُشَرِ وَالْمُنْفَا وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَلَى السَّفِيمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْم

ابْنِي وأُمُّ وَأَخْتُ لِأَ بَوَ بَنِ وزَوَجَةٌ وَلَوْ الْجَتَمَمَا كَأَبُوَ بِنِ وَابْنُ و بِنْتَ ۖ وأَحَدُ الزَّوجَيِن

( فَصُلْ) فِي جُمْلَةِ كَافِيةٍ مِنْ فَنَّ الْحُسَابِ بَعْتَاجُ لَهَا الْفَرَ مَنِي وَغَيرُهُ الْعَلَمُ أَنَّ اللهَ وَفِيهُ أَنَّ اللهَ وَفِيهُ وَفَرْعَى فَالْأَصْلِيُّ آحَادُ مِنْ وَاحِدٍ إِلَى تِسْمَعَةً وَعَمْرَاتُ مِنْ مَائَةٍ إِلَى تِسْمِعِانَةٍ وَالْفَرْعِيُّ مَا فَيهِ الْوُفْ كَاحَادِ الْوَفْ مِنْ الْفَ إِلَى تِسْمَةِ آلاَفْ مُمَّ وَالْفَرْعِيُّ مَا فَيهِ الْوُفْ مِنْ عَشَرَةٍ آلاَفْ مِنْ الْفَ إِلَى تِسْمِعِانَةً الْفَ مُمَّاتِ الْفَ الْمَوْفِقِ مِنْ الْفَ وَهَكَذَا إِلَى عَسْمِ الْفَ مُمَّالِيَ اللهِ عَلَيْ مِنْ الْفَ وَهَكَذَا إِلَى عَسْمِ اللهِ مُعْرَاتُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(فَصْلُ فِي مَرْبِ الصَّحِيحِ فِي الصَّحِيحِ ) وهُوَ تَضْعِيفُ الْمَدَدُ بْنِ عِنَا فَهُ وَ مَنْ الْآحَادِ فَضَرْبُ النَّلاَثَةِ فِي خَسَّةٍ تَكُويرُ النَّلاَثَةِ خَسَ مَرَّاتِ أَفَارِ جُ عَلَى النَّقْدِيرَ بْنِ خَسَةَ عَشَرَ وَهُو ثَلَاثَةُ أَفْسَامِ ضَرْبُ مَهُوْرَدِ فِي مُقْرَدٍ وَمُمُورَدِ فِي مُقْرَدٍ وَمُمُورَدِ فِي مُقْرَدٍ وَمُمُورَدِ فِي مُورَدِ وَمُمُورَدِ فِي مُورَدِ فِي مُقْرَدٍ فِي مُورَدِ فِي مُورَدِ فِي مُورَدِ فِي مُورَدِ فِي مُقْرَدٍ فِي مُقْرَدٍ فِي المُفْرَدِ فِي المُعْرِدُ اللَّمَادِ وَحِنْفُهُمَا وَكُشْرَةُ السَّمِومُ اللَّمَادِ وَحِنْفُهُمَا وَكَشْرَبُ الْأَعْدَادِ فِي الْأَعْدَادِ فِي الْحَدِي وَمُرْبُ الْأَعْدَادِ فِي الْأَعْدَادِ وَمَهُمْ أَلَا عَلَادٍ الْأَصْلِيةِ بَعْضِهَا وَكَشْرَةُ السَّعْمِدُ فِي مِنْ مُنْ الْآحَادِ فِي الْآحَادِ وَصَرْبُ الْأَعْدَادِ فِي الْمُعْرِدُ وَضَرِبُ الْأَعْدَادِ فِي الْآحَادِ وَمَنْ مُنْ اللّمَالِيةِ بَعْضِهَا فِي المُعْرَدُ وَلَيْ الْمُعْرَدُهُ الْآحَادِ فِي المُعْرَدِ وَضَرْبُ الْآحَادِ فِي المُعْرَدِ وَمَرْبُ الْأَعْدَادِ فِي الْمُعْدِ وَالْمُورِدِ وَصَرْبُ الْآحَادِ فِي الْمُورِدِ وَصَرْبُ الْآحَادِ فِي الْمُعْرَدُ وَالْمَالِيةِ بَعْضِهَا فِي الْمُعْرَدُ وَلَيْ الْمُعْرِدُ وَالْمَرْبُ الْمُعْرِدُ وَلَا الْمُعْرِدُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُعْرِدُ وَلَا الْمُعْرِدُ وَالْمُولِ وَالْمُوالِدُ فِي الْمُعْرَدُ وَالْمُولِدِ وَالْمُولِدُ وَالْمُولِدِ وَالْمُولِدِ وَالْمُولِدُ وَالْمُولِدُ وَالْمُولِدُ وَالْمُعْرِدُ وَالْمُولِدُ وَالْمُولِدُ وَالْمُولِدُ وَالْمُولِدُ وَالْمُولِدُ وَالْمُولِدُ وَالْمُولِدُ وَالْمُولِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُولِدُ وَالْمُولِدُ وَالْمُولِدُ وَالْمُولِدُ وَالْمُولِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُولِدُ وَالْمُولِدُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولِدُ وَالْمُولِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُولِدُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولِدُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولِدُولُولُولُولُولُولِهُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِولِ وَالْمُؤْمِ وَالْ

يِي الْمُشَرَّاتِ وَفِي الْمُثَاتِ وَضَرْبِ الْمُشَرَّاتِ فِي الْمُثَاتِ وَضَرْبُ الْمُثَاتِ يِّ الْمِثَاتِ وَالْحَامِلُ مِنْ ضَرْبِ الْآحَادِ فِي الْآحَادِ وَفِي الْمُشَرَاتُ عَشَرَاتٌ وَفِي الْمِيْنَاتِ مِثَاتٌ وَمِنْ ضَرْبِ الْمَشَرَاتِ فِي الْمُشَرَاتِ مِثَاتُ وَفِي الْمِيْمَاتِ أَلُوفٌ وَمِنَ الْمِثَاتِ فِي الْمُثَاتِ وَشَرَاتُ أَلُوفٍ وَأَصْلُهَا الآخادُ فِي الْآخَادِ لِأَنَّ الْحَارِمِلَ مِنْ ضَرْبِ الْوَاحِدِ فِ وَاحِدِ وَاحِدْ وَفَي الإ نُفَانِ إِنْهَانَ وَفِي الثَّلَانَةِ ثَلَانَةٌ وَهَـكَذَ إِلَى النَّسْمَةِ تِسْمَةٌ فَضَرَّبُ الْوَاحِدِ فَي كُلِّ عَدْدِ لِإَ أَثَرَ لَهُ إِذَ الْحَاصِلُ هُوَ ذَاكُ الْمَدَدُ نَفْسُهُ وَالْمُاصِلُ مِنْ ضَرْبِ الْنَدَانِي فِي أَنْهِنِ أَرْبَهَةٌ وَفِي لَلَانَةٍ سِيَّةٌ وَفِي أَرْبَعَةُ إِنَّانِيَةٌ وَفِي خُسَةً عَشَرَةٌ وَفِي سِنَّةً الْنَاعَشَرَ وَفِي سَبْبَةً أَرْبَعَةً عَشَرَ وَفِي "عَانِيَةٍ مَنَّةً كَشَرَ وَفِي نِينَّةً "عَانِيَةً كَشَرَ وَالْمُأْصِلُ مِنْ ضَرْبِ النَّلاَ ثَنَةِ فِي ثَلَاثَةِ بِسُهَةٌ وَفِي أَرْبُهَةِ النَّنَا كَمَشُرٌ وَفِي سِنَّةٍ عَانِهَةً وَشَرَ وَفِي مَسْبَهَةِ أَحَد ووشِرُونَ وَفَ عَانِهَةٍ أَرْبَهَ وَمِشْرُونَ وَفَى تِسْفَةٍ مَهْمَةُ وَمِيْرُونَ وَمِنْ ضَرْبِ الْأَرْبَةِ فِي أَرْبَهَةً مِنَّةً عَشَرَ وَفِي خُسَةً عِشْرُونَ وَفِي سِيَّةُ أَرْبُهَةٌ وَمِشْرُونَ وَفِي سَبْنَةٍ ثَمَانِهَةٌ وَمِشْرُونَ وَفِي عَمَا نَهُوْ ٱلْنَانِ وَثَلَاَّتُونَ وَفِي تِسْمَةِ سِنَّةٌ وَثَلَاَّتُونَ وَمِنْ ضَرَّبِ الْخُمْسَةِ فِي ٱلْخَيْسَةَ بَخْسُ وِهِشْرُونَ وَفِي السُّنَّةِ ثَلَاثُونَ وَفِي السُّبْعَةِ خَسَسَةٌ " وَلَلاَ ثُونَ وَفِي الثُّمَا نِهَةِ أَرْ بَمُونَ وَفِي النِّسْمَةِ خُسةٌ وَأَرَبَمُونَ وَمَنْ ضَرَّب السُّمَّةِ فِي السُّنَّةِ سِيَّةٌ ۖ وَثَلَا ثُونَ و فِي السَّبْمَةِ اثْنَانِ وَأَرْ بَسُونَ وَ فِي الشَّمَا نِهَةِ عَمَا نَيْهُ ۚ وَأَرْ بَهُونَ وَفِي النَّسْمَةِ أَرْ بُهَ ۗ وَخُسُونَ ۖ وَمِنْ ضَرَّبِ السَّبْمَةِ فَ السَّيْمَةِ بِسْمَةٌ وَأَرْ بَعُونَ وَفِي النَّمَا نَيْةِ سِنَّةٌ وَخُسُونَ وَفِي النَّسْعَةِ وَلاَنَهُ وَسِيُّونَ وَمِنْ ضَرَّبِ النَّمَا إِنَّيْدٍ فِي النَّمَانِيَةِ ۚ أَرْبَعَةٌ وَسَتُّونَ وَفِي النُّسْمَةِ ٱثْنَانِ وسَبْمُونَ ومِنْ ضَرْبِ النِّسْمَةِ فِىالنِّسْمَةِ أَحَدُ وْعَانُونَ وإِذًا

خَسْرَ إِنَّ آخَادًا فِي نَوْعٍ مُنْفَرِدٍ مِنْ غَنْيرِهِمَا فَرُدٌّ ذَلِكَ النَّوْعَ إِلَى عِدَّةٍ عُنُودِهِ فَمَرْجُمُ إِلَى الآحادِ ثُمَّ أَصْرِبُ الآحادَ في الآحادِ وخُذُ لِكُنُّ واحدٍ منَ الْخَارِجَ أَقَلَّ عُتُودٍ ذَلِكَ النَّوْعِ فَمَا حَصَلَ فَهُوَ المُطْلُوبُ ۚ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ النَّوْعُ عَشَرَ آتِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْحَاصِلِ عَشَرَةٌ وإِنْ كَانَ مِثَاتِ فَكُنُّ وَاحِدِ مِنَ الْحَاصِلِ مَالَةٌ وَإِنْ كَانَ ٱلْوُفَّا فَكُنُّ وَاحِدٍ ٱلنُّ وَهَكَذَا مَثَلًا إِذَا صَرَبْتَ ثَلَاثَةً فِي أَرْبَهِينَ رُدًّ . الْأَرْ بَهِينَ إِلَى عِناتَ مُقَوْدِهَا أَرْ بَمَةً وَأَصْرَ ثِمَا فِي النَّلاَثَةِ حَصَلَ أَثْنَا عَشَرَ كُلُّ وَ احِدٍ مِنْهَا عَشَرَهُ هِيَ مَائَةٌ وعِشْرُونَ وَإِذَا ضَرَ بْتَ أَرْبَمَةً فِي خَمْهِمَا لَهُ وَأَضْرِبُ ٱلْأَرْبَعَةَ فِي خَمْسَةٍ عِدَّةَ عُقُود الْمِثَاتَ حَصَلَ عِشْرُونَ وَ عَالَةً هِيَ أَلْفَانَ وَإِذَا ضَرَ إِنْ خَمْسَةً فِي سِيَّةٍ آلاف فَاضْرِبِ الْخُمْسَةَ فِي مِيَّةً عُتُودِ الْأَلْفِ يَحْسَلُ ثَلَانُونَ أَلْفَا ۖ وَإِذَا ضَرَبْتَ عَنْهِ الْآحادِ فِي غَيْرِهَا فَاضْرِبْ عِدَّةَ مُتُودِ أَحَدِهِمَا في عِدَّةٍ مُتُودِ الْآخَرِ فَمَا بَلَغَ فَابْسُطُهُ مِنْ نَوْعِ أَحَدِ الْمَضْرُو بَينَ ثُمَّ أَبْسُطُ حَاصِلَ الْبَسْطِ مِنْ نَوْعٍ لَلْمَشْرُ وَبِ الْآخَرِ بَحْمُلُ اللَّمْلُلُوبُ فَإِذَا ضَرَّ بْتَ عِشْرِينَ فِي ثَلاَّ ثِينَ فَيَدَّةُ عُمُودِ الْمَشْرِينَ أَنْنَانَ وَالنَّلاَ فِينَ مِّلاَنَةٌ وَأَنْنَانِ فِي ثَلاَثَةٍ تَبَلُّغُ مِيَّةً أَبْسُطُهَا حَشَرَاتِ بِسُعِينَ ثُمَّ ابْسُطِ السُّعَينَ الخَاصِلَةَ عَشَرَاتٍ يَحْسُلُ صِعَمِاتَةً وَكَمَكَذَا وَالْأَسْهَلُ أَنْ تَقُولَ إِذَا ضَرَ بْتَ الْمَشْرَاتِ فَرُدُّهُمَّا مِنْ كِلاَ الْجَانِبَينِ إِلَى الآحادِ ثُمَّ أَضُرِبُ الآحادَ فِي الآحادِ فَمَا حَصَلَ فَخُذْ ﴿ لِكُلُّ وَاحِدٍ مَالَةً وَلِكُلُّ مُشَرَّةً أَلْمًا فَنِي الْمِثَالِ الْمُتَقَدِّم تَضْرِبُ الْنَتْ بِنِينَ فِي ثَلَاثَةٍ يَبْلُغُ سِنَّةً لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا مِالَةٌ بِسِيِّمِائَةٍ وَإِذَا خَمْرَ بِتَ خُسِبِن فِي خُسَينَ تَمَمْرُ بِ خُسَةً فِي خُسَةٌ يَحْصُلُ خُسَةٍ وعَشْرُ وَنَ يَمِكُونُ الْجُوْرَابُ أَلْهَينِ وَخْمَالَةً وَأَمَّا ضَرْبُ الْمُشَرَاتِ فِي الْمِثَاتِ

فَرُدُّهُمَا إِلَى الْآعَادِ ثُمَّ أَضْرِبِ الْآحَادَ فِي الْآحَادِ فَمَا حَصَلَ فَخُذُّ لِـكُلُّ وَاحِدٍ أَلْفَا مَثَلًا إِذَا ضَرَبَتَ ثَلَا ثِينَ فِي ثَلَثِمَائَةٍ فَاضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي ثَلَاثَةٍ يَحْصُلُ تِسْمَةٌ بِنِسْمَةٍ ۖ آلاَف وَإِذَا ضَرَّبْتَ سِتَّبِنَ فِي سِتِّمَالَةً إِ فَأَصْرِبْ سِيَّةً فِي سِيَّةً مُبْلُغُ سِيَّةً وَثَلاَ ثِينَ فَهِيَ سِنةٌ وثَلاَ ثُونَ أَلْفاً وَهَكُذَا وَأَمَّا ضَرَّبُ الْمَشَرَاتُ فِي الْأَلُوفِ فَرُدَّهُمَّا إِلَى الْآحَادِثُمُ الْسَرَبِ الآحادَ فِي الآحَادِ فَمَا حَصَنَ فَلِيكُلُّ وَاحِدٍ عَشَرَةُ آلاَفٍ وَلِيكُلُّ عَشَرَة مِائَةُ أَلْفَ مَثْلاً إِذَا ضَرَاتُ عَشْرِينَ فِي أَلْفَيْنِ فَأَضْرِبِ أَنْنَينِ فِي أَنْهَانِ بِأَرْبَهَا تَدَكُونُ أَرْ بَهِينَ أَلْمَا وَإِذَا ضَرَبِتَ ثَلاَ ثَينَ فِي خَسَةٍ Tَلَافِ فَالْشَرِبُ ۚ ثَلَاثَةً فِي خُسَةٍ تَبْلُغُ خُسِّةً عَشَرَ فَذَ إِلَى مَاثَةُ أَلْفِ وخَمْسُونَ أَلْفِياً وَأَمَّا ضَرْبُ الْمِثَاتِ فِي الْمِثَاتِ فَرَدَّهُمَا إِلَى الْآحَادِ مُمَّ اضْرِبِ الآحادَ فِي الآحادِ فَمَا بَلَغَ فَلِكُلُّ وَاحِدٍ عَشَرَهُ آلاف وَلِكُلَّ عَشَرَهُ مَا ثَهُ أَلْفِ وَإِذَا ضَرَبْتَ مَا تَعَين فِي وَلَا مِمَاثَةِ فَاضْرِب أَنْسَين نِي ثَلَاثَةَ بِسِيَّةً بِسِيِّسِنَ ٱلْفَا وَإِذَا ضَرَبْتَ ثَلاَّ عَائَةٍ فِي أَرْبَعِياثَةٍ فَاضْر بُ عُلَاثَةً فِي أَرْبَعَةٍ تَبْلُغُ أَثْنَاعَشَرَ وَذَلِكَ مِائَةٌ وَعَشْرُونَ أَلْناً وَأَمَّاإِذَ اضَرَ بْتَ الْمِثَاتَ فِي الْأَلُوفِ فَرُدَّهُمَا إِلَى الآحادِثُمَّ اضْرِبُ الآحادَ فِي الآحادِ فَمَا بَلَغَ فَخُذْ لِكُلِّ وَاحِدِ مِاثَةَ أَلْفَ وَلِكُلُّ عَشَرَةً أَلْفَ أَلْفٍ مَثَلًا إِذَا ضَرَ بْتَ مِا ثَنينِ فِي أَلْمُهَانِ فَاضْرَبُ الْإِنْدَينِ فِي أَنْهَانِ بِأَرْبَعَةٍ وَذَلِكَ أَرْبَمُانَةَ ٱلْمُووَإِذَا ضَرَ بْتَ أَرْ بَعَمَالَةَ فَي سَعَّةِ آلَافٍ فَاضْرِبْ أَرْ بَعَةً فِي سِنَّةٍ إِلَّا بُعَةٍ وَعَشْرِبنَ وَذَلِكُ أَلْفُ أَلْفِ وَأَرْبَمُنَائَةَ أَلْفِ وَأَمَّا ضَرَّبُ الْالُوفِ فِي الْالُوفِ فَرُدُّهُمَا إِلَىٰ لَآحَادِ ثُمَّ إِضْرِبِ الآخَادِ ثُمَّ اضْرِبِ الآخَادَ فِي الآحَادِ فَمَا بَلَغَ فَخُذُ لِكُلِّ وَاحِدٍ أَنْتَ أَنْ وَلِكُلُّ عَشَرَةِ آلاَفِ أَنْ قَاذَا ضَرَّ بْنَ خَمْسَةَ آلاف فِي مثْلُما فَاضْرِبْ خَمْسَةً فِي خَمْسَةَ تِكُونُ خَمْسَةً "

وعشر بي وذلك عشر ون أنت أنت و كنسة الأف ألت وأمَّا إذا أردن حرب مَفرَد فِي مُر كَبِ مِنْ نَوْعَينِ أَوْ أَكُثَرَ فَاضْرِبِ الْمُفْرَدِ فِي كُلُّ نَوْعِ مِنْ مُفْرَ دَاتِ الْمُرَ كُب وَاجْعِمْ مَا يَعْصُلُ فَهُو َ الْمَطْلُوبُ فَلَوْ ضَرَبْتَ خَمْسَةً فِي مَمَانِيَةَ عَشَرَ فَالثَّمَانِيَةَ عَشَرَ مُرَ كَبَّةٌ مِنْ عَشَرَةٍ وَمَمَانِيَةٍ فَاضْرِبِ الْخُمْسَةَ فِي الْمُشَرَةِ يَحْصِلُ خَمْسُونَ ثُمَّ فِي النَّمَانِيَةِ يَحْصُلُ أَرْ بَهُونَ وَحَاصِلُ بَحْمُوعِهِما تَسْمُونَ هُوَ ۖ الْمُطْلُوبُ وَإِذَا أَرَدْتَ ضَرْبَ الْثَمَانِيَةِ فَي خَمْسَةٍ وَعَشْرِينَ فَاضْرِ بْهَا فِي الْخُنْسَةِ بِأَرْ بَعَينَ ثُمٌّ فِي الْمِشْرِينَ بِمَاتَةٍ وَسِتَّينَ وَبَحْنُوعُهُمَّا مِاثَقَانِ وَإِذَا ضَرَّ بْنَهَا فِي مِاثَةٍ وخَمْسَةٍ وعِشْرِ بِنَ فَاضْرِ بْهَا فِي الْمَاتَةِ ثُمَّ فِي الخَسْمَةِ ثُمَّ فِي الْمِشْرِينِ يَحْمُولُ أَلْفُ وَإِذَا أَرَدْتَ ضَرَّبُ مُرْ كَبِي فِي مُرْ كُبِ فَاضْرِبْ كُلَّ نَوْعٍ مِنْ أَحَدِهِمَا فِي كُلُّ نَوْعٍ مِنَ الآخرَ إِوَّاجُمَعُ الْحُوَ اصِلَ فَهُو ٓ الْمَطْلُوبُ فَضَرْبِ اثْنَى عَشَرَ فِي مِثْلُهَا كُلُّ مُرَ كُبُ مِنَ أَنْتُهِن وَقَشَرَةٍ فَاضْرَبُ الْإِنْدَينِ فِي الْإِنْدَينِ ثُمٌّ فِي الْمُشَرَةِ بِمِشْرِ بِنَ ثُمَّ الْمُشَرَّةَ فِي الْمُشَرَّةِ عِائَةٍ فِي الْإِثْنَانِ بِمِشْرِينَ الْمَجِنُوعُ مِائَةً ۗ وَأَرْبَعُونَ وَضَرْبُهَا فِي خَسْةِ وَعِشْرِ بِنَ أَنْ كَشْرِبَ الإنْسَينِ فِي الْخُسْةِ ثُمَّ فِي الْمِشْرِينَ ثُمَّ الْمَشْرَةِ فِي الْخُسْةِ ثُمَّ فِي الْمِشْرِينَ وَجَمْنُوعُ الحُسْوَامِلِ الْأَرْبَمَةِ فَلَاتُمَانَةٍ وَلَوْ ضَرَبْتَ خَسْنَةً وَثَمَّا إِبْنِ فِي مِأْلَةً وَخَسْنَةً وَعِشْرِ بِنَ كُذَ لِكَ فَمَجْمُوعُ الْمُو َاصِلِ السُّنَّةِ مَشَرَةُ أَلَافٍ وَمِثْمَاكَةٍ وَخَنْسَةٌ وَمِشْرُونَ وَهُنَا وُجُوهً كَشْيرَ أَ فِي النَّمْرُ بِ مُخْتَصَرَ أَنَّ مِنْهَا أَنَّ كُلَّ عَدَدٍ أَيْضُرِبُ فِي عَقْدٍ مُفْرَد يَبْسُطُ مِثْلَ ذَلِكَ الْمَقْدِ وَإِذَا أَرَدْتَ ضَرْبَ مِاكَةٍ وَخَمْسَةً وثَلَا ثِينَ فِي عَشَرَةٍ فَالْبُسُطُهَا عَشَرُاتٍ بَأَنْ تَجْمَلَ كُلَّ وَاجِدٍ عَشَرَةً يَحْصُلُ أَلْفُ وَثَلاَ ثُمَا كَهُ وَخَسُونَ وَإِنْ ضَرَ بْقَهُمَا فِي مِاكَةٍ فَا سُطُّهَا مِثَاتٍ

مَبْائُغُ ثَلَاثَةً عَشَرَ أَلْنَا وَخُسَمَا ثَةَ أَوْ فِى الْفِ فَابْسُطُهُمَا أَلُوفَا تَبْلُغُ مِا ثَةً وَخُسَةً وَثَلَاثِينَ أَلْنَا .

﴿ فَصْلٌ ﴾ فِي ثَنيه مِنَ الْقُسْمَةِ وَهِيَ تَفْسِيلُ الْمَقْسُومِ إِلَى أُجْزَاه مُتَّسَاوِ يَقِرَ مَثْلُ عَدَدِ آحَادِ الْمُنْسُومَ عَلَيْهِ وَالْفَرَضُ مِنْهَا مَعْرِفَةُ مَا يَخُصُ الْوَاحِيةَ . الْعَلَمُ أَنْ نِسْبَةَ الْوَاحِيدِ إِلَى الْمَنْسُومِ عَلَيْهِ كَـٰيْسَبَةِ خَارِجٍ الْقَيْسُةَ إِلَى الْمُفْسُومَ فَإِذَا نَسَبْتَ الْوَاحِدَ إِلَى الْمَفْسُومِ عَلَيْهِ وَأَخَذْتَ مِنْ لْمَا سُوم بِينَكِ النَّسَبُةِ كَانَ الْمَا خُوذُ هُوَ الْحَارِجَ الْمَطْلُوبَ سَوَا ۗ كَانَ الْمُقْسُومُ أَكُثُرَ مِنَ الْمُنْسُومِ عَلَيْهِ وَ أَقَلَّ وَإِذَا تُسَمَّتُ عَشَرَة عَلَى خَمْسَةً فَا نُسُبِ الْوَاحِدَ لِلخَمْسَةِ تَجِدُهُ كُمْسًا فَخُدُ كُمْسَ الْعَشَرَةِ تَجِدْهُ أَثْنَيْنِ فَهُو الْخَارِجُ لِـكُلِّ وَإِنْ عَكَسْتَ فَانْسُبِ الْوَاحِدَ لِمَشْرَقِ تَعِدْهُ عَشْراً فَخُذُ عُشْرَ الْمُسْلَةِ فَالْمُارِجُ نِصْبُ وَلَوْ قِيلَ أَفْسِمْ الْلَافِينَ عَلَى خَمْسَةَ فَخُذُ خُمُسَ الثَّلاَ ثِينَ فَهُو َ مِيَّةٌ وَإِنْ تُحَكِّمْتَ فَأَنْسُبِ الْوَاحِدَ إِلَى النَّلَا ثِينَ تَعِدُهُ ثُلُكَ الْمُشْرِ وَمَخَدُ ثُلُثَ أَعْشَرِ الْخَسْةِ فَهُو سَدُّسْ فأُسْتَفِيلُ هَادِمِ الطَّرِيقَةَ حَيْثُ تَيَسَّرَتْ وَإِلاًّ فَنَايْرَهَا مِنْ ذَلِكَ إِذَا أَرَدْتَ فِيسْمَةَ عَدْدِ عَلَى أَقَلَّ مِنْهُ فَاسْفِطْ مِنَ الْمَقْسُومِ مِثْلَ الْمَنْسُومِ عَلَيْهِ مَرْةً فَأَكْنَرَ إِلَى أَنْ يَفْنَى الْمَتْسُومُ أَوْ يَفْضُلَ مِنْهُ أَقَلُ مِنَ ٱلْمُسُومِ عَلَيْهِ فَمَدَدُ مَرَّاتِ اللَّهِ سَقَاطِ هُوَ خَارِجُ الْقِسْمَةِ ۚ إِنْ ۚ فَنِيَ الْمَنْسُومُ وَإِنْ فَضَلَّ مِنْهُ شَيْءٌ فَٱنْسُبُهُ إِلَى المُنْسُومِ عَلَيْهِ وَأَجْمَعِ ٱلكَسْرَ الْحَاصِلَ إِلَى عَدَدِ مَرَّاتِ الْإِسْقَاطِ بَعْصُلُ المَطْلُوبُ فَإِنْ قِيلَ افْسِمْ أَرْ بَعَةً عَلَى الْمَدَّيْنِ هَا سَقِطْهُمَا مِنَ الْأَرْ بَعَدِ وَفِي الْمَرَّةِ النَّانِيَةِ تَفْنِي الْأَرْ بَعَةٌ ۚ فَاظَارِ جُ النَّصْفُ أَثْنَانِ وَإِنْ قِهِلَ اقْدِمْ عَشَرَةً عَلَيْهِمَا فَنِي الْمَرَّةِ الْخَامِسَةِ تَفْنَى الْعَشَرَةُ فَاغَارَ جُ خُسْمَةٌ وَإِذَا قَيِلَ انْسِمْ عَشَرَةً كَالَى مُلَاثَةٍ فَأَسْقِطُ الثَّلاثَةَ

وَالرَّبُعُ إِلَى الْمُشْرِ وَ غَيْرُ طَبِيمِيَّةً وَهِي مَا عَدَاهَا وَالْكَشْرُ إِمَّا مَنْطَقُ وَهُوَ وَالرَّبُعُ إِلَى الْمُشْرِ وَ غَيْرُ طَبِيمِيَّةً وَهُوَ القَّبِيمِ وَإِمَّا أَصَمَّ وَهُوَ مَا لاَ يُعَبَّرُ عَنْهُ بِغَيْرِ لَفَظِ الْجُزْ ثِيةً وَهُوَ القَّبِيمِ وَإِمَّا أَصَمَّ وَهُوَ مَا لاَ يُعَبَّرُ عَنْهُمَا إِمَّا مُفْرَدُ عَشَرَ وَكُلُّ مِنْهُمَا إِمَّا مُفْرَدُ عَشَرَ وَكُلُّ مِنْهُمَا إِمَّا مُفْرَدُ وَمَنَ أَحَدَ عَشَرَ وَكُلُّ مِنْهُمَا إِمَّا مُفْرَدُ وَمَنَ أَوْ الْعَبْرِيمِيَّةً وَالْجَزْ وَ مُنَافَ أَوْ مَصْافَ أَوْ مَعْفُوفَ فَا أَمْورَ دُ عَشَرَ أَوْ الطَّبِيمِيَّةً وَالْجَزْ وَ الْمُعْرِدُ وَ مَنْ الْمُفْرِدُ وَكَمُلا ثَهَ إِمْ رَبُوعِ وَكُمْ وَكُونُ مِنْ الْمُفْرِدُ مَنَ الْمُفْرِدُ وَكَمُلا ثَهَ إِلَا مَا فَعُلَى مَنْ الْمُفْرَدُ وَكُمْ مُورَ وَكُونُ مِنْ الْمُفْرِدُ وَكُونُ مِنْ الْمُعْرَدُ مُنَافِقُ مِنْ الْمُفْرَدُ مِنْ الْمُعْرَدُ وَمُورُ وَكُونُ مِنْ الْمُعْرَدُ وَمُورُ وَكُونُ مِنْ الْمُعْرَدُ مُنْ الْمُعْرَدُ مُنْ الْمُعْرَدُ مُنْ الْمُعْرَدُ مُنْ الْمُعْرَدُ مُنْ الْمُعْرَدُ مُنْ الْمُعْرَدُ وَالْمُولُونَ مَا عُطِفَ بَعْمَ وَرَبُعْ مَرْدُ وَكُونُ مِنْ الْمُعْلِقُ وَمُونُ وَكُونُ مِنْ الْمُعْلِقُ وَمُعْرَا وَكُونُ مِنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِ وَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلِ وَالْمَعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ وَمُونُ وَالْمُونُ وَلَا لَمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ وَلَا الْمُعْلِقُ وَالْمُونُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ وَلَمْ الْمُعْلِقُ وَلَا الْمُعْلِقُ وَالْمُولُونَ الْمُؤْمُ وَالْمُونُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُونُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُولُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ وَالْمُؤْمُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمُ وَالْمُونُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُؤْمُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُعْلِقُلِقُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُولِقُ الْمُؤْمُ الْمُؤْم

مِنْ تَلَاثَةِ عَشَرَ وَكَخُمُنِ وَسُدُسِ وَسُلْمِ وَالْسَكُسُورُ الْمُفْرَدَةُ السَّيْ . بَسِيطَةٌ وغَيْرُهَا مُرَكِّبَةً .

﴿ نَصُلُ فِي مَعْرِ فَهُ مَخْرَجٍ إِلْدَكُسِرِ وَ يُسَمَّى مَقَامًا أَيْضًا ﴾

وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ أَقَلَّ عَدَد يَصِحُ مِنْهُ ٱلكَسْرُ المَفْرُوضُ فَمَخْرَجُ النَّصْفِ أَنْنَانَ لِأَنَّهُ أَقَلَّ عَدَدٍ لَهُ نِصِفْ صَحِيحٌ وَمَقَامُ كُلَّ كُسْرٍ مُفْرَدٍ تَفِيرِ النَّصْفِ مَهِيَّهِ فَمَقَامُ الثُّلْثِ ثَلَاتَةٌ وَالرُّبُعِ أَرْبَعَةٌ وَهَكَذَا وَمَقَامُ جُزُهُ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا هُوَ أَحَسَدَ عَشَرَ وَمَقَامُ ٱللَّهُ كُرَّرِ هُوَ مَقَامُ مُفْرَدِهِ فَمَقَامُ الثُّلْفَيْنِ ثَلَاثَة "وَثَلَاثَةِ أَنْسَاعٍ تِسْفَة "وَمَقَامُ خَمْسَةَ أُخِرَاءِمِنْ عْلَاثَةً عَشَرَ هُوَ النَّلاَثَةَ عَشَرَ وَمَقَامُ الْمُضَافِ مَا يَغْرُجُ مِنْ ضَرَّبِ مَفَامٍ الْمُضافِ فِي مَقَامِ الْمُضافِ إِلَيْهِ إِنْ كَانَ مُضَافَاً مِنْ إِمْمَيْنِ فَمَقَامُ خُسْسٍ الْخُنْسُ خَنْسَةٌ وَعَشْرُونَ الْخَاصِلَةُ مِنْ ضَرْبَ خَنْسَةٍ فِي خَنْسَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَكْثَر مِن اثْنَين فَهُو مَا يَعْضُلُ مِنْ ضَرَّب مَقَامَاتِ الْأَمْمَاء الْمُتَصَالِينَةِ بَعْضِهَا فِي بَعْضِ فَمَقَامُ 'ثُلْثِ خَسْ السَّهُمْ مِثَةٌ وَخَمْسَةٌ حَاصِلَةٌ مِنْ ضَرَّبِ تَلاَنةٍ فِي خَمْسَةٍ وَالْحَاصِلُ فِي السَّبْعَةِ وَأَمَّا مَخْرَجُ الْمَعْلُوفِ فَهُو ۚ أَقُلُ عَدَد يَنْقِيمُ عَلَى كُلَّ مِنْ مَقَامَى الْمُمَاطِفِينَ أَوْ مَقَامَاتِ الْمُتَمَاطِفَاتِ فَمَقَامُ النَّصْفِ وَالثُّمُنِ كَمَانِيهِ \* لِتَدَاخُلِ مَقَامِي المُتَمَاطِفِينَ وَمَقَامُ الرُّبُمِ والسُّدُمنِ ٱثْنَا عَشَر لِنَوَ افْتُهِمَا بِالنَّصْفِ وَمَخْرجُ الثُّلُثِ وَانْفُسْ خَسْمَ عَشَرَ لِلنَّمَائِنِ ومَقَامُ النَّصْفِ والثُّلُثِ وَالرُّبُعِ أثنا عَشَ .

( فَصْلُ ) وَ بَسْطُ السَكَسْرِ عِبَارَةٌ كُنْ مِنْدَارِ السَكَسْرِ الْمَفْرُوضِ مِنْ مَقَامِهِ فَإِذِا أَخَذْتَ السَكَسْرَ مِنْ مَقَامِهِ فَالمَأْخُوذُ كِسْطُهُ فَبَسْطُ الْمُفْرَدِ واحِدُ أَبَداً فَبَسْطُ النَّصْفِ وَالْمُشْرِ وَاحِدٌ والْجُزْ ، مِنْ ثَلَاثَةَ عَشْرَ وَاحِدُ وَ بَسُطُ الْمُكَرِّرِ عِدَّهُ بِكُرَارِهِ أَبِدًا فَبَسُطُ النَّلْهُ إِنْ اثْنَانِ لِأَنْهُمَا الْمُلْاَفَةَ مَشَى وَ بَسُطُ ثَلْسَةً أَجْرَاهِ مِنْ الْلَافَة مَشَى خَسْةً وَ أَجْرَاهِ مِنْ الْلَافَة مَشَى خَسْةً وَ أَجْرَاهِ مِنْ الْلَافَة مَشَى خَسْةً وَ الْجَدِّةُ إِنْ كَانَ مُضَافَةً مُهْرَدًا وَعِدَّةً إِنْ كَانَ مُضَافَةً مُهْرَدًا وَعِدَّةً وَعِدَّةً وَكُرَارِهِ وَاجِدُ وَاجِدُ وَاجِدٌ وَاجِدٌ وَاجِدٌ وَاجِدٌ وَاجْدُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاجْدُ وَاجِدٌ وَاجِدٌ وَاجِدٌ وَاجْدُ وَاجْدُوعُهُمَا اللَّهُ وَاجِدٌ وَاجْدُوعُهُمَا خَسْةٌ لَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاجِدٌ وَاجِدٌ وَ وَمُجْدُوعُهُمَا خَسْهُ وَاجْدُوعُهُمَا اللَّهُ وَالسَّبُمُ عَشَرَةٌ لِلْنَّ مَقَامَهُ أَوْاهُمُ الْاحَدُ وَعِشْرُونَ وَاللَّهُ مَا مُعَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُواءً اللَّهُ اللَّهُ وَاجِدٌ وَ وَمُعْدُوعُهُمَا عَشَرَةً اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاجِدُهُ وَعَمُوعُهُمَا عَشَرَةً اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُهُ اللَّهُ وَاجِدُهُ وَعَمُوعُهُمَا عَشَرَاقًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

(فَصْلُ ) فِي ضَرَّبِ مَا فِيهِ كَشْرٌ . تَقَدَّمَ أَنْ ضَرْبَ السَّجِيحِ فِي السَّحِيحِ تَصْفِيفُ الآخِرِ وَأَمَّا ضَرْبُ السَّكُسُو وَ فَهُو تَبْهِمِن لِأَنْ ضَرَّبَ السَّكُسُو وَ فَهُو تَبْهِمِن لِأَنْ ضَرَّبَ السَّكُسُو فَهُو تَبْهِمِن لِأَنْ ضَرَّبَ الْكَشْرِ فَي كُلُ مِفْدَ الْمِ هُو عَلَى مَعْنَى إِسْفَاطُ اَنْظَة فِي وَإِضَافَهِ السَّكُسُو الْسَكَسُو فِي كُلُ الْمُقْدَارِ فَإِذَا قِيلَ اضْرِبُ وَلَكُنْهُ وَلِيلَ مَنْ الْمُؤْمَةِ وَالْمَوْلُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَإِنَّا قِيلَ اضْرِبُ وَلَاللَهُ مَنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُؤْمَةُ وَهُو قَيلَ اضْرِبُ الْمُسَلِّقُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَ

أَحْدَ عَشَرٌ بَسُطُ الكَسْرِ وَاقْسِمْ الْخَاصِلَ وَهُوَ سَبْبَةٌ وسَبْنُونَ عَلَى عَرْجِهِ وَهُوَ ثَلَاثُونَ بَعْصُلُ مَا ذُرِكِ انْفَانِ وَخُسَانِ وَسُدُسٌ وَلَوْ نَهِلَ اضرب أَحَدَ عَشَرَ فِي الْخُمُسُ وَالسَّدُسُ فَأَضْرُ بُهَا فِي بَسْطِهِ وَانْسِم الحاصلَ عَلَى الْمُخْرِجِ تَعْصُلُ أَرْبَمَةٌ وَثُلُثُ عَشْرِ وَإِذَا كَانَ ثَبِنَ الصَّحِيحِ وَمَخْرَجٍ الكَمْرُ أَشْرَاكُ فِي جُزْء أَوْ أَجْزَاهِ فَالْأَخْصَرُ أَنْ تَضْرِبَ بَسْطَ الكَسْرِ في و فق الصَّحيح وَتُنْسِمَ الحاصلَ عَلَى وَفْقِ مَخْرَجُ السَّكُسُرِ وَاذَا ضَرَ بْتَ ثُلُثًا وَرُبُهًا فِي ثَمَانِيَةٍ وَبَينَ الثَّمَانِيَةِ وَالْمُخْرَجِ وَهُو ٱلْنَا عَشَرَ مُو انْفَةً بِالرُّبُعُ فَرُدٌّ كُلاًّ مِنْهُما إِلَى رُبُعِهِ وَأَضْرِبُ فَالْبَسْطُ وَهُو مَنْهَمْ ۖ فِي ا ثُنَيْنِ وَاقْسِمِ الْمُأْصِلَ عَلَى ثَلَاثَةً وَفَقَ المُخْرَجِ بِمَعْمُلُ أَرْبَعَةٌ وَثَلْنَانِ وَلَوْ ضَرَبْتَ مَحِيحًا فِي صَحِيحٍ وَكُسْرٍ فَاضْرِبِ الصَّحِيحَ فِي الصَّحِيحِ مْ فَ الْكُسْرِ وَأَجْمَ الْمُأْصِلَيْنِ فَإِذَا مُرَبِّثَ أَرْبَعَةً فَي خَسْمَ وَثُلُثِ فَأَضْرِبُ الْأَرْبِعَةَ فَى الْخَبْسَةِ ثُمَّ فَى النُّكُثِ فَالمُجْمُوعُ أَحَدُ وَعِشْرُونَ وَثُلُثُ وَإِذَا أَرَدْتَ مَرْبَ الكَسْرِ فَقَطْ أُو الكَسْرَ والصَّحيحَ فَى السَكَسْرِ فَقَطْ أَوْ فِيهِ وَفِى الصَّحِيحِ فَالْسُطْ كُلَّ وَاحِيْرٍ مِنْ الْمُضْرُو بَيْنَ سَوَا ۚ كَانَ كُسِراً مُجَرِّدًا أَوْ مَعْ صَحِيحٍ وَأَضْرِبُ بَسْطَ كُلُّ جَانِبٍ مِنْهُمَا فَى بُسْطِ الآخَرِ وَتَخْرَجَهُ فَى خَرْجَهِ وَافْسِمْ مُسَطَّحَ الْبَسْطَانِ أَى مَضْرُو بَهُمَا فَى بَسْطِ الْمَخْرَجِينِ يَحْصُلُ الْمَطْلُوبُ فَإِذَا ضَرَبْتَ نِصْفَاً في نِصْفِ فَمَقَامُ كُلِّ مِنْهُمًا اثْنَانَ وَبَسْطُهُ وَاحِدْ كَافْسِمْ مُسَطِّحَ بَسْطَيْهِما وَهُوَ وَالِّمِدُ عَلَى مُسَطِّح مَقَامَهُمِما وَهُو ٓ أَرْبَعَةُ يَعْصُلُ رَبُّم ۗ وَلَوْ ضَرَبْتَ كُلْقَيْنِ فِي ثَلَاثَةِ أَرْبَاعٍ فَمَخْرَجُ الْأَوَّلِ ثَلَاثَةٌ وبَسُطُّهُ أَثْنَانِ وَيَخْرَجُ النَّانِي أَرْبُمَةُ وَبَسْطُهُ ثَلَاثَةٌ فَاقْسِمْ سِيَّةً مُسَطَّحَ البِّسْطَينِ عَلَى اثْنَى عَشر مُسَطِّحَ الْمَقَامَينِ يَغْرُجُ نِصْفٌ وَلَوْأَرَدْتَ صَرْبَ وَاحِدٍ وَخَسْ فَوَاحِدٍ وَثُلَثُ فَاقْسِمْ مُسَطِّحَ البِّسَطَانِ وَهُو ۚ أَرْبَعَهُ ۗ وَعِشْرُ وَنَّ هَلَى خَسْمَ ۖ عَشَرَ

مُسَطَّحَ الْمَثَامِينِ بَغُرُّجُ وَاحِدٌ وَثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ وَلَوْ صَرَبْتَ ا ثَنَيْنِ وَنِصْفاً في ثَلاَثَةً وَثُلْثُ فَمَخْرَجُ الْأَوْلِ اثْنَانِ وَبَسْطُهُ خَمْسَهُ وَعَرْجُ النَّانِي ثَلاَثَةٌ وَبَسْطُهُ عَشَرَةٌ فَاقْدِيمِ الْحَاصِلَ وَهُوَ خَمْسُونَ عَلَى مَضُرُوبِ فِي ثَلاَثَةٌ وَبَسْطُهُ عَمَانِيةٌ وثُلُثُ .

( فَصْل ) إِذَا قُرْضَ عَدَدَان فَإِمَّا أَنْ يَسَكُونَ بَيْنَهُمَا النَّسَادِي كَخَمْسَةً وَخَمْسَةً وَهُمَّا الْمُتَمَاثِلاَنِ أَوِ التَّمَاضُلُ وَإِنْ كَانَ الْقَلِيلُ جُزُّا وَاحِما مِنُ الكَثِيرِ كَالْا مُفَينِ وَالْأَرْ بَمَةً وَكَالَّالَاثَةِ وَالْخَسَةِ مَشَرَ فَمُعَدَّا خَلَان وَإِنْ يَكُنْ جُزْأً وَاحِداً مِيْنَهُ ۚ فَإِنْ كَانَ رَبْيَنَهُمَا مُوَافِقَةٌ فِي جُزْهِ أَوْ ٱكْشَرَ فَمُقُوَا نِقَانَ كَأَرْ بَمَةٍ وَسِيْنَةٌ ۚ فَانَ لِلكُلِّ مِنْهُمَا نِصْفًا صَحِيحًا وكَثَمَانِهَة وَانْنَىٰ عَشَرَ كَانَ لِكُلِّ مِنْهُمَا نِصْفًا صَحِيحًا وَرُبُهًا وَإِنْ لَمْ يَكُنُّ بَيْدَهُمَا مُوا اَفَقَةُ فَمُعَبَايِدَانِ وَالْوَاحِدُ يُبَايِنُ كُلُّ عَدَدِ وِالْأَعْدَادُ الْأَوَائِلُ كُلُّهَا مُتَمَايِنَةٌ وَالْمَدَدُ الْأَوَّلُ مَالاً يُفْنِيهِ إِلاَّ الْوَاحِيهُ كَالْإِثْنِينِ وَالثَّلاثَةِ وَالْمُسْةِ وَالسَّبْمَةِ وَالْأَحَدُ عَشَرَ وَالدُّلاثَةَ عَشَرَ وَعَدُوهَا والْأَرْبَعَةُ الْأُول تُستَّى أَوَائِلَ مَنْطِنَةٍ وَمَا عَدَاهَا أَوَائِلُ أَصَمْ فَلَوْ ٱلْبِسَتِ النَّسْبَةُ بَينَ الْمُهَ دَيْنِ فَاسْقَطَ الْأُصْفَرَ مِنَ الْأَكْبَرِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى فَإِنْ فَإِنْ فَإِنْ الْأَكْبَرُ فَمُتَدَاخِلَانِ وَإِنَّ بَتِيَ مِنْ الْأَكْبَرِ وَاحِدٌ فَمُتَبَا بِنَانِ كَـفَلاَقَةٍ وَسَهْمَةٍ أَوْ عَشْرَةً وَإِنْ بَتِيَ أَكُشَرُ مِنْ وَاحِدِ فَاسْتَفَلَّهُ كَثَلَانَة وَتُسْبَعَةِ أَوْ عَشَرَةً وَإِنْ آبَتَىَ أَكْثَرَ مِنْ واحِدٍ فاسْتِطْهُ مِنْ الْأَصْفَرِ مَرْ أَ فَأَ كُمْرَ ۚ قَائِنْ كُنَّى بِهِ الْأَصْفَرُ فَمُتَوَا فَتَانِ كَمَشَرَةِ وَخَمْسَةَ عَشَرَوكَمِشُرينَ وأَرْبَعَةَ وَكُمَا نِينَ وَإِلَّا فَاإِنْ بَتِيَ مِنْهُ وَاحِيدٌ فَمُتَبَا بِنَانِ كَخَمْسَةٍ وَتُسْمَةً وكَثَلَا ثِينَ وَسَهْمَةٍ وَإِنْ تَقَى أَكُثَرُ فَاطْرَحُهُ ۚ مِنْ بَقِيَّةِ الْأَكْبَرِ فَإِنْ فَنيِّتُ بِهِ فَمُتَوَافِقَانَ كَيشُرِينَ وخُمْسَةٍ وَسَهْمِينَ إِنْ بَقٌّ مِنْهُمَا واحِد فُتُمَا بِعَانِ أَوْ أَ كُنُمَ ۗ فَاطْرَحُهُ مِنْ بَقِيةِ الأَصْفَرِ وَحَكَدَا تُسَلَّطُ بَقِيةً كُلُّ هَدَد عَلَى الْمَدَدِ الذِي طَرَحْتَهُ بِهِ فَايْنَ بَقَ واحِدٌ فَمُتَوَابِنَانِ أَوْ لا يَبْقَى شَيْءٌ فَمُتَوَافِقَانِ إِلَّهُ خَبِرِ الْمُفْنِ لِلكُلْ مِنْهُمَا مِنَ الْأَجْزَاهِ وَكَذَا وَأَهْلَمُ أُنَّ كُلُّ مُتَوَافِقَانِ عَمَا لِأَحْدَاهِ وَكَذَا كُلُّ مُتَدَاخِلَبْنِ مُتَوَافِقَانِ عَمَا لِأَصْفَرَ هِماوَكِينَ لاَ يُطْلَقُ تَعَلَيْهِما مُتَوَافَقَانِ كُلُّ مُتَدَاخِلَبْنِ مُتَوَافِقَانِ عَمَا مُشْتَرِكُونَ لاَ يُطْلَقُ تَعَلَيْهِما مُتَوَافِقَانِ الْمُعَلِّمَ عَلَيْهِما مُتَوَافِقَانِ الْمُعَلِّمَ عَلَيْهِما مُتَوَافِقَانِ وَلاَ مُتَدَاخِلِنِ الْمُعَلِمَ عَلَيْهِما مُتَوَافِقَانِ وَلاَ مُتَدَاخِلِنِ الْمُعَلِّمَ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ مِنْ أَجْزَاء الْمُوافَقَةِ إِذَا قَمَدَّدَتُ أَقَلُهَا طَلَبَا لِللْحُقِمارِ .

( فَصَلُ ) إِن الْفَسَمَتِ السَّهَامُ كَلَى الْوَرَكَةِ كُرَّ وَجَةَ وَالْاَئَةَ ﴾ إِنْ أَوْ تَمَا الْوَرَكَةِ كُرَّ وَجَةً وَالْاَئَةَ ﴾ إِنْ أَوْ تَمَا الْمَاتُ مَعَ الرُّوْسِ كَفَلَاقَةً بَيْنِ أَوْ تَمَا اخْلَتُ كُرَّ وَجَ وَأَمْ وَأَخْوَ بِينِ فَظَاهِرِ وَإِلاَّ رُدُّ كُلَّ صِنْفُ أَنْسَكُمْ مَنْ عَلَيْهِ سِهَامُهُ إِلَى وَفْقهِ كَرَوْجَةً وَسِنَّةً إِخْوَةً وَسِنَّةً إِخْوَةً وَسِنَّةً إِخْوَةً إِنْ أَمْلُ الْمَسْلَقَةً كَبَيْتٍ وَثَلاَ ثَمَّا إِلَيْهِ الْمَالَةُ كَبَيْتُ وَثَلاَ ثَمَا إِلَيْهِ الْمَالِقَةِ كَبَيْتُ وَثَالِاً أَضْرَبُهُ أَحْدًا الْمُتَا الْمَلِينِ وَأَكْمَ الْمُتَالِقِ الْمَالِقِ مِوْمُ إِلَّا أَضْرَ أَهُ أَحْدًا الْمُتَا الْمَلْقَ مِوْمُ إِلَى الْمَلْقِ مِوْمُ إِلَى الْمَلْقِ مِوْمُ إِلَى الْمَلْقِ مِوْمُ إِلَى الْمُرْبُهُ وَاللَّالَةِ مِوْمُ إِلَى الْمَلْقَ الْمُلْوِقُ إِلَى الْمُلْقِلِقُ الْمُومُ الْمُرْبُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

مِنْ الْأُوَلَى كَنَوْتُ أَحَدِهِمَا عَنِ أَبْنِ وَبِنْتُ فَالْاوَلَى مِنْ سِتَّة وَالنَّالِيَةِ مِنْ الْلَاوَلَى مِنْ اللَّولَى مَنْ اللَّافَةِ مِنْ اللَّافَة وَقِيْنَانِي مَنْ اللَّولَى النَّالِيَة فَلَاوَلَى أَخَذَهُ مَضْرُوباً فِي النَّالِيَة فِي سِنَّة سِهَامِ الْأُولَى أَخَذَهُ مَضْرُوباً فِي النَّالِيَة وَمَنْ لَهُ مَنْ اللَّالِيَة فِي سِهَامٍ مُورَّئِهِ .

( فَصْلٌ ) إِنْ أَقَرًّا أَحَدُ الْوَرَاتَةِ فَنَطُّ بِوَارِثَ فَلِلْمُصَرُّ لَهُ مَا نَقَضَهُ الإِفْرَارُ تَمْمِلُ فَرِيضَةَ الْإِنْكَأْرِ ثُمَّ فَرِيضَةَ الْإِقْرَارِثُمُ أَنْظُرُ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ قَدَاخُلِ وَتَبَابُنِ وَتَوَانُقِ وَعَمَانُلُ كَشَيْدِةَ قَنِ وَعَاصِبِ أَفَرَّتْ وَاحِدَهُ بِشَقِيقَةً أَوْ بِشَقِيقٍ وَكَا بَلَتَهِنِ وَابْنِ أَقَرْ بِابْنِ وكَأَمْ رَوَعُمْ وَأَخْتُ لِأَب أَفِرُتْ بِشَنِّهِنَّةً وَإِنْ أَفَرُ ابْنُ بِينْتُ وَبِنْتُ وَابْنِ فَالْإِنْكَارُ مِنْ الْأَفَةِ وَإِقْرَ ارْهُ مِنْ أَرْ بَعَدٍ وَإِقْرَ ارُهَا مَنْ خَسْدَ يَنْمُرَبُّ فِي الْأَرْبَعَةِ بِمِشْرِينَ وَهِيَ فِي ثَلَاثٍ بِسِتِّينَ يَرُدُّ الْإِبْنُ عَشَرَةً وهِيَ ثَمَانِيَةٌ وَلاَ يَرِثُ رَقِيقٌ وَقَلِسَمِّتِ ٱلْمُبَمِّضِ جَمِيعُ مَالِهِ وَلاَ يُورَثُ إِلاَّ ٱلْمُكَاتَبَ عَلَى مَا مَرَّ وَلاَ قَا نِلْ مَهْدًا وَإِنْ مَعَ شَبْهُ فِي كَمُخْفِي هِ مِنَ الدُّبَةِ وَوَرِثَ الْوَلاَء ولا مُخَالِفٌ يِّ دِبْنِ كَمُسْلِم مِعَ عَبِرٍ وِ وَكَيَّهُودِي مِعَ نَصْرَانِي ۗ وَعَبِرِهِمَا مِلْةُ وَحُكِم بَيْنَهُمْ بِحُكُم الْإِسْلاَمَ إِنْ تَرَافَعُوا إِلَيْنَا وَلاَ مَنْ جُهِلَ تَأْخُرَ مَوْتِهِ وَوْ فِيْتَ الْفَسْمُ لِلِحَمْلِ وَمَالُ الْمَفْتُودِ لِلحُكُمْ بَمَوْ ثِهِ وَللِّخُنْ فَى الْمُشْكِل يَصْفُ نَصِيتَيْ ذَ لَكِ وَأَنْنَى تُصَحَّحُ ٱلْمُشَالَةَ عَلَى النَّفْدِيرَ بْنِ أُو التَّفْدِيرَ اتْ ثُمَّ تَضْرِبُ الْوِفْقُ أَوِ الكُلِّ أَوْ أَحَدَ الْمُتَمَا ثِنَانِ أَوْ أَكْبَرَ الْمُتَدَاخِلَينَ فِيهَا أَمَّ تَقْدِيمُ عَلَى النَّذَ كِيرِ وَالتَّأْنِيتِ فَمَا حَصَلَ لِكُلِّ فَخُذْ لَهُ فِي الْمُا لَدُ بْنِ النَّصْفُ وَفِي أَرْ بَعَةِ الرَّابُعُ وَفِي "مَانِيَةٍ النُّمُنُّ كُذَّكُر وَحُنْق فَالنَّذُ كِيرُ مِنْ أَثْنَتِينَ وَالنَّأْنِيثُ مِنْ ثَلَاثَةٍ تُضْرَبُ فِي ٱلْإِثْنِينَ ثُمٌّ فِي حَالَقَى الْخُنْثَى لَهُ فِي اللَّهُ كُورَةِ مِنْهُ وَفِي الْانُونَةِ إِلَّا بَعَهُ فَنِصْلُهَا خَسَةٌ وكَخُوْنَيْ مِن وَعَاصِبِ فَأَرْ بَعَةَ أَحْوَال تَبْلُغُ أَرْ بَعَا وَعِشْرِ بِنَ لِكُلِّ أَحَهَ

عَشَرَ وَقِلْمَاصِبِ اثْنَانِ وَكَنَالَانَةٍ خُنَانَى فَنَمَانِيةٌ أَحْوَالَ فَتَدْ كِيرُهُمُ مَنْ وَثَلَانَةٍ كَارَ بَعَةً وَثَذَ كِيرُ الْنَهْنِ مِنْ مَنْ ثَلَانَةً كِيدُ الْنَهْنِ مِنْ أَرْ بَعَةً وَتَذَرْكِيرُ الْنَهْنِ مِنْ خَسَةً فَتَشْرِبُ النَّلَائَةَ فِي الْأَرْ بَعَةِ ثُمَّ فِي الْمُمْسَةِ بِسِتَّيْنَ ثُمَّ لِلكُلُّ ثُمْنُ مَا بِهَدِهِ نِسْعَةً عَشَرَ وَسُدُسُ وَقِلْمَا أَمْنَ وَنِصْفُ وَلَوْ قَامَتْ بِهِ عَلَامَةُ الْاَنَانِ وَنِصْفُ وَلَوْ قَامَتْ بِهِ عَلَامَةً الْاَنَانِ وَنِصْفُ وَلَوْ قَامَتْ بِهِ عَلَامَةً الْاَنَانِ أَوْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللللللّهُ الللللللل

( باب في جُمَل مِنْ مَسَائِلَ شَقَّى وَحَا يَمْتُمْ تَحَسَنَةً ﴾

مُسَكِّرُ اللهِ تَمَالَى وَاحِبُ شَرْعًا وَهُوَ صَرْفُ الْلُكَلُّفِ كُلَّ نِعَمَةٍ لِمَا خُلِقَتْ لَهُ وَلَوْ مُبَاحًا ضَرُر بًّا كَالْأَكُولِ وَالْجُمَاعِ فَلَيْسَ فَاعِلُ الْمُهَاحِ كَافِراً لِلنَّمْمَةِ فَإِنْ نُوَى بِهِ خَبْراً فَطَاعَة اللَّهِ وَخَدُّهُ نَمَالَى 'بْنْيِه عَنْ كُونِهِ الْمُنْفِمَ أَعْقِفَادًا أَوْ إِقْرَارًا بِالسَّانِ أَوْ مَلا بِالْمُوارِح فَاكْمُ اللَّهِ أُمَّةً . فَأَهْلُ الشُّكْرِ صَفْوَةُ اللَّهِ تَمَالَى مَنْ عِبَادِهِ وَهُمُّ الْمُقَرَّ بُونَ وَيَجِبُ الْأُمرُ الْمُمرُ وَفِي وَالنَّهِي مَنْ الْمُسكِّرِ إِنْ أَفَادَ وَكُفُّ الْجُوَارِحِ عَنِ الْحُرْ امْ وَسَنْرُ الْمَوْرَةِ إِلاَّ لِضَرُّورَةِ فَهِفَدُرِهَا وَالْفَلْبِ عَنِ الْفَوَاحِشِ كَالْحُنْدُ وَالْحُسَدِ وَالْكِبْرِ وَظَنَّ السُّوءِ وَالنَّوْبَةُ مِنْ ذَيْكَ وَهِيَ النَّدَمُ وَالْمَزْمُ عَلَى هَدَمِ الْمَوْدِ وَتَجْدِيدُهَا لِكُلُّ مَا افْتُرِفَ وَالْمُوْفُ مِنَ اللَّهِ تَمَالَى وَالرَّجَاءُ فِيهِ وَصِلَةُ الرَّحِيمِ وبِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَالدُّعَاءُ لَهُمَا وَمُوَالاً أُ الْمُسْلِينِ وَالنَّصِيحَةُ لَهُمْ وَحَرْمَ أَذَاهُمْ وَكَذَا أَهْلُ الذَّمَّةِ فِي نَفْسٍ أَوْ مَالِ أَوْ عِرْضِ أَوْ غَنْبِرِ ذَ لِكَ إِلاَّ مَا أَمَرَ بِهِ الشُّرْعُ مِنْ حَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ لِمُخَالَفَةِ أَمْرِ اللهِ وَالنَّلَدُذِ بِسِماعِ أَجْنَبِيَّةٍ أَوْ أَمْرَدَ أَوْ بِالْنظر إِلَهْ إِنَّا أَوْ بِسَاعِ الْمُلَامِي إِلاَّ مَا تَقَدُّمْ فَى النَّكَاحِ أَوْ وِالْفِنَاء الْمُشْتَعِلِ عَلَى مُعَرِّمٍ وَاللَّهُ وَاللَّهِ إِلاَّ مَا مَرٌّ فِي الْمُسَابَقَةُ وَقُولُ الزُّورِ وَالْبَاطِلِ و الكَدِب إلا لِضَرُورَة وَهِجْرَ الْ الْمُثْلِم فَوْقَ الْأَثْ لَيَالِمُ إلا لِوجِهِ شَرْعَيْ ۚ وَالسَّلَامُ يُخَرِجُ مِنْهُ ۖ وَلاَ يَنْهَنِى ثَرْاكُ كَلاّمِهِ بَعْدَ ذَٰلِكُ وَأَكُمْلُ

كَثْوْمٍ فِي مَشْجِهِ أَوْ دُخُولُهُ لِأَ كُلِهِ وَحُشُورُهُ جَامِعَ الْسُلِمِينِ وَيَلْبَغَى الْمُسْلِمِينِ وَيَلْبَغَى الْمَسْلِمِينِ وَيَلْبَغَى الْمَسْلِمِينِ وَيَلْبَغَى الْمَسْلِمِينِ وَيَلْبَغَى الْمُوْمِينِ كَمَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ وَهُو عَلاَ مَهُ كَمَالِ الْإِيمَانِ وَأَنْ يَمْفُو مَنْ خَرَمَهُ وَأَنْ يُكْبِهِ مِنَ خَلَمَهُ وَيُسْلِمِ مَنْ خَرَمَهُ وَأَنْ يُكُرِم جَارَهُ وَضَيْفَهُ وَلَيُحْسِنْ إِلَى نَفْسِهِ بِمَا يَقِيهَا مِنْ مُوقِقَاتِ إِلاَّخِرِةِ وَاللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

﴿ فَمَالٌ ﴾ مَنْ لِا كِلِ وَشَارِبِ تَسْبِيَهُ وَنُدِبَ تَدَاوُلُ إِلْكُمْنَى كَعَمْدُ بِمُدَّ الْفَرَاغَ وَلَمْقِ الْأَصَابِعِ مِمَّا تَمَلَّقَ بِمَا وَفَسْلُمَا بِكَأْشَنَانِ وَتَعْلَمِلُ مَابِالْأَسْمَانَ مِمَّا تَمَلَّقَ وَتَنْظَيْفُ الْنَمَ وَغَنْمِثُ الْمِدَةِ وَالْأَ كُلُ مِمَّا رِيَامِكُ إِلَّا فِي نَحُو فَاكُمَةً كَأَنْ لاَ يَأْخُذَ لَقُمَةً إِلاَّ بَمْدَ بَلْم مافيه وبمَا عَدَا الطِنْصَرَ وَنَيَّةٌ تَحسَنَةٌ كَمْ إِفَامَةِ الْمِنْيَةِ وَتُنْهِمُ الْمَضْعُ وَمَصَّ الْمَاءِ وإِبَانَةً الْقَدْحِ ثُمُّ عَوْدُ مُسمِّيًا حَامِدًا ثَلَاثًا وَمُنَاوِلَةً مَنْ عَلَى ٱلْهَمِينِ إِنْ كَانَ وَكُو هَ تَحِبُّهُ وَالنَّهْ عُ فِي الطُّمَامِ وَالشَّرَابِ كَأَلْكِنَابِ وَالتَّنَفُّسُ فِي الْإِنَاءَ وَالتَّنَاوُلُ بِالْيُسْرَى وَ الإنْسَكَاهِ والإنْتِرَاشُ ومِنْ رَأْسَ النَّرِيدِ وَعَسْلُ الْيَدِ والطَّمَامَ كَالنُّخَالَةِ والْقِرَانُ فِي كَتَمْرِ والشَّرَهُ فِي كُلَّ شَيْءُ وقَهُ يَحْرُمُ ﴿ فَصْلٌ ﴾ مُنَّ لِدَاخِلِ أَوْ مَارِ عَلَى غَيْدِهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ بِأَنْ بَقُولَ السَّلامُ عَلَمْ كُمْ أَوْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ وَوجَبَ الرَّدُّ بِمثلِ مَا قالَ كِفَايَةً فِيها وَنُدِبَ لِلرَّةِ الزَّيَّادَةُ الْمُنْكَذِ وَأَلْمُنَافَحَةُ لَا الْمُمَانَقَةُ وتقْبِيلُ الْهَدَ إِلاَّالِمَنْ تُرْجَى بَرَ كَتُهُ مِنْ وَالِدِوشَيْخِ وَصَالِحِ وَالإِنْسِيْمُذَانُ وَاجِبُ إِذَا أَرَادَ دُخُولَ بَيْت بَقُولُ سَلاَمٌ عَلَيْكُمُ أَدْخُلُ ثَلَاقًا فإنْ أَذِنَ لَهُ وَ إِلاَّ رَجَّمَ وَنُدِبَ مِيادَةُ الْمَرِيضِ وَمِيَّهُ الْأَرْمَةُ وَالدُّماءَ لَهُ وَطَلَبُ الدُّهَاء مِنْهُ وَقِمَر الْجُلُوسِ عِنْدَهُ ولا يَعَطَلُمُ لِمَا فِي الْمَيْتِ وَلا يْتَنَمُّهُ وَنُدِّبَ لِلْمَاطِينَ حَدُّ اللَّهِ وَتَشْمِيتُهُ ۚ بِيرَجُكَ اللَّهُ إِنَّ مَعِمَهُ وَتُذَكَّرُهُ

إِنْ نَسِي وَوَجَبَ رَدَّهُ بِهِفْهِ الله لَهَا وَلَسَكُمْ أَوْ يَهْدِيكُمُ اللهُ ويُصْلِيحُ عَالَكُمْ وَنُدِبَ لِمُنْقَائِبِ وَنَهُ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ وَلاَ يَعْوَى كَالْكَلْبِ وَنَهْ بَ عَلَى فِيهِ وَلاَ يَعْوَى كَالْكَلْبِ وَنَهُ بَ عَلَى فِيهِ وَلاَ يَعْوَى كَالْكَلْبِ وَنَهُ بَ عَلَى فِيهِ وَلاَ يَعْوَى كَالْكَلْبِ وَنَهُ بَ مَا وَرَدَ فَلَ كَثَرَةُ النَّوْمِ وَالْمَوْتِ وَيَجُورُ الرَّقِي مَا أَسَاء اللهِ وَبِالْتُرُ أَنَ وَقَدْ وَرَدَ وَالنَّسِيمَةُ بِيْنَى هُ مِنْ فَ إِلَى وَالتَّدَاوى ظَاهِراً وَبَا طِنَا فَي اللّهِ وَوَدَ وَالنَّسِيمَةُ بِينَى هُ مِنْ فَ إِلَى وَالتَّذَاوى ظَاهِراً وَبَا طِنَا فَي اللّهِ وَوَدَ وَالنَّسِيمَةُ بِينَى هُ مِنْ فَ إِلَى وَالتَّذَاوى ظَاهِراً وَبَا طِنَا فَي اللّهِ وَالنَّهُ وَالْمَالِمَةُ وَالْمَالُمَ وَالنَّذَا وَالْوَرْ فَا اللّهُ وَالْمَالُونَةُ وَالْمَالُمَ وَالْمَرْ وَالْوَرْ فَلَا اللّهُ اللّهُ وَالْمَرْ وَالْمَرْ وَالْمُ مَا لِكُنّ إِنَّ السَّامِ وَالْمَرْ وَالْمُ مَا لِحَدِيهِ وَكُومَ حَرْقُ الْفَعْلِ وَالْبَرْ فُوثِ وَلَيْ مَا مَنْ مَنْ مَا وَاللّهُ وَالْمُ مَالِحَ عَلَى مَا يَكُومُ وَلَا مَا فَي مُنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَالْمُ مَالِحَ الْمَالِمَ وَالْمُ مَالِحَ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

## خاتمـــة

الشَّهَــوَاتِ والْفُتُورِ ويَقْتَصِرَ كَلَى النَّسْرُورَاتِ نَارِكاً لِنُضُولِ الْمُاحَاتِ شَاكِرًا ذَا كُرًا صَابِرًا مُسْلِمًا فِيهِ تَمَالَى أَمْرَهُ وَمَنْ بِتَتَى اللَّهُ يَجْمَلُ لَهُ مَخْرَجًا ويَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسَبُ وَمَنْ يَتُوكُلُ عَلَى اللَّهِ فَهُو حَسْبُهُ وَالنَّيَّةُ الْخَسْنَةُ رُوحُ الْمَمَلِ وَكَرُبُّمَا فَلَبَتِ الْمُصْهَةَ طَاعَةً وَكَثْرَةً ذِكْرِ اللهِ ثَمَالَى مُوجَبَةٌ لِنُورِ ٱلبِصِيرَ قِ وأَفْضَلُهُ لَا إِلَّهَ إِلاَّ اللَّهُ . فَعَلَى الْمَاقِلِ الْإِكْفَارُ مِنْ ذِكْرِهَا حَنَّى تُعْمَرَ جَ بِدَيهِ وَلَحْيهِ فَيَتَنَوُّعُ مِنْ أَجْمَلِ نُورِهَا هِنَّهُ آمْنِزَ اجْهَا ۚ بَالَّ وْحِ وَالْهَا نَ جَمِيمُ أَنْوَاعِ إِلاَّذْ كَارَ الظَّاهِرِيَّةِ وَالْبَاطِنِيَّةِ ٱلنَّى مِنْهَا الْتَفَكُّرُ فِي دَقَائِق الْحُسَكُم الْمُنْتِجَةِ لِلسَّائِقِ الْأُسْرَادِ . ومِنْهَا التَّفَكُّرُ فِي الكِتَابِ والسُّنَّةِ الْمُوسُلِ لِمَعْرِفَةِ الْأَحْكَامِ الشَّرَهِيَّةِ وَمِنْهَا مُواقَبَةُ اللَّهِ عِنْهَ كُلُّ شَيْء حَـنَّى لاَ يَسْتَطِيعَ بَنْهُلُ ٱلْمَنْهِيُّ عَنْهُ وَمِنْهَا طَمَأْنَيْنَهُ الْمَلْبِ بِكُلُّ مَا وقَمَ فِي الْمَالَمِ مِنْ عَنْدِ انْزِ عَاجِ وَلاَ أُعْتِدَاضٍ فَيَمَّ لَهُ النَّسِلِمُ فِمْلَمِ وَمِنْهَا وَأُوْرَ مَعَبَّةً اللهِ تَمَا لَى تَحْقَى تَمِيلَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالْفُدُسُ أَكْمَرُ مِنْ مَمْلِهَا إِلَى عَالِمِ الشُّهَادَةِ والحِسُّ فَتَشْتَاقَ إِلَى لِقَاء بَارِيهَا أَكْثَرَ مِنْ أَشْتِهَا قِهَا لِأَمُّهَا وأَيِها فإذَا نَمَّ أَجَلُهَا جَازَاهَا رَبُّها بِالْقَبُولِ وُحْسَنِ الخُشَامِ وَهَيَّأَ لَهَا دارَ السَّـــلاَّمَ وَنَادَاهَا رَبُّهَا يَا أَيِّنُّهَا النَّاسُ الْمُطْمَنِيُّةُ أَرْجِي إِلَى رَّبُكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَا دْخُلِي فِي عَبَادِي وَادْخُلِي جَنِّي دَارِ السَّلامِ بِسَلَّامٍ دَعُواهُمْ فِيهَا سُبْحَا نَكَ اللَّهُمَّ وَتَعَيَّمُهُمْ فِيهَا مَلاَمْ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الخَمْهُ لَهِ رَبِّ الْمَالَمِينِ وَأَسْأَلُ اللَّهُ تَمَالَى أَنْ يَنْنَعَ بِهِ كُما نَفَعَ بِأَصْلِهِ كُلَّ مَنْ قَرَأَهُ أَوْ شَرَعَهُ أَوْ عَصْلَهُ أَوْ سَتَى يَى شَيْءٍ مِنهُ ۚ إِنَّهُ جَوَادٌ كَرِجُ رَوْدِفُ ۖ رَحِيمٌ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيَّدِنَا لَحَمَّادٍ وَعَلَى جَعِيمِ الْأُنْفِهَاءُ وَالنُّرْسَلَيْنَ وَعَلَى آلِكِمْ وَصَحْبِمُ أَجْمَينَ وَسَلَّمَ كَشَلِها كَيْهِما وَاعْمَدُ فِلْهِ رَبُّ الْمَاكِينَ آمَين

## فهرست متن أقرب المسالك \_ في مذهب الإمام مالك

| الموضرع             | صلحة  | المومنوع               | مفحة |
|---------------------|-------|------------------------|------|
| باب الوديمة         | 101   | اب الطهارة             |      |
| « الإعارة ·         | 107   | و الملاة               | 18   |
| و النصب أخذ مال الخ | 1.7   | • الزكاة               | 44   |
| و الشنمة            | 1.7   | د فين يجب مليه الصوم   | 10   |
| د النسمة            | 104   | و رمضان                | 10   |
| د النراض            | 109   | د الاهنكاف             | 13   |
| و السائاة           | 171   | د في فرائش الحج اللخ   | ••   |
| , الإجارة           | 177   | د الزكان               |      |
| و إحياء اللوات      | 174   | ، الماح                | 78   |
| و الوقف             | 177   | و البيب تمليق مسلم الخ | 7.   |
| المبة               |       | ا د الجهاد             | ٧٠   |
| النطة               | 141   | ر الساينة              | ٧.   |
| و شرط النشاء الغ    | 144   | و في النكاح المخ       | ٧.   |
| مروط الشهادة        | , A . | و انظهار               | ٧    |
| و الجناية           | 14.   | د المان                | 1.4  |
| , الباغية           | 147   | و البدة                | 1.4  |
| ر الردة             | 7.43  | د في تمرج الرمناع      | 1.4  |
| . الزنا             | VAY   | و تجب نفقة الزوجة الخ  | 1.1  |
| ر لانذف             | , 4 4 | • البيع                | 11+  |
| ٠ السرنة            | 144   | د السلم                | 141  |
| ر الحارب            | 19.   |                        | 171  |
| • بجاد المسلم الخ   | 14.   | ,, ,                   | 172  |
| د المنتي            | 131   | و الفلى                | 174  |
| د ندب التدبير       | 197   |                        | 1    |
| < أم الواد          | 111   |                        | 12.  |
| د الولاء            | 118   |                        | 147  |
| د الومية            | 190   |                        | 127  |
| و في الفرائش        | 114   | ه الفيان               | 111  |
| و بی جل من مسأثل شی | .16   | و العركة               | 150  |
| ه خانه حسنه         | 410   | ا د الوكاة             | MA   |

وصلى الله على سيدنا محد الني الآى وعلى آله رحبَّة وسُلم